

تأليف عرائي الفوران

البحزنج الشادش

دار ابن الجوزي



# باب شروطه وما نُهى عنه

البيوع: جمع بيع، وهو مصدر يقع على القليل والكثير بلفظ واحد، لكن جَمَعَهُ المصنف لاختلاف أنواعه، كما سيأتي.

والبيع لغة: أخذ الشيء وإعطاء الشيء، وهو يطلق على بيع الشيء، الذي هو ضد شرائه، وهو أشهر إطلاقاته، ويطلق على الشراء، فتكون بعت بمعنى: اشتريت، وعلى هذا فهو من الأضداد (١١).

**وشرعاً**: معاوضةُ عينٍ أو منفعةٍ بمثلهما ولو في الذمة على الوجه المشروع<sup>(۲)</sup>.

فالعين: كالدار والسيارة والكتاب.

والمنفعة: كممر في دار.

وقولنا: (بمثلهما) أي: عين بعين، أو عين بمنفعة، أو منفعة بمنفعة، أو منفعة بعين.

وقولنا: (ولو في الذمة) مثل: كتاب صفته كذا أو سيارة صفتها كذا.

وقولنا: (على الوجه المشروع) لإخراج الربا؛ فإن فيه معاوضة، لكنه ليس بمشروع، بل هو محرم، كما سيأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ص(٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فقه الدليل شرح التسهيل» (٣/ ٢٣١).

وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والنظر الصحيح يقتضيه، فإن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وهو لا يبذله له بغير عوض غالباً.

ثم إن اتساع أمور المعاش وبقاء العالم يقتضيه؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة يفضي الأمر إلى التنازع والتقاتل، أو النهب والسرقة.

فجاءت هذه الشريعة الكاملة الشاملة بإباحته وتنظيمه على أكمل الوجوه، وأيسر السبل، مع البعد عن الظلم والفوضى، وبذر العداوة والبغضاء.

والشروط: جمع شرط، وقد تقدم تعريفه في «شروط الصلاة»، وللبيع شروط ذكرها الفقهاء بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة، وسيتضح ذلك \_ إن شاء الله تعالى \_ في أحاديث الباب.

وقوله: (وما نُهي عنه) أي: ما ورد النهي عنه من أنواع البيوع.

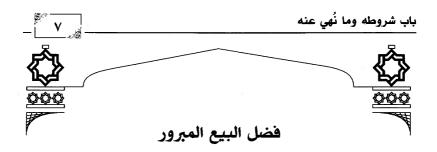

1/۷۸۲ \_ عَنْ رِفَاعَةَ بِنِ رَافعِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُثِلَ: أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيعٍ مَبْرُودٍ»، رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ.

#### الكلام عليه من وجوه:

## 🔾 الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

يحتمل أنه رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي الزُّرَقِي، أمه أخت عبد الله بن أبي رأس المنافقين، شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله على روى عن النبي على وعن أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت على وروى عنه ابناه عبيد ومعاذ وغيرهما، توفي في أول إمارة معاوية سنة إحدى أو اثنتين وأربعين، هلى (1).

ويحتمل أنه رفاعة بن رافع بن خديج، وهو تابعي، روى عن أبيه رافع، وعنه ابنه عباية، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: (ثقة)، مات في ولاية الوليد بن عبد الملك(٢).

#### الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه البزار (٩/ ١٨٣) من طريق إسماعيل بن عمر، قال: نا المسعودي، عن وائل بن داود، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه رفيه الخرجه الحاكم (٢/ ١٠) من طريق المسعودي، عن وائل، عن عَباية بن رافع بن خديج، عن أبيه، به (٣).

<sup>(</sup>١) «الإصابة» (٣/ ٢٨١ ـ ٢٨٣).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲/ ۲٤٠)، «تهذیب التهذیب» (۳/ ۲٤٣).

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ في «التلخيص» (٣/٣)، أنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، وأن =

وقول الحافظ في «البلوغ»: (عن رفاعة بن رافع)، يحتمل أنه رفاعة بن رافع بن مالك، فرواه عنه ابنه عبيد، والحديث متصل لا إرسال فيه؛ لأن رفاعة صحابي، كما تقدم.

ويحتمل أنه رفاعة بن رافع بن خديج فيكون مرسلاً؛ لأنه تابعي، كما تقدم، وقد ساقه الحافظ في «التلخيص»(۱) على أنه من حديث رافع بن خديج، واعتبر رواية البزار من تخليط المسعودي؛ لأن إسماعيل بن عمر أخذ عنه بعد الاختلاط.

وقد اختلف في هذا الحديث على وائل بن داود، فرواه الثوري، عن وائل، عن سعيد بن عمير، عن عمه، به، متصلاً أخرجه الحاكم، ورواه الثوري \_ أيضاً \_ عن وائل، عن سعيد بن عمير، به، مرسلاً. أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ١٧٩ \_ ١٨٠)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (١١٧١)، ورواه شريك، عن وائل، عن جُميع بن عمير، عن خاله أبي بردة، به، أخرجه الحاكم \_ أيضاً \_ (7/ 1)، وأخرجه البزار (9/ 10)، وقال: (عن عمه) بدل (عن خاله).

وهذا إسناد معلول غلط فيه شريك \_ وهو ابن عبد الله القاضي \_ من وجهين:

الأول: في قوله: (جُميع بن عمير) وإنما هو سعيد بن عمير، كما ترجمه
البخاري في «تاريخه»(۲).

الثاني: وَصْلُهُ، وإنما رواه غيره عن وائل بن داود مرسلاً، إضافة إلى أن شريكاً قد اختلف عليه، قال البخاري: (أسنده بعضهم، وهو خطأ)، وقال أبو حاتم بعد سياقه مرسلاً: (والمرسل أشبه)(۱)، وقد ساقه البيهقي من طريق محمد بن عبيد، ثنا وائل بن داود، عن سعيد بن عبيد، قال: سئل النبي ﷺ... الحديث، ثم قال: (هذا هو المحفوظ مرسلاً)(١٠).

الصواب قول الطبراني في «الكبير» (٢٧٦/٤) ، عن عباية بن رفاعة، عن جده،
 عن النبي على ... فيكون قول الحاكم: (عن أبيه) فيه تجوّز. ويكون صحابي الحديث رافع بن خديج جد عباية بن رفاعة.

<sup>.(0,7,0,1,7) . (7/1,0,7,0).</sup> 

<sup>(</sup>٣) «العلل» (٢٨٣٧). (٤) «السنن الكبرى» (٥/٣٦٣).

وبهذا يتبين أن هذا الحديث قد أعله كبار المحدثين، وله شاهد من حديث ابن عمر الله عند الطبراني (۱)، قال عنه أبو حاتم: (حديث باطل)، وآخر من حديث على الله وهو كالذي قبله (۲).

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (أي الكسب أطيب) الكسب: هو السعي في طلب الرزق والمعيشة، وقال الشيباني: (الاكتساب: تحصيل المال بما يحل من الأسباب) (٣).

قوله: (أطيب) أي: أحل وأبرك؛ لأن الطيب هو الحلال(٤).

قوله: (عمل الرجل بيده) لفظ (الرجل) خرج مخرج الغالب؛ لأن الرجل هو المطالب بتهيئة القوت والمسكن وتوابع ذلك، والمرأة مثل الرجل في ذلك إذا احتاجت للإنفاق على نفسها أو أولادها. وعمل اليد: كالزراعة والصناعة والنجارة والحدادة والكتابة، ونحو ذلك.

وقوله: (وكل بيع مبرور) هو ما توفرت فيه شروطه وأركانه، وانتفت موانعه ومفسداته، وقام على الصدق وبيان الحقيقة، وخلا من الغش والخداع.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال لا ينافي التوكل على الله تعالى، بل هو من فعل الأسباب المأمور بها شرعاً؛ لأن الرسول على أقر السائل عن أطيب الكسب، وأجابه عن سؤاله فأرشده إلى أطيب المكاسب.

والتكسب هو طريق المرسلين الذين أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهديهم، قال تعالى: ﴿ فَهِهُ دَنُهُمُ أَقْتَدِةً ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وقد كان زكريا ﷺ نجاراً (٥٠)، وكان داود ﷺ لا يأكل إلا من عمل يده (٢٠)، والنبي ﷺ رعى الغنم على قراريط لأهل مكة (٧٠)، واتجر بمال خديجة ﷺ (٨٠).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (٤) (١٧١/٤). (٣)

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٣٧٩). (٦) أخرجه البخاري (٢٠٧٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>A) انظر: «صحيح السيرة النبوية» (١/ ١٦٤، ٣٢١).

O الوجه الخامس: حرص الصحابة على الكسب الحلال وعلو همتهم حيث لم يسألوا عن الأكثر، وإنما سألوا عن الأطيب، وهذا هو الواجب على كل مسلم يتعاطى البيع والشراء أن يكون هدفه المال الطيب الحلال فإن فيه بركة، لا أن تكون الكثرة هي همّه؛ لأنه قد لا يكون فيها بركة.

الوجه السادس: أن عمل الرجل بيده أصل المكاسب؛ لأن الرسول على قدمه على البيع المبرور، وقال على: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده...)(١).

وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في أفضل المكاسب، فمنهم من فضًل الزراعة والحراثة، ومنهم من فضًل البيع والشراء، ومنهم من فضًل الصناعات والحرف، ولكل قائل وجهة نظر، والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والنبي على قال: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز» (٢).

ويرى الشيباني في كتابه «الكسب» أنه لا داعي لهذه المفاضلة؛ لأن المجتمع بحاجة إلى جميع الحِرَف والمِهَن من زراعة ونجارة وصناعة، والرسول على يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»(٣).

لكن إن ثبت حديث الباب فهو نص واضح في أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده، وأفضل المكاسب وأشرفها ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي على وأصحابه الله لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى (٤٠).

O الوجه السابع: في تمجيد الإسلام للعمل والترغيب فيه إعزاز للعمال أنفسهم، وإشادة بالجهد القيم الذي يبذلونه في سبيل طلب الرزق، وإكرام أنفسهم عن ذل السؤال ومنن الرجال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۷۲). (۲) أخرجه مسلم (۲٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٨١)، ومسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٧٩٢، ٧٩٣).





7/٧٨٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَمْدِ، وَالْمَيْنَةِ، وَالْمَيْنَةِ، وَالْحَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحومَ الْمَيْنَةِ، فَإِنَّهَا وَالْجِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحومَ الْمَيْنَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لا، تُطْلَى بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لا، هُو حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْبَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا عَلَى حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

وقد تكلم العلماء في هذا الحديث من جهة أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من عطاء، وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: «يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، هو من حديث محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر، عن النبي على ولا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئاً»(١).

لكن جاء ما يدل على أن عطاء قد كتب بهذا الحديث إلى يزيد \_ كما

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱/ ۳۸۲).

في رواية أحمد (٢٢/ ٣٧٧ ـ ٣٨٨) من طريق أبي عاصم، حدثنا عبد الحميد، قال: وأخبرني يزيد بن أبي حبيب أن عطاء كتب إليَّ (١) يذكر أنه سمع جابراً... وهذا ينفي الواسطة بينهما، والكتابة من طرق التحمُّل المعتبرة عند جمهور المحدثين، ولهذا أخرج البخاري هذا الحديث في «صحيحه» وذكر إثره تعليقاً رواية أحملُ المذكورة، وكذا رواه مسلم من طريق محمد بن المثنى، عن أبي عاصم، به.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عام الفتح) أي: فتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة، وفيها بيان تاريخ التحريم، ويحتمل أن يكون التحريم قبل ذلك وأعاده على السمعه من لم يكن سمعه.

قوله: (إن الله ورسوله حرَّم) هذه رواية «الصحيحين» بإسناد الفعل (حرَّم) إلى ضمير الواحد، وكان القياس (حرما)، وفي بعض الروايات: «إن الله حرم»، وعند ابن مردويه في «تفسيره» من طريق الليث: «إن الله ورسوله حرَّما».

والأظهر جواز إفراد الضمير في مثل هذا، إشارة إلى أن أمر النبي على وحكمه ناشئ وتابع لأمر الله تعالى وحكمه، كما قال تعالى: ﴿إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلَّا لِللهِ وَلَيْهُ وَالْاَنِعَامِ: ٧٥] ونظيره حديث أنس في عن الحُمُر الأهلية: ﴿إِن اللهُ ورسوله ينهيانكم»، وعند النسائي: ﴿ينهاكم»، أو يكون من باب الحذف والاكتفاء، كقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ [التوبة: ٢٢].

قوله: (الخمر) هي ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه، سواء كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غيرها، وسواء كان مطبوحاً أو غير مطبوخ، فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل، كما سيأتي في «بابه» إن شاء الله.

قوله: (والميتة) اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة شرعية، وقد يسمى المذبوح في بعض الأحيان ميتة حكماً كذبيحة المرتد.

قوله: (والخنزير) حيوان نجس العين، قبيح الشكل، قذر، ومعظم غذائه القاذورات، ويأكل الجيف حتى جيف أقرانه.

انظر: «فتح الباري» (٤٢٤/٤).

قوله: (والأصنام) جمع صنم - بالتحريك - وهو ما كان منحوتاً على شكل صورة البشر، أو على أيِّ صورة، والوثن: كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره، فالفرق بينهما: أن الصنم يكون على شكل صورة وهيئة، وأما الوثن فهو جثة بلا صورة، وقال الجوهري: (الصنم هو الوثن)(١).

قوله: (أرأيت شحوم الميتة) أي: أخبرني عن حكم بيع شحوم الميتة، فهل يحل بيعها لما فيها من المنافع التي تقتضي صحة بيعها، أو أخبرني عن حكم الانتفاع بشحوم الميتة.

قوله: (فإنها تطلى بها السفن) جملة تعليلية، والمعنى: تدهن السفن بالشحوم بعد أن تذاب، ليمنع ذلك تَشَرُّبَ الخشب للماء.

وكأن السائل طلب من النبي على تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز؛ لما فيها من المنافع، كما طلب العباس الله من الرسول التخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجواز.

قوله: (وتدهن بها الجلود) أي: بعد دبغ الجلود تدهن بالشحوم بعد إذابتها لتلين.

قوله: (ويستصبح بها الناس) أي: يستضيؤن بها حيث يجعلون الشحم المذاب في المصابيح، وهي السرج.

قوله: (فقال: لا) أي: لا يحل بيعها، أو لا تبيعوها، أو لا تنتفعوا بها.

قوله: (هو حرام) جملة فيها معنى التعليل، أي: لا تبيعوها فإن بيعها حرام، على القول بأن الضمير يعود على البيع، وهو تفسير الشافعي، وعزاه ابن القيم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، لأن السائل سأل عن البيع، وقد ذكر الحافظ أنه في رواية أحمد: (فما ترى في بيع شحوم الميتة؟) (٣)، ولأن الكلام

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (٩/ ١٩٦٩)، «تيسير العزيز الحميد» ص(١١٧، ٢٠٠).

<sup>(</sup>Y) «زاد المعاد» (٥/ ٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٤/ ٤٢٥)، وقد ساق الحديث بسنده، ثم رجعت إلى «المسند» (٢٢/ ٣٧٧)، فوقفت على الحديث بالإسناد نفسه، وليس فيه كلمة (بيع)، فالله أعلم.

والقول الثاني: أن الضمير عائد على الانتفاع والأفعال المسؤول عنها، وقال: «هو حرام» ولم يقل: هي؛ لأنه أراد المذكور جميعه، ويؤيد ذلك أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، ومن جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها.

والحديث محتمل لرجوع الضمير إلى البيع أو رجوعه إلى الانتفاع، والأول أقرب إلى السياق، كما تقدم.

قوله: (قاتل الله اليهود) أي: أهلكهم؛ لأن من قاتله الله فقد هلك، وهذا دعاء عليهم بالهلاك، وقيل معناه: لعنهم الله وطردهم من رحمته، ذكر هذا المفسرون عند قوله تعالى في سورة براءة: ﴿قَنَنْلَهُمُ اللّهُ أَنَّكَ يُؤَفَكُونَ﴾ [التوبة: ٣٠](١١)، وقد ورد في حديث ابن عباس في قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله في قال: «لعن الله اليهود، حُرمت عليهم الشحوم فجملوها، فباعوها)(٢٠).

قوله: (جملوه) بفتح الجيم والميم المخففة؛ أي: أذابوه حتى يصير وَدَكاً، فيزول عنه اسم الشحم، احتيالاً على الوقوع في المحرم، حيث حُرِّم عليهم الشحم، فباعوه وأكلوا ثمنه، وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب، بل يسمونه: الودك، والضمير في قوله: «جملوه» يعود على الشحوم بتأويله بلفظ: المذكور.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بيع الخمر وعملها وشربها لما فيها من المفاسد وضياع العقل، ولنجاستها على قول الجمهور، كما تقدم «الطهارة».

<sup>(</sup>١) "فتح القدير" (٣٥٣/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢).

والخمر تحتوي على مواد كيميائية كثيرة، وأهمها مادة «الغَول الإيتيلي» وهو السبب في جميع أضرار تعاطي الخمور بأنواعها، وتوجد في غيرها من المشروبات الأخرى بنسب متفاوتة، وأكثر الأجهزة تأثراً بهذه المادة هو الدماغ، ثم بقية أجزاء البدن، حسب ما أفاده العلم الحديث (۱).

ويدخل في اسمها كل مسكر من سائل وجامد أُخذ من أي شيء، سواء كان من عنب أو تمر أو شعير أو غيرها مما ظهر في هذا العصر، كما يدخل في ذلك الحشيش والقات والدخان فكلها خبائث لا يحل بيعها ولا تعاطيها، وقد ثبت عنه على أنه قال: «كل مسكر خمر»(٢)، ومن شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع، وهذه غير مباحة.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم بيع الخنزير ولحمه وشحمه وجلده وجميع أجزائه؛ لأن عينه نجسة، وفيه مضار عظيمة، فقد أثبت العلم الحديث أن الخنزير ينقل بمفرده إلى الإنسان (٢٧) مرضاً، منها: تليف الكبد، وعسر الهضم، وتصلب الشرايين، والعقم، وكثرة الأكياس الدهنية. . . ، وقد ذكر بعض الباحثين أن لحم الخنزير وشحمه له تأثير سيء على العفة والغيرة على العرض (٣) . قال تعالى: ﴿ قُلُ لا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَاللهُ وَمَا مَسْفُوماً أَوْ لَحَمَ خِنزِرِ فَإِنَّهُ رِجَسُ ﴾ [الأنسعام: ١٤٥] أن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوماً أَوْ لَحَمَ خِنزِرِ فَإِنَّهُ رِجَسُ ﴾ [الأنسعام: ١٤٥] والرجس: هو الشيء القذر، والضمير يعود على الخنزير على أحد القولين (٤) ـ ؛ لأنه أقرب مذكور، ولأنه ذكّر الضمير وأتى بالفاء و(إنّ) تنبيهاً على علة التحريم لتنزجر النفوس عنه، فإن الخنزير يأكل النجاسات والجيف، وتحريمه يدل على خبثه وقذارته، وتخصيص اللحم في الآية لأنه هو المقصود في العادة بالأكل.

الوجه الخامس: تحريم بيع الميتة بجميع أَجْزائها، ويكون هذا الحديث مخصصاً لحديث: «إنما حَرُمَ أكلها»(٥)، فإنه يدل بمفهومه على أن ما

<sup>(</sup>١) قمع الطب في القرآن الكريم، ص(١٤٠).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجه مسلم (٢٠٠٣) وسيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب: «الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم» للدكتور: أحمد جواد.

<sup>(</sup>٤) افتح القدير، (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٥٣١)، ومسلم (٣٦٣)، وقد تقدم في كتاب «الطهارة».

عدا الأكل حلال، ويستثنى من ذلك السمك والجراد لحل ميته، وما لا تدخله الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش؛ لأنه لا يكتسب من خبثها، ولا يصدق عليه أنه ميتة، وهذا قول الجمهور(١١)، وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها؛ لأن اسم الميتة يتناولها.

وأما حكم الجلد فتقدم الكلام عليه في باب «الآنية» من كتاب «الطهارة».

وقد اختلف العلماء في حكم الانتفاع بشحوم الميتة، وسبب الخلاف مرجع الضمير في قوله: «هو حرام» هل يعود على البيع أو على الانتفاع؟.

فالقول الأول: أنه لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة، وعزاه النووي إلى الجمهور (٢)، قالوا: لأن الضمير يعود على الانتفاع؛ لأنه أقرب مذكور، ولأن إباحة الانتفاع ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز كَالله:

والقول الثاني: يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل، كطلي السفن، والاستصباح، ونحو ذلك، وهذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (٣)، واستدلوا بقول النبي ﷺ: «إنما حُرُم من الميتة أكلها»، ولأن الرسول ﷺ ثبت عنه أنه نهى الصحابة ﷺ عن الاستسقاء من آبار ثمود، وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا من تلك الآبار للبهائم (٤).

وهذا قول قوي؛ لأن الانتفاع بالشحوم في غير الأكل انتفاع محض لا مفسدة فيه، فيجوز الانتفاع بها في مثل ذلك دون بيعها، وقد ذكر ابن القيم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، إذ لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۷۵۳/۵). (۲) «شرح صحيح مسلم» (۱۱/۹).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٨٣، ٥١١)، «زاد المعاد» (٥/ ٧٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٧٨)، ومسلم (٢٩٨١) من حديث عبد الله بن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٥) «زاد المعاد» (٥/ ٧٦١).

O الوجه السادس: تحريم بيع الأصنام؛ لأنها تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك، فإن كان ينتفع بها بعد تكسيرها، فقد أجاز بيعها بعض العلماء، ومنعه آخرون، فمن منعه نظر لظاهر النهي وإطلاقه، ومن أجازه اعتمد على الانتفاع، وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه. ويدخل في الأصنام تماثيل الزعماء التي تنصب في الميادين والشوارع العامة، ففيها فتنة وغلو يَجُرُّ إلى الشرك، كما يدخل في ذلك الصليب الذي هو شعار النصارى، والكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله تعالى، ذكر هذا ابن القيم (۱).

○ الوجه السابع: تحريم الحيل؛ لأن الرسول ﷺ نهى عنها، ولعن فاعلها، وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل" (٢).

O الوجه الثامن: أن التحيل على محارم الله تعالى سبب لغضب الله ولعنه؛ لأن المتحيل عاص معاند مخادع لله تعالى، وهو متشبه باليهود المغضوب عليهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقد كثرت الحيل في عصرنا ولا سيما في أمور البيع والشراء، وذلك لضعف الإيمان والخوف من الله تعالى والاستهانة بأحكام الشريعة، وافتتان الناس بالدنيا وحطامها.

O الوجه التاسع: أن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام؛ لتحريم ثمنه، وقد دل على ذلك حديث ابن عباس على: «... إن الله على إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» (۳)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (٥/ ٧٦١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن بطة في «الحيل» ص(۱۱۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «إقامة الدليل»: (هذا إسناد جيد، يصحح مثله الترمذي وغيره تارة، ويحسنه تارة)، انظر: «الفتاوى الكبرى» (۳/ ۱۲۳) وجوده ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ۲۹۲)، وحسنه ابن القيم في «تهذيبه» (٥/ ۲۰۳)، وفي «الإغاثة» (۱/ ۳٤۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٤٨٨)، وأحمد (٩٥/٤)، وإسناده صحيح، كما قال ابن القيم في الزاد المعاد، (٧٤٦/٥).



الحكم في اختلاف البائع والمشتري

٣/٧٨٤ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ»، رَوَاهُ الخَمْسَة، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، باب «إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» (٣٠١)، والنسائي (٣٠٢، ٣٠٣)، والحاكم (٤٥/١)، والبيهقي (٣٥١)، والحاكم (٣٥٢)، والبيهقي (٣٣٢/٥) من طريق عبد الرحمٰن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخُمُسِ من عبد الله بعشرين ألفاً، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله على يقول: ... وذكر الحديث، وهذا السياق لأبى داود، والنسائى اقتصر على المرفوع منه فقط.

قال البيهقي: (هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه، بأسانيد مراسيل، إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قوياً)، وقال شيخه الحاكم: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي.

وتصحيح الحاكم فيه نظر؛ فإن ابن القطان قد أعلَّ هذا الحديث بالجهالة في عبد الرحمٰن وأبيه وجده ذكر ذلك في «بيانه»، ونقله عنه الحافظ في «التلخيص» (١٠).

<sup>(</sup>۱) «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٢٥، ٢٦٥)، «التلخيص» (٣/ ٣٦)، وانظر: \_

وأخرجه الترمذي (١٢٧٠)، وأحمد (٧/٤٤٤) من طريق ابن عجلان، قال: حدثني عون بن عبد الله، عن ابن مسعود ﷺ، مرفوعاً.

وهذا إسناد منقطع؛ لأن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك عبد الله بن مسعود، فقد ذكر الدارقطني أن روايته عن ابن مسعود مرسلة (۱)، ومحمد بن عجلان: صدوق، حسن الحديث.

وأخرجه أبو داود (٣٥١٢)، وابن ماجه (٢١٨٦)، وأحمد (٧/ ٤٤٥) من طريق ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمٰن، عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث رقيقاً... الحديث.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، فإنه سيء الحفظ، كثير الخطأ في المتون والأسانيد، وقد خالف في هذا الحديث رواية الجماعة، حيث قال: «عن أبيه» والصواب: عن القاسم بن عبد الرحمٰن، عن ابن مسعود، وقد علقه الترمذي (٥٤٨) وهو منقطع بين القاسم وجده ابن مسعود، فإنه لم يدركه.

وقد تابع ابن أبي ليلى على وصل الحديث عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، أخرجه ابن الجارود (٦٢٤) وعمر بن قيس ثقة احتج به مسلم، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق ربما وهم).

وأخرجه النسائي (٣٠٣/٧)، وأحمد (٤٤٠/٧) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، بنحوه، وهذا منقطع \_ أيضاً \_، فإن أبا عبيدة لم يدرك أباه، لكن الظاهر أنه في حكم الموصول، فإن أبا عبيدة كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره (٢).

هذه طرق الحديث عند أصحاب السنن وأحمد، وهي كما ترى فيها مقال، لكن كما قال البيهقي: (إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قوياً)، وقال

<sup>= «</sup>إرواء الغليل» (٥/١٦٦)، «السلسلة الصحيحة» (٧٩٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «العلل» (۲۰۳/٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: "فتاوی ابن تیمیة" (۲/ ٤٠٤)، "تهذیب مختصر السنن" (۲/ ۳۵۰)، "شرح العلل" لابن رجب (۲۹۸/۱)، "تهذیب التهذیب" (۲۵/ ۱۵).

ابن عبد الهادي: (الذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف)(١).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري، وليس لدى أحدهما بينة فإن القول قول البائع، ومن صور الاختلاف: الاختلاف في قدر الثمن، بأن يقول البائع: بعتها عليك بمائة ريال، ويقول المشتري: بل بثمانين، ولا بينة، فالقول قول البائع، وهو رب السلعة، «أو يتتاركان» أي: يتفاسخان؛ لأن اختلافهما يمنع تقدير العوض، فكأنه بيع لم يقدر فيه العوض.

وظاهر الحديث أن القول قول البائع بدون يمينه، وهذا قول الشعبي، وحكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد، كما قال ابن قدامة (٢). وذلك لأن السلعة كانت للبائع، والأصل بقاء ملكه عليها، والأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، فيبقى الأمر على ما كان: السلعة لصاحبها، لا تخرج منه إلا برضاه.

والقول الثاني: أنهما يتحالفان، لقوله على: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (منهما مدع ومنكر، فإن البائع مدَّع أن الثمن مائة، ومنكِر أنه ثمانون، والمشتري مدع أنه ثمانون ومنكر أنه مائة، وعلى هذا فالقول باليمين مستفاد من دليل آخر، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد (3).

والقول الأول أرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه مؤيد بظاهر الحديث إذا قلنا بتحسينه، ولأن البائع غارم، فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرضاه، فإما أن يقبل المشتري بذلك، وإما أن يفسخ البيع، ولا حاجة للتحالف<sup>(٥)</sup>، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «التنقيح» (۲/ ٥٦١)، وانظر: «شرح علل الترمذي» (۲۳/۱).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۲/۹۷۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٥٢)، بإسناد صحيح على ما قاله الحافظ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام عليه في موضعه.

<sup>(</sup>٤) «المغنى» (٦/ ٢٧٨)، «الإنصاف» (٤/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «نظرية العقد» لابن تيمية ص(١٦٦، ١٦٧)، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٥٧).

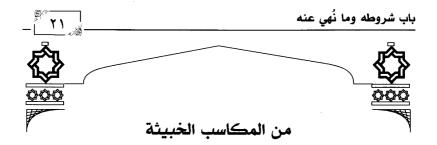

٤/٧٨٥ \_ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»، باب «ثمن الكلب» (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن، عن أبي مسعود را

#### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (نهى) النهي قول يتضمن طلب الترك على وجه الاستعلاء، والأصل فيه التحريم إلا لدليل، وهو يقتضي الفساد، فيكون بيع هذه الأشياء محرماً والعقد فاسداً.

قوله: (عن ثمن الكلب) أل: للاستغراق، فيكون عاماً في جميع الكلاب المعلم وغير المعلم، ما يقتنى وما لا يقتنى.

قوله: (ومهر البغي) البغي: بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء، فعول بمعنى فاعلة، من الأوصاف التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، كركوب وحلوب، والبغاء: الطلب، وكثر استعماله في النساء، تقول العرب: بَغَتِ المرأة إذا زنت، تَبْغِي بِغَاءً، فهي بَغِيَّ، وهن بغايا.

ومهرها: ما تعطاه على الزنا بها، سمي مهراً: من باب التوسع، أو لكونه على صورة المهر. قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان: بضم الحاء، مصدر حلوته: إذا أعطيته، وحلوته: إذا رشوته، فالحلوان في أصل اللغة: العطية والرشوة، والمراد به هنا: ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته، شبهه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلاً بلا كلفة ولا مقابلة مشقة.

والكاهن: هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع الكلب وتحريم ثمنه، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة:

فالجمهور، ومنهم: مالك في المشهور، والشافعي، وأحمد على تحريم بيعه مطلقاً، لا فرق بين المعلم وغيره، ولا بين ما يجوز اقتناؤه، ككلب الزرع والماشية أو لا يجوز (١٠).

واستدلوا بعموم هذا الحديث، فإن الأصل في النهي التحريم، والنهي عن ثمن الكلب نهي عن البيع بطريق اللزوم.

والقول الثاني: أنه يجوز بيع الكلاب كلها، وهذا قول أبي حنيفة، وعنه رواية في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعه، وإنما يجوز بيع كلب الصيد أو الكلب الذي فيه منفعة (٢)، ودليله:

١ - حديث جابر هي أن النبي في نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد (٣).

٢ ـ أنه يباح الانتفاع به، ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصية والهبة،
 فصح بيعه كالبغل والحمار.

والقول الثالث: أنه لا يجوز بيعه، لكن تجب القيمة على متلفه، وهذا قول مالك، وعنه: يجوز بيعه، وعنه: لا يجوز بيعه، ولا تجب القيمة على

<sup>(</sup>۱) انظر: «الخرشي على مختصر خليل» (١٦/٥)، «المجموع» (٩/ ٢٧٢)، «شرح الزركشي» (٣/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي، وسيأتي الكلام عليه قريباً في موضعه.

متلفه، ذكر هذا النووي (١)، وقال ابن عبد البر: (والأول ـ أي تحريم بيعه ـ تحصيل مذهبه، وهو الصحيح إن شاء الله)(٢).

والقول الأول هو الراجح لقوة دليله، فإن الحديث نص واضح في التحريم، ولم يثبت استثناء شيء، فتعين العمل بعموم الحديث.

وأما حديث جابر رها الله باستثناء كلب الصيد، فهو حديث ضعيف، كما سيأتي إن شاء الله.

وأما إباحة الانتفاع فلا يلزم منه جواز بيعه؛ لأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، وتقدم ذلك.

وأما القياس على البغل والحمار فهو \_ كما يقول ابن القيم \_ من أفسد القياس؛ لأن قياس الكلب على الخنزير أصح من قياسه على البغل والحمار؛ لأن الخنزير أقرب شبهاً بالكلب<sup>(٣)</sup>. وأما وضع اليد عليه فإنما أجازه الشارع لذات المنفعة، واستثنى بيعه، فمنع منه.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم البغاء، وتحريم ما يؤخذ عليه، سواء كان من حرة أو أمة، فهو مال حرام؛ لأنه في مقابل ما حرم الله عليها من الزنا، فليس لها أكله أو الانتفاع به، ويرى ابن القيم أنه يجب التصدق به (٤)، ولو قال: تخرجه بنية التخلص منه، لكان أولى، ولا يرد إلى الزاني؛ لأنه دَفَعَهُ باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه، فهو كسب خبيث، ولأنه لو رجع إلى دافعه لصار عوناً له على الاستمرار في جريمته، ولأنه بذلك يحصل له غرضه مع رجوع ماله.

O الوجه الخامس: تحريم الكهانة، وتحريم ما يأخذه الكاهن؛ لأنه أكل للمال بالباطل، ولأن التكهن محرم، وما حرم في نفسه حرم عوضه، ولأن فيه إعانة له على كهانته.

(۲) «الكافي» (۲/ ۲۷٥).

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح مسلم» (۹/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٧٧٩).

<sup>(</sup>T) «زاد المعاد» (٥/ ٧٧٢).

ويدخل في ذلك تحريم إتيان العرَّافين والمنجمين والمشعوذين الدجَّالين، ولا يجوز دفع المال لرؤية ما يفعلون من السحر والشعوذة؛ لأن في ذلك إعانة لهم وتشجيعاً لهم على الاستمرار في عملهم السيء، وعلى ولاة الأمر منعهم من ذلك، قال الماوردي: (يَمْنَعُ المحتسب من التكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي)(1)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «الأحكام السلطانية» ص(٣٢١).





حكم اشتراط منفعة المبيع

٥/٧٨٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْبَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُ ﷺ، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ. فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: «بِعْنِيهِ بِوقيَّةٍ»، قُلْتُ: لَا، ثُمّ قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ سِوقيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي بِوقيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي فَمَنهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي، فَقَالَ: «أَتْرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَك؟ خُذْ جَمَلَك وَدَرَاهِمَك فَهُو لَك»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِم.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في قريب من عشرين موضعاً، مطولاً ومختصراً، وموصولاً ومعلقاً<sup>(۱)</sup>. وهذا يدل على كثرة فوائده، قال القرطبي: (هو حديث عظيم، فيه أبواب من الفقه...)<sup>(۲)</sup>. وأول موضع رواه فيه كتابُ «الصلاة»، باب «الصلاة إذا قدم من سفر» (٤٤٣) حيث ساقه مختصراً من طريق مِسْعر، قال: حدثنا محارب بن دثار، عن جابر رفيه، به. ثم أخرجه في «البيوع» وغيره.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۰۵۷). (۲) «المفهم» (٤/ ٥٠١).

أخرى عند مسلم، وسيكون الكلام - إن شاء الله - على هذا اللفظ، ونذكر بعض الروايات الأخرى التي يستفاد منها بعض الأحكام المتصلة بمسائل البيع.

#### O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أنه كان يسير على جمل له) لم يحدد في هذه الرواية جهة السير، وقد جاء في إحدى روايات «الصحيحين»: (كنا مع رسول الله على في غزاةٍ)، وعند مسلم: (أقبلنا من مكة إلى المدينة)، وعند أبي عوانة: (فأعطاني الجمل وثمنه وسهمي مع القوم)، فتبين بذلك أنه سفر غزوة، قيل: إنها تبوك، وقيل: ذات الرقاع، وهذا هو الظاهر على ما اختاره الحافظ ابن حجر نقلاً عن ابن إسحاق والواقدي، قال: (لأن أهل المغازي أضبط من غيرهم)، ومما يؤيد ذلك أن الرسول على سأل في تلك القصة جابراً: «هل تزوجت؟»، قال: نعم... الحديث، وفيه أنه اعتذر بتزوجه الثيب من أجل أخواته الصغار، والثيب أقوم عليهن، وذات الرقاع بعد أحد بسنة واحدة على الأصح، وفيها استشهاد والد جابر ، وتبوك بعدها بسبع سنين، والله أعلم.

قوله: (فأعيا) الإعياء: التعب والعجز عن السير، أي: تعب فلم يساير الجيش، يقال: أعيا الرجل أو البعير: إذا تعب وكلَّ من المشي، يستعمل لازماً ومتعدياً، تقول: أعيا الرجل، وأعياه الله.

قوله: (أن يسيبه) أي: يتركه رغبة عنه، ليذهب على وجهه، وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد، كما كانت الجاهلية تفعل، فإن هذا محرم في الإسلام، ولا يفعله جابر رفي السلام، ولا يفعله على المراد أله المراد ال

قوله: (فلحقني رسول الله ﷺ) أي: لأنه ﷺ كان في آخر الجيش انتظاراً للعاجزين، ورفقاً بالمنقطعين.

قوله: (فدعا لي وضربه)، هذا يفيد أن الدعاء كان لجابر هم، وفي رواية: (فضربه برجله ودعا له) وهذا يفيد أن الدعاء كان للجمل، ويجمع بينهما بأنه على دعا له ولجمله.

قوله: (بوقية) بحذف الهمزة، والأصل: أوقية، قال النووي: (هي لغة صحيحة، ويقال: أوقية، وهي أشهر)<sup>(۱)</sup>، وقال العيني: (ليست بلغة عالية)<sup>(۲)</sup> والأوقية: معيار للوزن، جمعها: أواقي، ويختلف مقدارها شرعاً باختلاف الموزون، كما يختلف باختلاف البلاد، وكانت في ذلك الوقت أربعين درهما، وقد جاء في بعض الروايات: أنها أوقية ذهب، وفي رواية: أربعة دنانير، وهي لا تخالفها؛ لأن الأربعين أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم من الفضة.

وقد ذكر البخاري اختلاف الروايات في ثمن الجمل، ثم قال: (وقول الشعبي بوقية أكثر) (۱۳)؛ أي: أكثر موافقة لغيره من الأقوال، وهذا الاختلاف في ثمن الجمل لا يؤثر؛ لأن أصل المسألة \_ وهو البيع \_ ثابت.

قوله: (قلت: لا) أي: لا أبيعه، قال ابن التين: (قوله: (لا) ليس بمحفوظ إلا أن يريد لا أبيعُكَهُ، هو لك بغير ثمن)، قال العيني: (كأن ابن التين نزَّه جابراً عن قوله: لا، لسؤال النبي الله الكن هذه اللفظ ثابتة في «الصحيحين»، فلا مجال للقول بعدم ثبوتها، والنفي موجه لترك البيع، لا لكلام النبي بل لأن جابراً أراد هبة الجمل لرسول الله الله بدليل رواية «الصحيحين»: (بل هو لك يا رسول الله)(٥)، وفي رواية لأحمد: «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟»، قلت: بل أهبه لك، قال: «لا، ولكن بعنيه».

قوله: (حُملانه) بضم الحاء وسكون الميم، مصدر مضاف إلى فاعله، والمفعول محذوف، أي: حمله إياي إلى المدينة، وفي رواية: (واستثنيت ظهره إلى أن نقدم).

وقوله: (إلى أهلي) أي: في المدينة، بدليل رواية «الصحيحين»: (حتى بلغ المدينة).

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح مسلم» (۱۱/ ۳٤)، «تهذيب الأسماء واللغات» (٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۲) «عمدة القاري» (۱/٤).(۳) «فتح الباري» (۱/٤).

<sup>(</sup>٤) "عمدة القاري" (٢١٦/١١). (٥) البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (١١١).

قوله: (فلما بلغت) أي: دخلت المدينة على هذا الجمل، بدليل الرواية المتقدمة: (أقبلنا من مكة إلى المدينة).

قوله: (أتيته بالجمل) في رواية: (فجئت إلى المسجد فوجدته، فقال: «الآن قدمت؟» قلت: نعم...).

قوله: (فنقدني ثمنه) قال ابن الأثير: (نقدته كذا؛ أي: أعطيته نقداً معجلاً)(١)، وقد دلت رواية البخاري ومسلم أن الذي نقده الثمن هو بلال رفي ، نقد جاء في بعض الروايات: (قال لبلال: «أعطه أوقية من ذهب وزده»، فأعطاني أوقية وزادني قيراطاً...).

قوله: (فأرسل في أثري) بفتحتين، أو بكسر فسكون؛ أي: ورائي عن قرب، والمعنى: أرسل من يطلبني ويأتي بي إليه، وقد جاء في رواية: (فانطلقت حتى وَلَّيْتُ، فقال: «ادعوا لي جابراً»، قلت: الآن يرد عليَّ الجمل، ولم يكن شيء أبغض إليَّ منه، قال: خذ جملك، ولك ثمنه)(٢)، ولعل جابراً كره رده عليه؛ لأنه عرف أنه يمكن أن يشتري بثمنه أحسن منه ويبقى له بعض الثمن (٣).

قوله: (أتراني) بضم التاء؛ أي: أتظنني كلمتك لأجل نقص ثمن الجمل، والاستفهام للإنكار.

قوله: (ماكستك) من المماكسة، وهي المطالبة بالنقص من الثمن، وأصلها: النقص، ومنه: مكس الظالم، وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس، قال الفقهاء: ماكس فلان في البيع ومكس بمعنى: استنقص الثمن، وضد المماكسة: الاسترسال. وهذا إشارة إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع.

قوله: (خذ جملك ودراهمك) هذا من أحسن التكرم؛ لأن الغالب أن من باع شيئاً فهو محتاج لثمنه، فإذا تعوض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه، كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) «النهاية» (۱۰۳/٥). (۲) البخاري (۲۰۹۷).

<sup>(</sup>٣) "فتح الباري" (٥/ ٣١٧).

وقد تُخْرِجُ الحاجاتُ يا أُمَّ مالكِ نفائسَ مِنْ رَبِّ بِهِنَّ ضَنينُ فإذا رُد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهمُّ عنه، وثبت فرحه، وقُضيت حاجته، مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأفضل في حق القائد وأمير القوم أن يكون في مؤخرة الجيش والقافلة انتظاراً للعاجزين والمنقطعين، لقوله: (فلحقنى رسول الله ﷺ).

O **الوجه الرابع**: رحمة النبي على ورأفته بأمته، فإنه لم يدع جابراً وجمله على تلك الحال، بل أعانه بالدعاء، وضَرَبَ الجمل الذي صار له قوة على السير بإذن الله.

O الوجه الخامس: فيه معجزة للنبي على حيث ضرب هذا الجمل العاجز فسار سيراً لم يسر مثله قط ولحق بالجيش، وفي رواية عند البخاري: (فقال لي: «كيف ترى بعيرك؟»، قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك)(١).

O الوجه السادس: جواز المماكسة في البيع قبل استقرار العقد.

O **الوجه السابع**: اختلف العلماء هل يجوز للبائع أن يشترط نفعاً معلوماً في المبيع، كركوب الدابة إلى موضع كذا، أو سكنى الدار مدة معلومة، ونحو ذلك؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح العقد، ولا يصح الشرط؛ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فأشبه ما لو شرط ألا يسلمه المبيع، وذلك لأنه شَرَطَ تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفي البائع المنفعة، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلا أن مالكاً أجاز شرط حمل الدابة إلى المكان القريب لقصر الزمن، كثلاثة أيام، ولعله يأخذ بهذا الحديث، لقصر المدة بين مكان العقد والمدينة (٢).

واستدل هؤلاء بدليلين:

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٩٦٧).

ا \_ حديث جابر رضي أن النبي الله نهى عن التُنيا(١)، ومعنى (الثنيا): أن يبيع شيئًا ويستثنى بعضه.

٢ ـ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

وأجابوا عن حديث جابر هذا بأجوبة، منها:

۱ ـ أن المبايعة ليست حقيقية، وإنما أراد النبي على أن ينفع جابراً بالهبة، فاتخذ ثمن الجمل ذريعة إلى ذلك، بدليل: «أتراني ماكستك لآخذ جملك».

٢ ـ اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب، فإن في بعض ألفاظه: (بعته واشترطت حملانه)، وفي لفظ: (أن النبي على أعاره ظهره إلى المدينة) والأخير يدل على عدم الشرط.

والقول الثاني: أنه يجوز اشتراط شرط واحد فقط، وهو قول الأوزاعي والإمام أحمد، ووافقهما على ذلك إسحاق وابن المنذر، فإن جمع بين شرطين بطل البيع (٢)، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب المتقدم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا تبع ما ليس عندك».

والقول الثالث: يصح البيع مع كل شرط عائد للبائع أو المشتري بمنافع معلومة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشيخ عبد الرحمٰن السعدي<sup>(٣)</sup>، واستدلوا بما يلى:

۱ \_ حديث جابر هذا، فإن الرسول رضي الله الله الله المتراط منفعة الجمل، قال البخاري: باب «إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث جابر ﷺ (۱۵۳۲) (۸۵).

<sup>(</sup>٢) «المغني» (٦/ ٣٢١).

 <sup>(</sup>۳) «الاختيارات» ص(۱۲۳)، «تهذيب مختصر السنن» (٥/١٤٦)، «المختارات الجلية»
 (۵, ۷۲)، ۷۳).

جاز» ثم أورد الحديث، قال الحافظ: (وهكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده)(١).

٢ - حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً»، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

وهذا هو القول الراجع \_ إن شاء الله \_ لقوة دليله، ولأن هذه الشروط لا محذور فيها من ربا أو ظلم أو غرر أو ضرر، فكيف تكون محرمة مفسدة للعقد، وكما أنها لا مفسدة فيها فليست \_ أيضاً \_ وسيلة إلى مفسدة.

وأما حديث نهى عن الثنيا، فليس بدليل للمانعين، بل هو دليل للمجيزين، فإنه بتمامه عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) فإذا عُلِمَ القدر المستثنى صح البيع لعدم الجهالة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله.

وأما حديث: (نهى عن بيع وشرط»، فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه...)(٢).

وقال ابن القيم: (لا يعلم له إسناد صحيح مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس، ولانعقاد الإجماع على خلافه)(٣).

وأما إجابتكم عن حديث جابر ﷺ فهي مردودة كما يلي:

ا ـ قولكم: إن المقصود الهبة، خلاف الظاهر، فإن ألفاظ الحديث صريحة بوقوع البيع، كقوله: «بعته منك بأوقية»، وقوله: «قد أخذته»، ثم إن ظاهر الحديث يفيد أن اشتراط مثل ذلك معلومٌ لديهم جوازه؛ لأن جابراً هو الذي ابتدأ شَرْطَ ظهرِ الجمل، فأقره النبي على شرطه، ولو كان باطلاً لم يقره عليه.

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري" (٥/ ٣١٤). (۲) "الفتاوي" (٢٩/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) "إعلام الموقعين" (٢/ ٣٢٧).

٢ ـ وأما اختلاف الرواة في ألفاظه وأن ذلك يمنع الاحتجاج به، فهذا صحيح بشرط التكافؤ أو التقارب، أما إذا كانت إحدى الروايات أرجح فينبغي العمل بها(١).

وأما قول مالك بالجواز في الزمان القريب دون البعيد، فلا دليل عليه، فإن الحديث لا يمنع ما كان بعيداً.

وأما دليل أصحاب القول الثاني: «ولا شرطان في بيع»، فهذا دليل صحيح، ولكن الاستدلال به ليس في محله، فإن الحديث لا يتناول الشروط التي فيها مصلحة للبائع أو للمشتري، وهي مقدورة للمشروط عليه ولا محذور فيها، وإنما يتناول الشروط التي تترتب عليها مفسدة شرعية، كمسائل العينة وغيرها، كأن يقول: أبيعك هذه السلعة بألف ريال إلى سنة ثم يشتريها منه حالة بسبعمائة، فإن مثل هذا لا بد فيه من المشارطة في الغالب لفظاً أو مواطأة، فحمل هذا الحديث على ما فيه محذور شرعي متعين؛ لأن حديث جابر فيه الجمع بين البيع وشرط، وإذا أذن في شرط أذن في شرطين لعدم الفارق في نظر الشرع، وسيأتي لذلك مزيد كلام إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (١٠٤/٤).

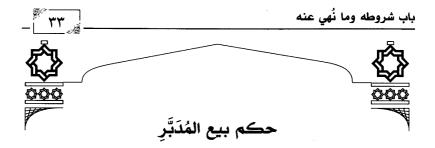

٦/٧٨٧ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُ ﷺ فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه»، أولها في كتاب «البيوع»، باب «بيع المزايدة» (٢١٤١) وفي باب «بيع المدبّر» (٢٢٣٠) ثم أعاد الترجمة نفسها في كتاب «العتق» (٢٥٣٤) وساق الحديث بلفظ مختصر، وهو أقرب ألفاظه إلى لمفظ «البلوغ»، وأخرجه في كتاب «الاستقراض»، باب «من باع مال المفلس أو المعدم وقسمه بين الغرماء» (٢٤٠٣).

وأخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»، باب «الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» (٩٩٧) كلاهما من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر عليه.

وقد أعاد الحافظ هذا الحديث في كتاب «العتق» في أواخر «بلوغ المرام» بلفظ آخر.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز بيع المدبر، والمُدَبَّرُ: بزنة اسم المفعول، هو الرقيق الذي عُلِّقَ عتقه بموت مالكه، بأن يقول السيد لرقيقه: أنت حر بعد موتي، سمي بذلك لأن عتقه جعل دُبُرَ حياة سيده، والموت دبر الحياة.

وظاهر الحديث أن النبي على باع هذا المدبر لما علم أن صاحبه لا يملك شيئاً غيره، لما ورد في رواية للبخاري: (أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر، فاحتاج...)، وفي رواية أخرى: (لم يكن له مال غيره)، والقول بأنه لا يباع إلا لحاجة من دين أو نفقة هو قول الحسن وعطاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن دقيق العيد(١).

والقول الثاني: جواز بيعه مطلقاً، سواء باعه لحاجة أم لا، وهذا قول الشافعي، والمشهور من مذهب الإمام أحمد (٢)، قالوا: إنه لما جاز بيعه في صورة من صور البيع جاز في كل صوره، ولأنه شبيه بالوصية التي يجوز الرجوع عنها ما دام الموصى في حال الحياة.

وأجابوا عن قوله: «فاحتاج» بأنه لا مدخل له في الحكم، وإنما ذكره لبيان السبب في المبادرة لبيعه، ليتبين للسيد جواز البيع، ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى، والقول الأول فيه وجاهة كما ترى؛ لأن فيه جمعاً بين الأدلة (٣)، وسيأتي الكلام عن بقية أحكامه في الباب المشار إليه، إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) «إحكام الأحكام» بحاشية الصنعاني (٤/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) «المجموع» (٩/ ٢٤٤)، «المغنى» (٢١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأحاديث الواردة في البيوع المنهى عنها» (١/١٧٠).







# حكم السمن تقع فيه الفأرة

٧/٧٨٨ ـ عَنْ مَيْمُونَةَ ﴿ النَّبِيِّ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ في سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُ ﷺ وَكُلُوهُ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ أَحْمَدُ، والنَّسَائِيُّ: في سَمْنِ جَامِدٍ.

٨/٧٨٩ \_ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَايِعاً فلا تَقْرُبُوهُ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِم بِالْوَهْمِ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ميمونة والمحتجدة أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه"، أولها في كتاب "الوضوء"، باب "ما يقع من النجاسات في السمن والماء" (٢٣٥) (٢٣٦)، وفي كتاب "الذبائح والصيد"، باب "إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب" (٥٥٤٠) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد ا

وأخرجه النسائي (١٧٨/٧) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، عن مالك بهذا الإسناد، ولفظه: (أن النبي ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد...) ومع أن إسنادها صحيح إلا أن فيها نظراً \_ كما يقول ابن عبد الهادي \_؛ لأن أصحاب مالك لم يذكروها(١).

<sup>(</sup>١) «المحرر» (٢/ ٥٣٦).

وقد دلت هذه الرواية على أن السائلة هي ميمونة ﷺ، ووقع في بعض روايات مالك ـ أيضاً ـ أن ميمونة هي السائلة (٢).

وأما حديث أبي هريرة هي فقد أخرجه أحمد (١٠١، ١٠١)، وأبو داود (٣٨٤٢) من طريق معمر: أخبرنا ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة هي، به.

ومتن هذا الحديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، رجال الشيخين، إلا أنه كما قال البخاري وأبو حاتم والترمذي والدارقطني وغيرهم ( $^{(7)}$ : إن معمر بن راشد قد أخطأ في إسناده، فإنه رواه عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وقد خالفه أصحاب الزهري أمثال الإمام مالك وابن عيينة فرووه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة، قال البخاري: (هذا خطأ، أخطأ فيه معمر)، وقال أبو حاتم: (وَهُمٌ)( $^{(2)}$ .

وقد جاء في "صحيح البخاري": (قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: ما سمعت الزهري يقول: إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي على ولقد سمعته منه مراراً)(٥).

<sup>(</sup>۱) «التنقيح» (۲/ ٥٦٦)، «تهذيب التهذيب» (۹/ ٤٥٨)، ٥٥٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح الباري» (۳٤٣/۱، ۲۷۰/۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «علل الترمذي» (٢/ ٧٥٨، ٥٥٩)، «الفتاوى» (٢١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «جامع الترمذي» (٢٢٦/٤)، «العلل» لابن أبي حاتم (١٢/٢).

<sup>(</sup>٥) «الصحيح» (٥٣٨).

وفي الحديث خطأ آخر وقع فيه معمر، وهو الزيادة التي تفرق بين السمن الجامد والذائب، فتكون مخالفة معمر حصلت في الإسناد والمتن، ومعمر معروف بالغلط، ولا سيما أحاديثه في البصرة، قال أبو حاتم الرازي: (ما حدَّث بالبصرة ففيه أغاليط، وهو صالح الحديث)(۱)، ومعظم الذين رووا عنه هذا الحديث بصريون. ويكون الحديث بهذا التفصيل غير محفوظ، وإنما المحفوظ أن الحديث من مسند ميمونة، لا من مسند أبي هريرة، كما أن المحفوظ هو عدم التفصيل بين الجامد والمائع.

وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ، فعملوا به، وممن أثبته محمد بن يحيى الذهلي، فيما جمعه من أحاديث الزهري، وكذا احتج به أحمد لما أفتى بالفرق بين الجامد والمائع، وكان أحمد يحتج أحياناً بأحاديث ثم يتبين له أنها معلولة (٢٠).

O الوجه الثاني: حديث ميمونة والله على أن الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه نَجّست ما حولها مما وقعت فيه، فيجب إلقاؤها وإلقاء ما حولها، ويحكم على البقية بأنه طاهر، لا تسري النجاسة إلى كل أجزائه، فيجوز أكله، ولا فرق في ذلك بين كثير السمن وقليله.

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الجامد والمائع، فإن النبي على أجاب من سأله جواباً عاماً مطلقاً بأن يلقوها وما حولها، وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم هل كان سمنهم مائعاً أو جامداً مع أن الغالب على سمن الحجاز أنه مائع.

وحد الجامد: ما إذا أُخذ منه شيء لم يتراد من الباقي مكانه، ولا يسيل إذا كسر إناؤه، وأما المائع، فهو عكسه: فإنه يتراد عند الأخذ منه، ويسيل إذا كسر إناؤه، وهذا قول بعض أهل الحديث كالبخاري، كما تشعر بذلك ترجمته على حديث ميمونة، وهو رواية عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۸/ ۲۵۷)، وانظر: «مرويات الزهري» (۲/ ۹۸۰).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوى» (۲۱/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفتاوى» (٢١/ ٤٨٨ \_ ٥٠٢).

والقول الثاني: التفريق بين الجامد والمائع، وأن الجامد يحكم فيه بنجاسة ما جاور النجاسة وبطهارة الباقي، بل حكى ابن عبد البر الاتفاق على ذلك (۱)، وأما المائع فكله ينجس بملاقاة النجاسة، قلَّ أم كثر، تغير أم لم يتغير، وهذا مذهب الجمهور، مستندين إلى الزيادة المذكورة في رواية معمر. وبهذا يتبين أن سبب الخلاف هو الاختلاف في تصحيح الزيادة المذكورة في الحديث.

والقول الأول أرجح، وهو عدم تنجس المائعات إلا بالتغير، لقوة دليله، وقد أفتى بذلك عدد من الصحابة، كابن عباس وابن مسعود وغيرهما في (٢٠). وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز.

وأما زيادة معمر عن الزهري التي تفرق بين المائع والجامد فهي ضعيفة، كما تقدم، إضافة إلى أن فيها اضطراباً، وقد أفتى الزهري الذي مدار الحديث عليه بخلافها، فقد روى البخاري من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد وغيره، فأفتى بأن النبي في أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح<sup>(٣)</sup>. فهذه فتيا الزهري الذي مدار الحديث عليه في الجامد وغير الجامد، وقد حكم عليهما باستواء الحكم، فكيف يروي التفريق بينهما؟!. ولأن مائع الدهن وأشباهه قريب من الجامد؛ لأنه ليس له الميعان الكامل.

ثم إن القول بتنجس المائعات لا يخلو من حرج ومشقة لوجود القناطير المقنطرة من الزيت الذي يكون في معاصر الزيتون أو العسل أو غيرهما، ولا يمكن صيانتها عما يقع فيها، فالقول بنجاسة ذلك فيه حرج شديد، فإنه لو كان ماء لما أتلف ما دون القلتين عند الجمهور، فكيف بالمائعات من الدهن والعسل ونحوهما؟!.

الوجه الثالث: أن الحكم بطهارة السمن ونحوه، مشروط بألا يتغير

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (٩/ ٤٠). (۲) «الفتاوي» (۲١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥٥٣٩).

بالنجاسة التي تظهر فيه ريحه أو طعمه أو لونه، فإن تغير بشيء من ذلك فإنه يكون نجساً، فلا يجوز استعماله؛ لأن الماء وهو الطهور إذا تغير بشيء مما ذكر نَجسَ، فكيف بالمائعات التي لا تدفع عن نفسها نجاسة؟!.

ومعلوم أن الجامد يكون فيه ما حول النجاسة قليلاً لجموده، وقد أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف(١). فإن كان مائعاً صار الذي حول النجاسة أكثر فيلقى أكثر من الجامد.

O الوجه الرابع: يلحق بالسمن غيره من المائعات كالزيت والعسل واللبن ونحوها، وذكر السمن إنما هو واقعة عين لميمونة رابعا والحاق ما ذكر من القياس الواضح (٢).

O الوجه الخامس: دلَّ الحديث بمفهومه على أن الفأرة لو وقعت في السمن ثم حرجت وهي حية أن السمن لا ينجس، ولذا جعل الفقهاء الهرة وما دونها في الخلقة طاهراً في حال الحياة.

O الوجه السادس: اعلم أن الكلام في مسألة السمن المائع الذي وقعت فيه الفأرة إنما هو باعتبار أنه يحل أو لا يحل، لكن لو كرهه الإنسان فلا بأس بإراقته، لا سيما وأن له شبهة قوية في كراهته؛ لأن الجمهور يقولون بتحريمه، كما تقدم.

فإن كان جامداً وكرهه فالأولى عدم إراقته، بل يعطيه أو يتصدق به، لئلا تكون إراقته من باب إضاعة المال، ولا يلزم أن يبين ما وقع فيه $^{(7)}$ ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) قال في «فتح الباري» (٩/ ٦٧٠): (سنده جيد لولا إرساله).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۹/ ۱۲۹).

 <sup>(</sup>٣) سمعته من شرح الشيخ عبد العزيز بن باز كَاللهُ على «البلوغ».

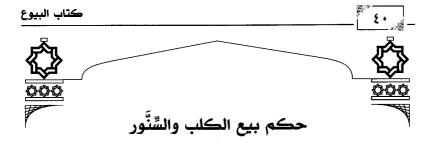

9/۷۹۰ ـ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَابِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَاثِيُّ وَزَادَ: إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»، باب «تحريم ثمن الكلب... والنهي عن بيع السنور» (١٥٦٩) من طريق الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبى الزبير، قال: سألت جابراً... الحديث.

وأخرجه النسائي (٧/ ١٩٠، ٣٠٩) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير بالزيادة المذكورة، وقال النسائي: (ليس هو بصحيح) وقال في الموضع الثاني: (هذا منكر)، ووجه النكارة استثناء كلب الصيد من عموم الكلاب، ولم يرد هذا في الروايات الأخرى، ومنها رواية مسلم، والمراد تضعيف هذه الزيادة، وإلا فالحديث صحيح بدون هذا الاستثناء.

وفي الحديث علة أخرى، وهي أنه قد اختلف على حماد بن سلمة في رفع هذا الحديث ووقفه، فرواه وكيع عن حماد عن جابر موقوفاً، ورواه الهيثم بن جميل وآخرون عن حماد مرفوعاً، وقد رجح الدارقطني الوقف (١١).

قال البيهقي: (الأحاديث الصحاح عن النبي على في النهي عن ثمن

<sup>(</sup>۱) انظر: «سنن الدارقطني» (۷۳/۳)، «الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها» (۱/ ۱۳۱/).

الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شُبِّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة، الذي هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم)(١).

O الوجه الثاني: تقدم أن هذا الحديث من أدلة القائلين بجواز بيع الكلب، وبما أن هذه الزيادة غير صحيحة، فإن الاستدلال لا يتم.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم ثمن السِّنُور، وهو بكسر المهملة وتشديد النون: القط والهر، وتحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه؛ لأنه نجس العين، ولا ينتفع به إلا لحاجة كأكل الفأر والحشرات، ونحو ذلك، والقول بمنع بيع السنور قد أفتى به جابر بن عبد الله، وأبو هريرة وهو وهو قول طاووس ومجاهد، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز، وابن القيم (٢)، وصححها ابن رجب (٣).

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز بيعه ( $^{(1)}$ ), وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه مشى الخرقي في «مختصره» ( $^{(0)}$ ), واستدلوا بأن فيه منفعة كما تقدم، وحملوا الحديث في النهي عن بيعه على هرِّ مملوك أو لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتد لا يمكن الانتفاع به، أو أن النهى مراد به الكراهة إلى غير ذلك مما قالوه ( $^{(1)}$ ).

والصواب الأول؛ لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه، فوجب القول به، قال البيهقي: (متابعة ظاهر السنة أولى، ولو سمع الشافعي كَلَللهُ الخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله)(٧). وما قاله أصحاب القول الثاني صرف للحديث عن ظاهره بلا دليل(٨)، فالعمل بالعموم أقوى، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (٦/٦).

<sup>(</sup>۲) «شرح الزركشي» (۳/ ۲۷۷)، «زاد المعاد» (۵/ ۷۷۳).

 <sup>(</sup>٣) «القواعد» ص(٢٢٧).
 (٤) «المجموع» (٩/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) «المغنى» (٦/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ٦٧٨)، «زاد المعاد» (٥/ ٧٧٣).

<sup>(</sup>V) «السنن الصّغير» (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٨) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ٦٧٨)، «زاد المعاد» (٥/ ٧٧٣، ٧٧٤).





# صحة الشروط المشروعة وبطلان غيرها

المراه عنى عَائِشَة عَلَىٰ قَالَتْ: جَاءَنْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ الْمِلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ، فَأَعِينِينٍ، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّمَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلاَوُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ؛ فَأَبُوا عَلَيْها، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِي لَهُمْ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبَيُ عَلَىٰ فَعُرْضُتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِي عَلَىٰ فَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ الْوَلاء، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لَهُمْ الْوَلاءُ لَهُمْ الْوَلاء، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لَهُمُ الْوَلاء وَالْمَتْرِطِي لَهُمُ الْوَلاء، فَإِنَّمَا الوَلاء لِهُمُ الْوَلاء، فَإِنَّمَا الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى في النَّاسِ خطيباً الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى في النَّاسِ خطيباً فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنْمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ لَعْدَى، مُتَقَقَى عَلَيْهِ، وَاللَّهُ لُلْبُخَارِيِّ. وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَالَ: «اشْتَرِعي لَهُمُ الْوَلاء».

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في أربعة وعشرين موضعاً من «صحيحه» أولها في كتاب «الصلاة»، باب «ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد» (٤٥٦) وأخرجه في «البيوع»، باب «إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» (٢١٦٨) من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في المناء بهذا اللفظ الذي

ذكر الحافظ، وأخرجه في «النكاح» وسيأتي بيان ذلك هناك إن شاء الله تعالى.

وأخرجه مسلم في كتاب «العتق»، باب «بيان أنما الولاء لمن أعتق» (١٥٠٤) من عدة طرق، واللفظ الذي ذكره الحافظ جاء من طريق أبي أسامة: حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، عن عائشة في بها، به.

وهذا الحديث حديث عظيم، جليل القدر، كثير الفوائد، استنبط منه الحافظ ابن حجر قريباً من مائة وعشرين فائدة (١)، وذكر في «الإصابة» أن بعض الأئمة جمع فوائده في مصنف مستقل، فزادت على الثلاثمائة (٢).

### الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (كاتبت أهلي) الكتابة: شراء العبد نفسه من سيده، وذلك بأن يقع عقد بين الرقيق وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال منجماً \_ أي: أقساطاً محددة \_ ليصير بذلك حراً، والمراد بقولها: (أهلي) مواليها، وهم ناس من الأنصار.

قوله: (على تسع أواقي) جمع أوقية، وتقدم أنها في ذلك الوقت أربعون درهماً، وأواقي أصلها: أواقي: بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها بحذفها.

قوله: (أن أعدها لهم) أي: أدفعها لهم معدودة دفعة واحدة، كما في رواية البخاري: (أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك؟... (٤٠).

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري" (۱۹/ ٤١٦ ـ ٤١٦). (٢) "الإصابة" (١٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» (١٨٨/١٢)، «فتح الباري» (١٨٨/٥).

<sup>(</sup>٤) "صحيح البخاري" (٢٥٦٠).

قوله: (ولاؤك لي) أي: ولاء عتقك يكون لي، وولاء العتق: أن يرث المعتقُ أو ورثته العتيقَ إذا لم يكن له وارث من عصبته، وأصل الولاء: السلطة والنصرة، ويطلق الولاء على القرابة، والمراد هنا: ولاء العتاقة، أي: الذي سببه العتق، وهو عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.

قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) أي: إن شرطهم هذا لا قيمة له؛ لأن الولاء لمن أعتق لا لمن باع، ومقتضى الحصر ب(إنما) أن إثبات الولاء لمن أعتق يلزم منه نفيه عمن لم يعتق.

قوله: (ما بال رجال) جواب (أما) والأصل أن يكون بالفاء، وحذفها هنا نادر، كما ذكر ابن هشام، ومثّل بهذا الحديث (١). ومعنى: «ما بال» ما شأن وما حال رجال، وقوله: «رجال» لا مفهوم له، وإنما لأن قصة المبايعة كانت مع رجال، وقد جاء في بعض الروايات: «ما بال أقوام».

قوله: (ليست في كتاب الله) أي: ليست في شرع الله وقضائه، في كتابه أو سنة رسوله ﷺ، بل هي مخالفة لذلك. وليس المراد بكتاب الله: القرآن؛ لأن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن، وإنما علمت من السنة.

قوله: (فهو باطل) الباطل: ضد الصحيح، وهو لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً، واصطلاحاً: ما لا تترتب آثار فعله عليه، عبادة كان أم عقداً.

قوله: (قضاء الله أحق) أي: شرع الله تعالى وحكمه أولى بالاتباع من الشروط المخالفة للحق.

قوله: (وشرط الله أوشق) أي: أقوى وأشد إحكاماً، فهو أحكم الشروط، وأوثقها، والظاهر أن اسم التفضيل في الموضعين ليس على بابه، إذ لا مشاركة بين الحق والباطل، وإنما هو من باب الصفة المشبهة، فالمعنى: أن قضاء الله هو الحق، وشرطه هو القوى.

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية مكاتبة الرقيق؛ لأنها طريق

<sup>(</sup>۱) «أوضح المسالك» (٤/ ٢٣٥).

إلى تخليصه من الرق، فيتفق السيد مع رقيقه على عوض معين يدفعه إليه، ويطلق السيد الحرية للمكاتب في الكسب، فإذا دفع العوض صار حراً، وهذا يدل على حرص الإسلام على العتق، وذلك بمشروعية العديد من وسائله.

○ الوجه الرابع: أن الكتابة يكون دينها مؤجلاً يحل قسطاً قسطاً؛ لأن الرقيق حين عقد الكتابة لا يملك شيئاً، لكن ليس التأجيل شرطاً، فيجوز أن تكون حالَّة إذا كان المال من غير العبد، كما في هذا الحديث: (إنْ أحب أهلك أن أعدها لهم...)، وقد يحصل ذلك من العبد إذا كان قوياً وله صنعة يستطيع بها أن يجمع الثمن في نجم واحد؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ [النور: ٣٣] ولم يذكر آجالاً، وإنما أمر بالكتابة.

○ الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز بيع العبد المكاتب بشرط العتق؛ لأن النبي ﷺ لم ينكر اشتراط العتق، وإنما أنكر اشتراط الولاء؛ لأن بريرة كانت مكاتبة، وباعها أهلها على عائشة بثمن منقود لتعتقها، وقد بوّب البخاري في كتاب «العتق» باب «بيع المكاتب إذا رضي»(۱)، وإذا بيع المكاتب أدى نجوم الكتابة إلى مشتريه، فإن أدى إليه عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قناً له.

الوجه السادس: الحديث دليل على أن الولاء لمن أعتق الرقيق لا لمن باعه، واشتراطه من قِبَل البائع باطل، ولا يؤثر في صحة العقد، بل يبطل الشرط وحده، ويصح العقد.

O الوجه السابع: الحديث دليل على أن الشروط التي على خلاف مقتضى العقد شروط فاسدة بنفسها، غير مفسدة للعقد، وهي شروط محرمة لا يجوز اشتراطها؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، والنبي على قد أنكر على هؤلاء الذين اشترطوا شروطاً ليست من شرع الله تعالى وحكمه، قال ابن القيم: (الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم)(٢).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۵/ ۱۹٤).

<sup>(</sup>٢) «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٠٢).

O الوجه الثامن: اختلف العلماء في قوله: «اشترطي لهم الولاء» حيث دل بظاهره أنه ﷺ أذن في البيع على شرط فاسد، فكيف يأذن لهم في وقوع البيع بناءً على شرط سيتم إبطاله؟. وللعلماء في الجواب عن ذلك مسلكان:

الأول: إبطال هذه اللفظة وأنها لم تثبت؛ لأنه تفرد بها مالك، عن هشام، عن عروة، بدليل أنه وقع سقوطها في كثير من الروايات، وهذا مسلك ضعيف؛ لأن الأكثرين من أهل العلم على إثبات هذه اللفظة؛ للثقة برواتها.

الثاني: أن يقال: إنهم قد علموا فساد الشرط؛ لأن المحاورة قد طالت في مسألة بريرة، فعلموا أن اشتراطهم الولاء لا يصلح إلا لمن أعتق، لكنهم أصروا على اشتراطه وأقدموا عليه، فتركهم النبي على يشترطونه، وكأنه قال: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم؛ لأن وجوده كعدمه، ثم أعلن فساده وعدم نفوذه، وبين ذلك للأمة بياناً عاماً، وهو إلغاء كل شرط خالف حكم الله وشرعه.

O الوجه التاسع: في الحديث دليل على جواز بيع التقسيط. وصورته: أن يبيع بضاعة إلى أجل، ويزيد في سعرها مقابل الأجل. وهو جائز في قول عامة أهل العلم، بل حكى الحافظ ابن حجر الإجماع على جوازه (۱)، والأدلة على جوازه كثيرة، ومنها حديث الباب، وحديث السلم الآتي في بابه وغيرها، ومن جهة المعنى أن بيع التقسيط فيه مصلحة للمتعاقدين، وليس فيه ضرر.

لكن ينبغي لمن يبيع بالتقسيط أن يكون قنوعاً من ناحية الربح، فلا يزيد فيه بما يضر أخاه المسلم ويشق عليه سداده، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباری» (۲/۲).

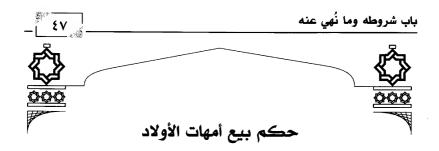

الأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلا تُوهَبُ، وَلا تُورَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، الأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلا تُورَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِك، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّواةِ فَوهِمَ. فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِك، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّواةِ فَوهِمَ. 17/٧٩٣ \_ وعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا؛

١١/٧١١ ـ وعن جابِرٍ بنِ عبدِ اللهِ ﴿ كَانَ كَا تَبِيعَ سَرَارِينَا ﴾ أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنّبيُ ﷺ حَيِّ، لا نَرَى بِذَلِكَ بَأْساً، رَوَاهُ النّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَالدّارَقُطْنيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ.

### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عمر أله فقد أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب «العتق والولاء»، باب «عتق أمهات الأولاد» (٢/ ٢٧٧) من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر أله البيهقي (٣٤٢/١٠، ٣٤٣) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أله. قال البيهقي: (وغلط فيه بعض الرواة... فرفعه إلى النبي أله هو وهم لا يحل ذكره)، وسبقه إلى هذا الدارقطني فقال عن وقفه: إنه هو الصواب (١٠).

أما حديث جابر رضي ، فقد أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥٦/٥) (٥٠٢١) في كتاب «العتق»، باب «في أم الولد»، وابن ماجه (٢٥١٧)، والدارقطني (١٤/ ١٣٥)، وابن حبان (١٠/ ١٦٥) من طريق ابن جريج، قال:

<sup>(</sup>۱) انظر: «العلل» (۱/۱۲) (۱۹۱/۱۳ ـ ۱۹۲)، «الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها» (۱/۱۲۱).

أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ﷺ يقول: . . . وذكر الحديث. وإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه النووي(١)، والألباني(٢).

وأخرجه أبو داود (٣٩٥٤)، وابن حبان (١٦٦/١٠)، والحاكم (١٨/٢)، والحاكم (١٨/٢)، والبيهقي (١٨/١٠) من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر شبه قال: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله على وأبي بكر، فلما كان عمر انتهينا)، وإسناده صحيح على شرط مسلم، كما قال الحاكم، وسكت عنه الذهبي، وصححه الألباني (٣).

O الوجه الثاني: أثر عمر الله فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد، والمراد بهن: الإماء اللائي ولدن من سادتهن، وقد وافق عمر الله على ذلك المهاجرون والأنصار؛ لأن في بيعهن تفريقاً بينهن وبين أولادهن وتعريضاً لأولادهن الأحرار للاسترقاق والأذى، فرأى الله يُبعن، بل يُعْتِقُهن أولادهن بعد موت السيد، وتكون بعد موت سيدها حرة تامة الحرية تملك جميع تصرفاتها، وإنما منع بيعها لأنها استحقت أن تعتق بموته، وبيعها يمنع ذلك.

وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعاً (3). والظاهر أنه لا يثبت لوجود الخلاف، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو كالإجماع أنهن لا يُبعن أخذاً بما رآه الصحابة ألى الصحابة على ذلك (6).

وقد أراد علي شه في خلافته أن يرجع عن ذلك، فقد أخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: قال علي شه: (ناظرني عمر بن الخطاب شه في بيع أمهات الأولاد، فقلت: يُبعن، وقال: لا يُبعن، قال: فلم يزل عمر يراجعني حتى قلت بقوله، فقضى بذلك حياته، فلما أفضى الأمر إليّ رأيت أن يبعن، فقال عبيدة: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إلىّ من رأيك وحدك في الفرقة)(1).

<sup>(1) &</sup>quot;المجموع" (٢/٣٤٣). (Y) "الإرواء" (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) «إرواء الغليل» (٦/ ١٨٩). (٤) انظر: «إرشاد الفقيه» (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) «المغنى» (١٤/ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٦) «المصنف» (٧/ ٢٩١)، «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٤٣)، وإسناده صحيح، وقال الحافظ في =

O الوجه الثالث: دلَّ حديث جابر على على جواز بيع أمهات الأولاد وأن النبي على كان يعلم ذلك ويقرهم عليه، وهذا القول روي عن علي وابن عباس وابن الزبير على المن وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن عقيل، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وبه قال داود الظاهري، وقتادة، وجماعة آخرين (٣).

وذكر بعض العلماء أن حديث جابر رهي غير ناهض على الاستدلال به على الجواز لأمرين:

الأول: أن الحافظ البيهقي قال: (ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي علم بذلك وأقرهم عليه)(٤)، وهذا فيه نظر؛ لما تقدم.

الثاني: أن قوله: (لا نرى بذلك بأساً) قد ثبت بالنون التي للجماعة، ولو كان بالياء التحتية (لا يرى) لكان فيه دلالة على التقرير.

قالوا: وأما رواية: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر، فلما كان عمر انتهينا) فليس بدليل على النسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في زمن النبي على، وإنما معناه \_ والله أعلم \_: أن البيع كان مباحاً، ثم نهى عنه في آخر حياته، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر على عمن باع في زمانه لقصر مدته، واشتغاله بأهم أمور الدين، فلما ظهر ذلك في زمان عمر شي نهاهم، وأظهر النهي والمنع (٥٠).

والقول بجواز البيع فيه وجاهة، لعمل الصحابة أله وقد يستدل على ذلك بإقرار الله تعالى لهم، وقال الشوكاني: (الأحوط اجتناب البيع؛ لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة، والمؤمنون وقافون عندها، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق على والله أعلم) (٢٠).

<sup>= «</sup>التلخيص» (٤/ ٢٤١) عن إسناد عبد الرزاق: (وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۲۹۰ ـ ۲۹۲).

<sup>(</sup>۲) «الفروع» (٥/ ١٣٢)، «الاختيارات» ص(٢٠٠)، «الإنصاف» (٧/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (١٤/ ٥٨٥)، «نيل الأوطار» (٦/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (١٠/٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «مختصر سنن أبي داود» للمنذري، «معالم السنن» (٥/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٦) «نيل الأوطار» (٦/ ٢١٢).



النهي عن بيع فضل الماء وثمن عَشْب الفحل

١٣/٧٩٤ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللهِ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْع فَصْرَابِ الْجَمَلِ. بَيْع فَصْلِ الْمَاءِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْع ضِرَابِ الْجَمَلِ.

١٤/٧٩٥ ــ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر شه فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»، باب «تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويُحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل» (١٥٦٥) من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر شه، به.

وأما حديث ابن عمر الله الخرجه البخاري في كتاب «الإجارة»، باب «عَسْب الفحل» (٢٢٨٤) من طريق علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر الله به (١).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/۲)، وقد وهم في ذلك، انظر: «فتح الباري» (۲/۲۶).

ولعل الحافظ أورد حديث ابن عمر رها، لأنه أعم من حديث جابر الله الأول خاص بالجمل، وهذا عام في كل فحل.

#### الوجه الثانى: في شرح ألفاظهما:

قوله: (فَضْلِ الماء) المراد به: الماء الزائد عن كفاية صاحبه، وهو الماء الذي في الفلاة، ويُحتاج إليه لرعى الكلاً.

قوله: (ضراب الجمل) بكسر الضاد المعجمة، وهو نزوه على الناقة.

قوله: (عسب الفحل) العسب: بفتح العين المهملة وسكون السين، هو ماء الفحل الذي يقذفه في رحم أنثاه، وقيل: هو طَرْقُ الفحل، أي: ضِرابه قال أهل اللغة: (عَسَبَ الفحلُ الناقةَ عَسْباً من باب ضرب: طرقها)(١).

والقول الثاني: أن عسب الفحل: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، يقال: (عَسَبْتُ الرجلَ عسباً: أعطيته الكِراء على الضراب) وهذا هو الأقرب، وهو اختيار أبي عبيد<sup>(۲)</sup>؛ لأن الضراب نفسه غير منهي عنه، بل هو مطلوب لذاته لمصالح العباد، وإلا لأدى ذلك إلى انقطاع النسل، فيكون المقصود النهي عن أخذ الأجرة على ضراب الفحل.

**والفحل**: هو الذكر من كل حيوان، جملاً كان أو خروفاً أو تيساً أو فرساً أو غير ذلك.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بيع فضل الماء، وأن الواجب بذل الزائد منه لمحتاجه، والمراد بذلك: ما كان في الفلاة من مورد ونحوه، وكذا نقع البئر والعين الجارية، ونحو ذلك مما يفضل عن حاجة الإنسان ولا يلحق في بذله أذى، أما إذا كان الماء بقدر حاجته فله منعه.

أما المياه التي حازها صاحبها في بركة أو خزان أو قربة أو إناء فهي مياه مملوكة يجوز بيعها، ولا يحل أخذها إلا بإذن صاحبها، قياساً على جواز

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ص(٤٠٨)، وانظر: «اللسان» (١/ ٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) «غريب الحديث» (١/ ٩٧).

بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب، ولا يجب على صاحبه بذله إلا لمضطر. ومن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التسامح في ذلك وبذل الماء للناس من عين أو بئر إذا لم يكن ضرر، وقد ورد في حديث أبي هريرة فله قال: قال رسول الله فله: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاً»(۱)، وفسر سفيان بن عيينة الحديث بقوله: (يكون حول بئرك الكلاً، فتمنعهم فضل مائك، فلا يعودون أن يرعوا)(۱). ووجه هذا النهي أن العرب كانت تمنع فضل الماء لا لشحّ بالماء، ولكن لئلا ينزل عندهم بغنمه أو إبله فيأكل من الكلاً، فيمنعونه من فضل الماء لئلا ينزل بقربهم، فنهى النبي على عن ذلك؛ لأن في المنع عن فضل الماء منع غن فضل الماء منع غن فضل الكلاً، ولا يجوز شيء من ذلك.

ومما يؤيد المنع من بيع الماء قوله ﷺ: «الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار»، وسيأتي الكلام عليه مع مزيد بحث \_ إن شاء الله \_ في باب "إحياء الموات».

○ الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن بيع ضراب الفحل وأخذ الأجرة عليه، ووجوب بذله مجاناً، وهذا مذهب الجمهور؛ لأنه مما ينبغي التعاون والتسامح فيه بين الناس، وبذله ابتغاء وجه الله تعالى، لا لغرض من أغراض الدنبا.

وقد علل الفقهاء المنع بأنه معدوم عند العقد، وغير مقدور على تسليمه، فإن صاحبه عاجز عن ذلك، قال ابن القيم: (إن النهي عن بيع عسب الفحل من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان وجعله محلاً لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء)(٣). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦).

<sup>(</sup>Y) «المسند» (۲۱/۲۷۲).

 <sup>(</sup>۳) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٩)، «الخرشي على خليل» (٥/ ٧١)، «مغني المحتاج»
 (٥/ ٣٠)، «المغنى» (٢/ ٢٠٠)، «زاد المعاد» (٥/ ٧٥).



10/۷۹٦ ـ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَبْنَاعُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْنَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالَّلفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»، باب «بيع الغرر وحَبَلِ الحَبَلَةِ» (٢١٤٣) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر الله السياق، وأخرجه مسلم (١٥١٤) من طريق الليث، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله على أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.

وأخرجه مسلم ـ أيضاً ـ من طريق عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تُنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله على عن ذلك.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما، والحبل: مصدر، أريد به الجنين الموجود في بطن أمه حين العقد، والحبلة: جمع حابل، مثل: كاتب وكتبة، وهو النتاج، والهاء للمبالغة، وقيل: للإشعار بالأنوثة، والأكثر استعمال الحبل للنساء خاصة، والحمل لهن ولغيرهن من إناث الحيوان، وحبل الحبلة: هو نتاج النتاج.

وقد فسره في الحديث بأنه من بيوع الجاهلية، ومعناه: أن يشتري الناقة

ويؤجل ثمنها إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجتها، وهذا التفسير مروي عن ابن عمر راهم كما جاء صريحاً في رواية مسلم المذكورة.

والتفسير الثاني: البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، ثم تلد التي ولدتها، وهذا تفسير لابن عمر \_ أيضاً \_ عند البخاري، كما في حديث الباب.

**والتفسير الثالث**: البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، وهذا تفسير نافع، كما أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup>.

والبيع على هذه التفاسير الثلاثة بيع بثمن مؤجل، غير أنها مختلفة في الأجل، فعلى تفسير ابن عمر الأول ولادة الناقة وحمل ما ولدته، وعلى التفسير الثاني ولادة الناقة وولادة ما ولدته.

التفسير الرابع: أن يبيع ولد الناقة الحابل في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة (٢٠)، وهذا بيع قائم على الغرر.

ومن أهل العلم من قال: إن تفسير ابن عمر الله على الله و المقدم؛ لأنه تفسير راوي الحديث، والراوي أعلم بمعنى ما روى، والمحققون من أهل الأصول أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر، والأظهر أنه لا مانع من الأخذ بجميع هذه التفاسير؛ لأن بعضها من راوي الحديث، وبعضها تحتمله اللغة، ولا داعى للترجيح إذ لا تعارض، والله أعلم.

قوله: (الجاهلية) هو اسم لما كانت عليه العرب قبل الإسلام من الشرك وعبادة الأوثان، مشتق من الجهل لغلبته عليهم.

قوله: (يبتاع الجزور) أي: يشتريها، والجزور: بفتح الجيم، البعير ذكراً كان أم أنثى، وذكر الجزور هنا إما لأنه كان فعل الجاهلية فيه خاصة،

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۲۵٦).

<sup>(</sup>٢) "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/٢٦٣)، "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ٢٦، ٢٦).

وإما أن يكون ذكره على سبيل التمثيل، إذ لا فرق بين الجزور وغيرها من الحيوانات في ذلك.

قوله: (تُنتج الناقة) أي: تلد، وتنتج: بضم أوله وفتح ثالثه، من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول، يقال: نُتجت الناقة، بالبناء للمجهول دائماً، تُنتَجُ، بمعنى: تلد ولداً، ويعرب ما بعد الفعل فاعلاً لا نائب فاعل، وهي قاعدة الأفعال الملازمة للبناء للمجهول.

قوله: (ثم تنتج التي في بطنها) أي: تلد التي في بطن الناقة التي وقع عليها العقد، بمعنى: تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد.

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع حبل الحبلة، وهذا النهي للتحريم، ويفيد فساد العقد؛ لأنه على التفاسير الثلاثة الأولِ بيع إلى أجل مجهول؛ لأن أجل الثمن غير معلوم، والأجل له وقع في الثمن في طوله وقصره، قال تعالى: ﴿يَتَاتُهُا الَّذِينَ اللَّهُ إِذَا تَدَايَنَمُ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَكَّى وقصره، قال تعالى: ﴿يَتَاتُهُا الَّذِينَ اللَّهُ على اشتراط كون الأجل معلوماً فيما كان فَأَكْتُبُونُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فدلت الآية على اشتراط كون الأجل معلوماً فيما كان بأجل، ولأن جهالة الأجل تفضي إلى الخصام والنزاع بين المتعاقدين، وهذا أمر لا يرضاه الإسلام.

وأما على التفسير الرابع وهو أن المراد بيع الناقة الحامل في الحال فهي جهالة المبيع؛ لأنه لا يعلم قدره ونوعه، فلا يعلم هل هو أنثى؟ وهل هو واحد أو اثنان؟ وهل هو حي أو ميت؟ وفيه \_ أيضاً \_ جهالة الأجل؛ لأنه أجل غير محدد بزمن، فقد يطول، وقد يقصر، وقد يتخلف فلا يوجد أصلاً، فأبطل الشارع ذلك لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، مع ما يصاحب ذلك من النزاع والخصام.

وهذه البيوع تدل على تساهل أهل الجاهلية، وعدم عنايتهم بضبط أمور دنياهم، والسر في ذلك \_ والله أعلم \_ أن المبيع قد لا يكون له أهمية، فلهذا لا يبالون بهذه الآجال المجهولة، وبهذا الثمن المعدوم؛ لأن المبيع إما ناقة كبيرة جداً أو شبه ذلك مما لا يهمهم لو تأخر الثمن أو لم يحصل، والله تعالى أعلم.





١٦/٧٩٧ \_ عَنْ ابْنِ عُمَر ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

وأخرجه في «الفرائض»، باب «إثم من تبرأ من مواليه» (٦٧٥٦) من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، وأخرجه مسلم (١٥٠٦) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، به، وقال مسلم بعد سياقه: (الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث)، أي: لأن هذا الحديث اشتهر عنه، ولذا قال الترمذي: (حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار...)(١)، وقصد الترمذي أن هذا الحديث لا يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار؛ لأن له طرقاً أخرى، وكلها ضعيفة.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن بيع ولاء العتق، وهو التنازل عنه بثمن لشخص آخر، والنهي عن هبته، وهو التنازل عنه بغير ثمن لشخص آخر، وذلك لأن الولاء عصوبة تحصل للإنسان بسبب العتق، فلا تباع ولا توهب؛ لأنها أمر معنوي، كالنسب الذي لا يتأتى انتقاله، كالأبوة

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۱۸/۲).

والأخوة، فلو قلت: يا فلان بعتك قرابتي من أخي أو وهبتك إياها ما صار أخاً لهذا الشخص، بل الحكم باقي، وهو الأخوة، فكذا ولاء العتق.

وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى عنه الشارع، وهذا مذهب الجمهور، وسيأتي \_ إن شاء الله \_ في كتاب «العتق» مزيد كلام، والله تعالى أعلم.





١٧/٧٩٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْخَرَدِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في أول «البيوع»، باب «بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» (١٥١٣) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة الم

# O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عن بيع الحصاة) هذا من إضافة المصدر إلى نوعه، كبيع الخيار، وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله، كبيع الميتة والخمر؛ لأن البيع يقع على الميتة والخمر، وليس المقصود ـ هنا ـ وقوعه على الحصاة، والمعنى: نهى عن البيع الذي استعملت فيه الحصاة، وله صور ذكرها ابن القيم (۱)، ومنها:

1 \_ أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا تفسير المحدثين، ذكره الترمذي، ثم قال: (وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع الجاهلية)(٢).

٢ ـ أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.

(٢) «جامع الترمذي» (١٣/٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المعاد» (٥/٨١٧).

٣ ـ أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة.

٤ ـ أن يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصا، ويقول: لي بكل حصاة درهم.

٥ ـ أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة، ويقول: أي شاة أصابتها فهي لك بكذا. وهذه الأربعة الأخيرة عند الفقهاء من أرباب المذاهب.

قوله: (وعن بيع الغرر) هذا من عطف العام على الخاص؛ لأن بيع الحصاة من الغرر، والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى صفته، أو من إضافة المصدر إلى نوعه، ليعم كل بيوع الغرر ـ كما سيأتي ـ.

والغرر: بفتحتين، هو الخطر<sup>(۱)</sup>، وفي اصطلاح الفقهاء: ما كان مستور العاقبة، بمعنى أن البيع قائم على الجهل، بحيث لا تُعرف أوصافه ولا يُدرى هل يحصل أو لا؟. قال الخطابي: (أصل الغرر: هو ما طُوي عنك علمه، وخفي عليك باطنه وسِرُّه، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غَرِّه؛ أي: على كسره الأول، وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه، فهو غرر(1).

والغرر قد يكون في العين، وقد يكون في الثمن، وقد يكون في الأجل، فالعين كبيع الحصاة والجمل الشارد، وبيع ما لم يتم ملك البائع عليه، وسيأتي لذلك زيادة أمثلة \_ إن شاء الله \_ في باب "من مسائل الغرر»، والثمن كأن يبيع السلعة بقيمتها أو برقمها والمشتري لا يعرفه عند العقد، أو بما ينقطع به السعر، أو بما يُعطى فيها، ونحو ذلك. والأجل كأن يكون مجهولاً، مثل: إلى ميسرة أو إلى أن أبيع كذا.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع الحصاة، وفساد العقد؛ لأنه مقتضى النهي، وقد اتفق الفقهاء على العمل بموجب هذا الحديث، ولكنهم اختلفوا في تفسيره كما تقدم، وهو من بيوع الجاهلية التي نهى عنها الإسلام؛ لما فيها من الغرر والجهالة.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (۲/۸۲۷).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن بيع الغرر، وفساد العقد، سواء كان الغرر في العقد أو في الثمن أو في الأجل، ويدخل تحته أنواع كثيرة.

قال النووي: (النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة...)(١).

والحكمة من النهي عنه حفظ أموال الناس من أن تضيع؛ لأن البيع بهذه الصفة من أكل أموال الناس بالباطل، وأيضاً قطع الخصومة والنزاع بين الناس؛ لأن بيع الغرر يؤدي إلى ذلك قطعاً.

O الوجه الخامس: المراد بالغرر هنا ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صار يوصف ببيع الغرر، فهذا لا خلاف في منعه.

وأما يسير الغرر وما يُتسامح فيه عادة أو يشق الاحتراز عنه فإنه لا يؤثر في فساد العقد؛ لأنه لا يكاد يخلو منه عقد من العقود، كبيع الدار وإن لم ير أساسها، وبيع السيارة نظراً لظاهرها وظاهر محركها، وبيع الشاة التي فيها لبن، ونحو ذلك مما يدخل تبعاً ولا يصح لو أفرد، وكذا كل ما لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، ومثله بيع المغيبات في الأرض، كالجزر والفجل والبصل، ونحوها.

وما يقع فيه الخلاف بين الفقهاء فمرجعه إلى تقدير الغرر، فمن يجعله يسيراً يصحح البيع، ومن يراه كثيراً يبطل البيع، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح مسلم» (۹/ ٤١١).





# النهي عن بيع الطعام قبل قبضه

١٨/٧٩٩ ـ عَـنْ أَبِـيْ هُـرَيْـرَة ﷺ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «مَـنْ الشُّرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتى يَكْتَالَهُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «البيوع»، باب «بطلان بيع المبيع قبل القبض» (١٥٢٨) من طريق الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة ﴿ الله عن مرفوعاً.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (طعاماً) هو في اللغة: اسم لكل ما يؤكل، وربما خُصَّ بالبر(۱)، كما في حديث أبي سعيد ﷺ في زكاة الفطر: «... صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ...)(۱)، وهذا هو عرف أهل الحجاز، ويطلق الطعام على كل ما يطعم من مأكول أو مشروب، قال تعالى عن الماء: ﴿وَمَن لَمَ يَظُعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي ﴾(۱) [البقرة: ٢٤٩]. والأظهر أنه يدخل فيه كل ما تعارف الناس على إطعامه، وعلى هذا فهو اسم لسائر المطعومات من القمح والرز والشعير والتمر، أو الأشربة كالزيت والعسل، وغيرهما.

قوله: (فلا يبعه) هكذا بجزم المضارع على أن (لا) ناهية.

<sup>(</sup>١) «الصحاح» (٥/ ١٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٠٥)، ومسلم (٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) «معجم مقاييس اللغة» (٣/ ٤١١).

قوله: (حتى يكتاله) أي: يستوفيه بالكيل، وقد جاء في حديث ابن عمر في: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه"، وفي لفظ: "حتى يقبضه" . يقال: كال الدافع، واكتال الآخذ، قال تعالى: ﴿وَيَلُّ لِلْمُطَيِّفِينَ لِنَا اللَّهُ اللَّهُو

O الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي من اشترى طعاماً أن يبيعه قبل قبضه، وعبَّر بالكيل عن القبض، وذلك بأن يكتاله ويستوفيه؛ لأن قبض المكيل لا يحصل إلا بالكيل، وهذا النهي للتحريم؛ لأنه الأصل في صيغة النهي ما لم توجد قرينة تصرفها عن ذلك، وليس هنا قرينة صارفة عن التحريم، بل قد جاء في بعض الروايات ما يؤكد التحريم، فقد قال عبد الله بن عمر أيت الناس في عهد رسول الله على يبتاعون جِزَافاً \_ يعني الطعام \_ يُضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم)(٢). والعقوبة بالضرب لا تكون إلا على أمر محرم.

O الوجه الرابع: جعل الفقهاء هذا الحكم عاماً في كل مبيع يحتاج قبضه إلى حق توفية من مكيل وموزون ومذروع ومعدود، وهذا من باب القياس، فلا يصح بيع شيء من ذلك إلا بعد استيفائها من البائع بما تقبض به، بواحد من هذه الطرق؛ لأن كلاً منها معيار لتقدير الأشياء، فيجب أن يكون كل ما يحتاج إلى تقدير يجري القبض فيه باستيفاء قدره.

O الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن المنع من بيع الطعام قبل قبضه عام في كل طعام بيع كيلاً أو بيع جزافاً (٣)، وهذا مذهب الجمهور، ورواية عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۲٦)، ومسلم (۱۵۲٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۱۳۷)، ومسلم (۱۵۲۷).

<sup>(</sup>٣) الجزاف: ـ بكسر الجيم وفتحها وضمها ـ، شراؤه من غير كيل ولا وزن ولا عد.

الإمام أحمد(١)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية(٢)، وابن القيم(٣).

كما استدلوا بعموم الأدلة التي تفيد النهي عن بيع المشترَى قبل قبضه مطلقاً، فيدخل في عمومها بيع الطعام، سواء كان مقدراً أو جزافاً، وسيأتي شيء منها إن شاء الله.

والقول الثاني: أن الطعام إذا بيع جزافاً جاز بيعه قبل قبضه، وإذا كان مقدراً بكيل أو نحوه لم يجز بيعه قبل قبضه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد (٤). واستدلوا بدليلين:

٢ - قول ابن عمر رضي الم أَدْرَكَتِ الصفقة حياً مجموعاً (١) فهو من المبتاع) (١) .

والمعنى: أنه من مال المشتري وفي ضمانه، فدل ذلك على جواز التصرف فيه قبل قبضه، قالوا: ولأنه كان متعيناً بالعقد لا يحتاج إلى توفية بكيل أو وزن ونحوهما بحيث يكون المشتري قد تمكن من قبضه، فهو من ضمانه، قبضه أو لم يقبضه (^).

والقول الأول أرجح لقوة دليله، وهو أنه لا بد من القبض، سواء بيع مقدراً أو جزافاً، ووجه الترجيح أمور:

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (٦/ ١٨٦). (٢) «الاختيارات» ص(١٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب مختصر السنن» (٥/ ١١٥، ١٣١).

<sup>(</sup>٤) «المغني» (٦/ ١٨٥، ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي (٢٨٦/٧)، وأحمد (١٣٩/١٠) من طرق، عن المنذر بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر رابع الله وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) قوله: (مجموعاً) صفة لقوله: (حياً) والمعنى: لم يتغير عن حالته. انظر: «عمدة القارى» (٩/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٧) علقه البخاري (٤/ ٣٥١) «فتح الباري». (٨) «الفتاوى» (٢٩/ ٤٠٥).

**الأول:** قوة الأدلة.

الثاني: أنه قبل القبض عُرضة للتلف وهو في ضمان البائع.

الثالث: أنه على نهى عن ربح ما لم يضمن، كما سيأتي.

الرابع: أنه ما دام في حوزة البائع فهو في خطر؛ لأنه قد ينكر البيع، وقد يتحيل على إبطاله إذا رأى أنه مغبون، أو أن المشتري قد ربح فيه أو ما أشبه ذلك(١)، والشريعة الإسلامية جاءت بما هو كفيل بقطع أسباب النزاع والخصومات والاختلاف والتباغض، ولا شك أن بيوع الغرر، ومنها بيع الطعام قبل قبضه من أسباب ذلك، والله تعالى أعلم.

راجع: «تهذیب مختصر السنن» (٥/ ١١٥).



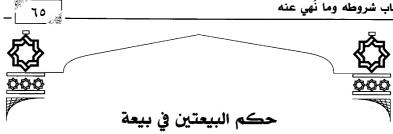

١٩/٨٠٠ \_ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَة رَهِي قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْن فى بَيْعَةٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

وَلاْبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أو الرِّبَا».

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٥٨/١٥)، والنسائي (٧/ ٢٩٥، ٢٩٦)، والترمذي (۱۲۳۱)، وابن حبان (۲۱/۳٤۷) من طرق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهذا سند حسن؛ لأنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وفيه كلام يسير في حفظه، قال في «التقريب»: (صدوق له أوهام)، وقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم في المتابعات.

وأما رواية أبي داود (٣٤٦٠) فقد أخرجها \_ أيضاً \_ ابن حبان (٣٤٨/١١)، والحاكم (٢/ ٤٥)، وعنه البيهقي (٥/ ٣٤٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضيفه، به.

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، وصححه ابن حزم(١)، لكن تعقبه الألباني بأن الحديث حسن؛ لما تقدم في محمد بن

<sup>(1) «</sup>المحلي» (٩/ ١٦).

عمرو، وأن حديثه لا يرقى إلى درجة الصحيح (١)، وهذا فيه نظر، فإن يحيى بن زكريا وإن كان ثقة، فقد خالفه عدد من الحفاظ أمثال عبدة بن سليمان، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم، كلهم رووا الحديث باللفظ الأول، وهذا هو المحفوظ، وأما اللفظ الثاني فهو شاذ (٢).

# O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بيعتين في بيعة) البيعة: هي صفقة البيع، والمراد: عقدان في عقد واحد، وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك على أقوال:

الثاني: أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر عقداً آخر، كسلف، أو بيع، أو إجارة، أو شركة، ونحو ذلك كأن يقول البائع: أبيعك هذه السيارة بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا، أو تؤجرني بيتك، وهذا تفسير الحنابلة، ونسبه ابن عبد البر إلى الشافعي أيضاً (٧).

<sup>(</sup>۱) «إرواء الغليل» (٥/ ١٥٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «مختصر سنن أبي داود» و«معالم السنن» (٥/ ٧٧ - ٩٨)، «عون المعبود» (٩/ ٣٣٤)، «تحفة الأحوذي» (٤/ ٤٢٩)، رسالة «الوهم والتخليط عند الألباني في البيع بالتقسيظ» ص(٥٠).

<sup>(</sup>٣) من أهل العلم من يقول: إن بيعتين في بيعة مثل صفقتين في صفقة لا فرق بينهما، والأظهر أن صفقتين في صفقة أعم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ٣٢٤)، والبزار (٥/ ٣٨٤) من طريق شريك، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عنه به مرفوعاً. وهذا سند ضعيف، وذكر في سياقه هذا التفسير.

<sup>(</sup>٧) «التمهيد» (٢٤/ ٣٩١)، «المغنى» (٦/ ٣٣٢)، «شرح الزركشي» (٣/ ٢٥٩).

الثالث: أن يبيعه سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها منه حالاً بأقل، وهذه مسألة العينة، كما سيأتي؛ لأن البيع بمائة عقد، والشراء بثمانين عقد آخر، وهذا هو الذي تدل عليه رواية أبي داود، وقد اختار هذا التفسير ابن تيمية، وابن القيم حيث قال: (هذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره)(١).

قوله: (فله أوكسهما أو الربا) قال في «اللسان»: (الوكس: النقص). والمعنى: أن من باع سيارة مثلاً بمائة ألف مؤجلة، ثم اشتراها بثمانين نقداً، فلا يخلو من أمرين: إما أن يمضي العقد وهذا هو الربا؛ لأن حقيقة الأمر أنه أعطاه ثمانين بمائة، وجعل السلعة واسطة، حيلة على الربا. وإما أن يأخذ الأقل وهي الثمانون، ويسلم من الربا، وهذا هو الأوكس، بمعنى: الأنقص.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيعتين في بيعة، وهذا يقتضي تحريم العقد وفساده، وقد اتفق الفقهاء على القول بموجب أحاديث النهي عن بيعتين في بيعة، ولكنهم اختلفوا في تفسير ذلك، كما تقدم (٢).

فأما التفسير الأول فليس فيه بيعتان، وإنما هي بيعة واحدة بثمن مبهم، فإن اتفقا على أحدهما قبل التفرق فالأمر واضح، وإن تفرقا على غير شيء بقي الثمن مجهولاً، واختل شرط من شروط البيع، فلا يصح، إلا إن كان بينهما خيار ليومين \_ مثلاً \_ فتكون العلة عدم استقرار الثمن، وهذا المعنى بعيد من هذا الحديث، لما تقدم (٣).

وأما على التفسير الثاني فهما عقدان لا محذور فيهما في الظاهر إلا تعليق البيع بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه، فلم يستقر الملك. قال الشيخ عبد الرحمٰن السعدي: (الحديث لا يتناول هذه الصورة لا بلفظه ولا بمعناه، ولا محذور في ذلك)(٤)، على أن الشوكاني ذكر أن هذا التفسير

<sup>(</sup>۱) «الفتاوي الكبري» (۳/ ۱۳۹)، «إعلام الموقعين» (۳/ ۱۲۱)، «تهذيب السنن» (٥/ ١٠٦).

<sup>(</sup>۲) راجع: «التمهید» (۲۶/۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (٦/ ٣٣٣)، «إعلام الموقعين» (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) «الفتاوى السعدية» ص(٢٨١).

يصلح لرواية: (نهى عن بيعتين في بيعة) لكنه لا يوافق الرواية الثانية، وهي رواية أبى داود، وقد تقدم ما فيها.

أما الثالث فهو أظهر التفاسير وأقربها وهو ينطبق على الروايتين معاً، والنهي عن هذه الصورة لسد ذريعة الربا، كما تقدم.

- الوجه الرابع: في الحديث أوضح دليل على النهي عن الحيل التي
   هي في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا.
- الوجه الخامس: في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع وأن الأمور بمقاصدها، والله أعلم.





٢٠/٨٠١ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ.

وأُخْرَجَهُ في «عُلُوم الحديثِ» من روايةِ أبي حَنِيفَةَ، عن عَمروِ المذكورِ بلفظِ: «نَهى عن بَيْعٍ وشَرْطٍ» ومِنْ هذا الوجهِ أُخْرَجَهُ الطَبَرانيُ في «الأَوْسَطِ» وَهُوَ غَرِيْبُ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في الرجل يبيع ما ليس عنده» (٢٨٨/٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٢٨٨/٧)، وابن ماجه (٢١٨٨)، وأحمد (٢٠٣/١)، ٣٥٠، ٢٥٦)، والحاكم (٢/١٧) من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وهذا سند حسن، بناءً على الراجح من أقوال أهل العلم في أحاديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، قال ابن القيم: (هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية)(١).

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥/ ١٨٤)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (٢)، وابن حزم في «المحلى» (٨/ ٤١٥، ٤١٦) من طريق عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) «تهذیب مختصر السنن» (۵/ ۱۶۶). (۲) ص(۱۲۸).

أيوب الضرير، قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن نبي الله على نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل. . . وساق تمام الحديث.

وهذا إسناد واو؛ لأن فيه عبد الله بن أيوب الضرير القِربي، قال عنه الدارقطني: (متروك)(۱) وشيخه محمد بن سليمان الذهلي، قال عنه الألباني: (لم أعرفه). ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث، ضعفه كبار الأئمة، كالإمام مسلم والإمام أحمد وعبد الله بن المبارك والنسائي والدارقطني وغيرهم، وذلك لسوء حفظه. قال ابن حبان: (كان رجلاً جَلِلاً، ظاهر الورع، لم يكن الحديث صناعته، حدَّث بمائة وثلاثين حديثاً مسانيد، ما له في الدنيا غيرها، أخطأ في مائة وعشرين حديثاً، إما أن يكون أقلب إسناده، أو غير متنه من حيث لا يعلم، فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار)(٢). فهو كَلَّهُ وإن كان فقيهاً ورعاً زاهداً، لكن ليس من شأنه الرواية وضبط الأخبار، بل كان شغله في الفقه والعبادة، ثم إن هذا الحديث في لفظه نكارة، فإن قوله: (نهى عن بيع وشرط) مخالف لحديث جابر شَهِ المتفق عليه \_ وتقدم \_، ثم هو مخالف لحديث: «ولا شرطان في بيع»، ومخالف للإجماع، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تمية (١٠)، وابن القيم (١٤).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يجوز الجمع بين سلف وبيع،

<sup>(</sup>٣) «الفتاوى» (٢٩/ ١٣٢). (٤) «إعلام الموقعين» (٤/ ١٦٢).

والمراد بالسلف: القرض<sup>(۱)</sup>، كأن يقول: أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني كذا، وقد فسره الإمام مالك بهذا المعنى<sup>(۲)</sup>، أو أقرضك كذا على أن تبيعني سيارتك، فهذا لا يجوز، وقد حكى ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد اتفاق العلماء على ذلك<sup>(۳)</sup>. وقال ابن قدامة: (لا أعلم فيه خلافاً)<sup>(3)</sup>.

ووجه المنع أن البيع صار وسيلة للقرض، فيكون قرضاً جرَّ منفعة؛ لأنه لم يقرضه إلا من أجل هذا البيع، والقرض يجب أن يكون إرفاقاً محضاً، لا يقصد به حاجة أخرى.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز الجمع بين شرطين في عقد البيع، وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك، فمن أهل العلم من حمله على ظاهره، وفسره بأن يشترط المشتري على البائع شرطين، كأن يشتري الحطب ويشترط على البائع حمله إلى منزله وتكسيره، أو يشتري الثوب ويشترط تفصيله وخياطته، ونحو ذلك، فهذا لا يصح، وقد عزا هذا التفسير ابن المنذر إلى الإمام أحمد وإسحاق  $^{(0)}$ ، ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: (الشرط الواحد لا بأس به، إنما نُهي عن الشرطين)  $^{(7)}$ . واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز، ووجه النهي: أن اشتراط شرطين يفضي إلى النزاع، بخلاف اشتراط شرط واحد فإن الحاجة تدعو إليه، وليس سبباً للنزاع.

والقول الثاني: أن المراد بالشرطين: أن يقول البائع: خذ هذه السلعة بعشرة نقداً وآخذها منك بعشرين نسيئة، وهي مسألة العِينة. وهذا قول ابن القيم معلِّلاً لذلك: بأن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به، فهو مشروط.

وَرَدَّ التفسير الأول بأنه بعيد عن مقصود الحديث؛ لأن اشتراط منفعة

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» للبغوي (۸/ ١٤٥). (۲) «الموطأ» (۲/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» (١٤/ ٣٨٥)، «الإفصاح» (١/ ٣٦٠)، «بداية المجتهد» (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) «المغني» (٦/ ٣٣٤). (٥) «تهذيب مختصر السنن» (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) «المغنيّ» (٦/ ٣٢١).

البائع في البيع إن كان فاسداً فسد الشرط والشرطان، وإن كان صحيحاً فأي فرق بين شرط أو شرطين أو أكثر؟!.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يربح في شيء لم يقبضه، وهو أن يبيع السلعة المشتراة قبل قبضها من البائع ويربح فيها، وذلك لأن السلعة قبل قبضها ليست من ضمان المشتري، وإنما هي من ضمان البائع، فلو تلفت تلفت من ماله، فإذا باعها قبل قبضها فقد ربح في سلعة ليس عليه ضمانها لو تلفت، وهذا لا يجوز، وهذا معنى الحديث الآخر: «الخراج بالضمان»، ومعناه: أن الفائدة التي تحصل من العين المبيعة مستحقة لمن تقع العين في ضمانه، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام على هذا الحديث في موضعه.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده؛ أي: ما ليس في ملكه وتحت تصرفه، وذلك بأن يبيع ما لا يملكه وقت العقد، على أن يمضي إلى السوق فيشتريه ويسلمه للمشتري، وقد دل على ذلك حديث حكيم بن حزام شي قال: أتيت رسول الله شي فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: (لا تبع ما ليس عندك)(١). قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه خلافاً)(٢).

وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يدخل في الحديث ما لو باع أعياناً اشتراها وهي في ذمم الناس، فليس له بيعها حتى يقبضها؛ لأنه يشملها قوله: 
«لا تبع ما ليس عندك»، وقد ذكر ذلك من قَبْلُ شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا فمعنى: «ما ليس عندك» ما ليس في ملكك، وما ليس تحت يدك(».

وعلة المنع هي الغرر الناشئ عن عدم القدرة على تسليم المبيع وقت العقد، وما يترتب على ذلك من النزاع، فإن البائع قد لا يجد المبيع في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۰۰۳)، والنسائي (۲/۲۸۹)، والترمذي (۱۲۳۲)، وأحمد (۲۸۹/۲۶)، ۲۵/۲۶)، وهو حديث صحيح بطرقه.

<sup>(</sup>۲) «المغنی» (۲/ ۲۹۲). (۳) «الفتاوی» (۲۹ ۲۹۳).

السوق، ولو كان البائع يثق بوجوده فقد يقع أمور بخلاف ذلك، والمشتري يطالب بالمبيع، ولا يرضى بإمهاله؛ لأن العقد تم على تسليم المبيع في الحال.

وقد حمل العلماء، ومنهم: فقهاء الحنابلة، وغيرهم كالإمام الخطابي، والبغوي النهي على بيع الأعيان التي لا يملكها البائع حال العقد، أما لو باع شيئاً موصوفاً في الذمة فإن البيع يصح، وهذا هو السَّلَم الذي هو بيع موصوف في الذمة، وهو بيع ما ليس عند البائع، فتشترط له شروطه، ومنها: قبض الثمن في مجلس العقد، فإذا قُبِضَ الثمن وأُجِّل المثمن صار دَيناً كسائر الديون، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اللَيْكَ المَنْوَا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى المين والله تعالى عليه في بابه، إن المناه، والله تعالى أصلة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (۸/ ۱٤٠)، «معالم السنن» (۱٤٣/٥).

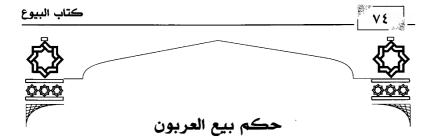

٢١/٨٠٢ ـ عَنْ عَمْرَوَ بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيْه، عَنْ جَدِّه، قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ، روَاهُ مَالِك، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهِ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مالك في «الموطأ» في أول كتاب «البيوع»، باب «ما جاء في بيع العربان» (٢/ ٦٠٩) عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وهذا إسناد ضعيف، لإبهام الثقة الذي رواه عنه مالك، قال ابن عدي: (ويقال: إن مالكاً سمع هذا الحديث من ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، ولم يسمّه لضعفه، والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور)(۱). ونقل ابن القيم أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث، فقال: (ليس بشيء)(۲).

وقد روى الحديث أبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٢١٩٢)، وأحمد (١١/ ٣٣٢) من طريق الإمام مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

وهذا حديث ضعيف، فيه انقطاع؛ لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه، فبينهما راوٍ لم يُسمَّ.

<sup>(</sup>۱) «الكامل» (۱۵۳/٤).

# O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بيع العربان) العربان في اللغة: بضم العين، ويقال: عربون بضم العين وفتحها وتسكين الراء، وأصله في اللغة: التسليف والتقديم، يقال: عربنه: أعطاه العربون(١٠).

وعند الفقهاء: أن يشتري الرجل شيئاً أو يستأجره، ويدفع جزءاً من الثمن أو الأجرة، على أنه إن تم العقد حُسِبَ المبلغ المدفوع من ثمن المبيع أو قيمة الإجارة، وإلا فهو ملك للطرف الثاني، وهو البائع أو المؤجر.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع العربان، والنهي يقتضي الفساد، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو الخطاب $^{(1)}$ . قالوا: ولأنه من باب الغرر والمخاطرة، وفيه أكل المال بغير عوض ولا مقابل.

والقول الثاني: جواز بيع العربون، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب (٣)، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله هذا، كما روي عن بعض السلف، كابن سيرين ومجاهد (٤)، واستدلوا بما يلى:

١ ـ ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم أن النبي ﷺ أحلَّ العربان في البيع<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) «المصباح المنير» ص(٤٠١).

 <sup>(</sup>۲) «المغني» (٦/ ٣٣١)، «الشرح الصغير على أقرب المسالك» (٣/ ٢٠٠)، «روضة الطالبين» (٣/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>۳) «الإنصاف» (۶/ ۳۵۸).(۱) «المغنى» (۱/ ۳۳۱).

<sup>(</sup>٥) «المصنف» (٧/ ٣٠٤) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، به، وهذا إسناد ضعيف، فإن بين هشام وبين زيد مفاوز [«إعلام الموقعين» (٥/ ٣٧٧)]. وأخرجه \_ أيضاً \_ (٧/ ٣٠٦) من طريق معتمر بن سليمان، عنه، وهو كالذي قبله، ورواه عبد الرزاق: أنا الأسلمي، عن زيد بن أسلم، به، وهو معضل [«التلخيص» (٣/ ١٩)].

۲ \_ ما رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمٰن بن فرُّوخ، عن نافع بن الحارث \_ عامل عمر على مكة \_ أنه اشترى من صفوان بن أمية داراً لعمر بن الخطاب شب بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم (۱).

وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر هذه الرواية، قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: (أيُّ شيء أقول؟ هذا عمر شيء أخذ به وذهب إليه (٢٠).

٣ ـ ما علقه البخاري عن ابن سيرين قال: قال رجل لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ ركابك، فإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه (٣).

والقول بالجواز فيه وجاهة، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز، بشرط أن يقيد الاشتراط بزمن معين، لما يترتب على الإطلاق من ضرر؛ لأنه يكون بيعاً معلقاً، ولأنه يؤخذ بالاشتراط في خيار الشرط.

وقولهم: إنه بغير مقابل، نقول: هو مقابل الإمهال والانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري، وتفويت فرصة البيع من شخص آخر، فلا يصح القول بأن العربون أمر قد شُرط للبائع بغير مقابل.

لكن لو تركه الباثع لكان أفضل، لعموم قوله ﷺ: «من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة»، وهو حديث صحيح سيأتي في موضعه. ولأن في تركه خروجاً من خلاف العلماء، وأخذاً بالاحتياط، وهو أسلم لدين المؤمن.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري (٥/٥٧ فتح) ووصله ابن أبي شيبة (٣٠٦/٧)، وعبد الله بن أحمد في «مسائله» (١٠٤٤)، والبيهقي (٣/ ٣٤)، من طريق ابن عيينة، به، ورجاله ثقات، إلا عبد الرحمن بن فروخ فلم يوثقه إلا ابن حبان (٧/ ٨٧)، ولم يرو عنه إلا عمرو بن دينار، كما نقله الذهبي في «الميزان» (٢/ ٥٨٢) عن الحاكم.

<sup>(</sup>۲) «المغني» (٦/ ٣٣١)، «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٥/ ٣٤٥).

وإلا فأدلة المانعين ليست قوية، فإذا أخذه البائع احتياطاً لنفسه فله ذلك، والمسلمون على شروطهم، وما ذكره أصحاب القول الثاني وقائع يمكن الاستدلال بها، والله أعلم(١).

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة «حكم العربون في الإسلام» للدكتور: ماجد أبو رخية.

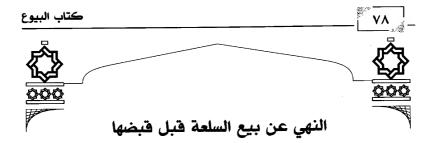

٢٢/٨٠٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: ابْنَعْتُ زَيْتاً في السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ، لَقِينِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ السَّوْجَبْتُهُ، لَقِينِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِلْرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِلْرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَبْثُ ابْتَعْتَهُ حتى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهُىٰ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيثُ تُبْتَاعُ، حتى يَحُوزَهَ التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ، وَالْحَاكِمُ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٥٢/٣٥)، وأبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في بيع الطعام قبل أن يُستوفى» (٣٤٩٩)، وابن حبان (٢١/٣٦)، والحاكم (٢/٤٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمر الله عن عبد الله بن عمر

وهذا سند حسن من أجل ابن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وابن حبان وغيرهما، فانتفت شبهة تدليسه، وهو متابع \_ أيضاً \_ فقد رواه الطبراني في «الكبير» (١١٣/٥) والدارقطني (١٢/٣)، من طريق جرير بن حازم، والدارقطني (٣/ ١٢) من طريق إسحاق بن حازم، كلاهما عن أبي الزناد، به.

وأما قول الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، فهذا فيه نظر، فإن مسلماً ما روى لابن إسحاق في الأصول، وإنما

روى له في المتابعات مقروناً بغيره، وهي خمسة أحاديث، كما ذكر الذهبي (١). فهو حسن الحديث؛ لأن في حفظه شيئاً، فلا يرقى حديثه إلى درجة الصحة.

#### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ابتعت) أي: اشتريت، يقال: ابتاع زيد الدار، أي: اشتراها، وتقدم هذا في أول «البيوع».

قوله: (زيتاً) هو دهن الزيتون، وعند ابن حبان: (قدم رجل من الشام بزيت)، ويطلق على دهن غيره.

قوله: (فلما استوجبته) أي: استحققته، وذلك بتمام عقد البيع بيني وبين البائع، وظاهر السياق أن ابن عمر باعه قبل قبضه.

قوله: (فأردت أن أضرب على يد الرجل) أي: أعقد معه البيع؛ لأن من عادة المتبايعين أن يضرب أحدهما يده في يد الآخر عند عقد البيع إشعاراً بالموافقة.

قوله: (حيث ابتعته) أي: حيث اشتريته، والمعنى: لا تبعه في المكان الذي اشتريته فيه.

قوله: (حتى تحوزه) أي: تحرزه وتضمه إليك بنقله إلى مكانك والتصرف فيه، تقول: حزت الشيء أحوزه حوزاً وحيازة: إذا ضممته وجمعته، والحيازة والقبض ألفاظ مترادفة.

قوله: (إلى رحلك) رحل الإنسان: مسكنه، وما يستصحبه من أثاث ومتاع.

قوله: (حيث تبتاع) أي: نهى أن تباع الأمنعة في المكان الذي تشترى فيه.

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (۳/ ٤٧٥).

اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه إلى مكانه، وتقدم وجه النهي عن بيع السلعة قبل قبضها.

وظاهر الحديث أنه عام في كل مبيع، سواء كان طعاماً أو غيره من المنقولات، كالأمتعة، والكتب، والمواد الغذائية، والحيوانات، وغير ذلك. فإن قوله: (السلع) لفظ عام يشمل الطعام وغيره، ومما يؤيد ذلك قول ابن عباس في: (أما الذي نهى عنه النبي فهو الطعام أن يباع قبل أن يقبض)، قال ابن عباس: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) (۱). وهذا من تفقه ابن عباس، وهو راوي الحديث، وأعرف بمعناه.

وهذا القول بمنع بيع المنقولات حتى تقبض، هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وأضافوا \_ أيضاً \_ العقار؛ لأن القبض شرط في كل مبيع، إلا عند الحنفية فإنه إذا كان المبيع عقاراً لا يخشى هلاكه جاز بيعه قبل قبضه (٣).

وكيفية القبض إن كان منقولاً فإنه يختلف باختلاف المقبوض، فالمكيل وما يشابهه بالكيل، والصبرة والجزاف أو ما ينقل عادة كالأمتعة والكتب والمواد الغذائية والأخشاب ونحوها يكون بنقلها وتحويلها إلى مكان لا اختصاص للبائع به.

وإن كان مما يتناول باليد كالحلي والجواهر ونحوها فقبضه بتناوله، وما عدا ذلك يرجع فيه إلى العرف.

وأما قبض العقار كالأراضي والمساكن والمحلات التجارية، وكذا بيع الثمر على الشجر، فإنه يكون بالتخلية بينه وبين مشتريه يتصرف فيه، بلا مانع ولا حائل، وذلك بتسليم المفاتيح إن وجدت؛ لأن قبض العقار لا يتصور إلا بذلك فهو قبض له في العرف.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٥١٥)، «الإنصاف» (٤/٠/٤).

<sup>(</sup>٣) «الإفصاح» (٣٤٣/١)، «حاشية ابن عابدين» (١٤/ ٥٦١)، «الإنصاف» (١/ ٤٧١).

ويلحق بالعقار الأشياء الثقيلة، كوسائل الري المعروفة الآن، أو البضائع الكثيرة في المواني، ونحو ذلك مما يترتب على نقله وتحويله من مكان إلى آخر تبعات مالية عظيمة، فالظاهر أن قبضها يحصل بالتخلية (١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة «القبض» للدكتور: سعود الثبيتي.

٢٣/٨٠٤ ـ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّي أَبِيعُ الْإِبلَ بِالْبِقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هذَا مِنْ هذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هذَا مِنْ هذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا بَاْسَ أَنْ تَأَخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفرَقَا وَبَيْنَكُمَا شَيءٌ»، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في اقتضاء الذهب من الورق» (٣٣٥) (٣٣٥)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٢)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، وأحمد (٨/ ٤٨٩)، والحاكم (٢/٤٤) من طرق، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر را

وهذا إسناد ضعيف، تفرد سماك بن حرب برفعه، قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً)(١).

وسماك بن حرب صدوق لا بأس به، لكن قال عنه النسائي: (إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلقن فيتلقن)، وقال ابن معين: (أسند أحاديث

 <sup>(</sup>١) «جامع الترمذي» (٢/ ٥٢٣).

لم يسندها غيره، وهو ثقة) (١٠). وقال ابن حزم: (سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة) (٢٠).

وقد جاء الحديث \_ كما ذكر الترمذي \_ من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأساً؛ يعني: في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدارهم (٣)، وجاء \_ أيضاً \_ من طريق أبي هاشم \_ وهو الرماني الواسطي \_ عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر المراني الواسطي \_ عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر المراني الواسطي \_ عن سعيد بن جبير،

## O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بالبقيع) بالباء الموحدة، يطلق على مواضع منها: «بقيع الغرقد» نسبة إلى شجر ينبت فيه، وهو مدفن أهل المدينة الواقع شرقي المسجد النبوي، وكان قبل ذلك سوقاً للإبل في المدينة؛ لأن القبور لم تكن قد كثرت فيه.

ويطلق البقيع - أيضاً - على موضع يقع شمال شرقي المسجد النبوي وشمال بقيع الغرقد، يقال له: بقيع الأسواق أو بقيع الأصواف، وسماه السمهودي: بقيع الخيل، وقال: (إنه هو المراد بهذا الحديث)، ورد القول بأنه بقيع الغرقد، وقال: (إنه لم يذكر أحد من مؤرخي المدينة أنه كان فيه سوق مع عنايتهم بذكر أسواق المدينة).

قوله: (فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم) أي: يبيع الإبل بالدنانير ويأخذ بدلها دراهم، وكذا العكس.

قوله: (آخذ هذا من هذه) هكذا في نسخة «البلوغ»، وفي «سنن أبي داود»: (آخذ هذه من هذه) أي: آخذ الدراهم بدل الدنانير.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۶/ ۲۰۶). (۲) «المحلی» (۸/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٢)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٧/ ٢٨٢)، وقال الألباني في «الإرواء» (٥/ ١٧٥): (هذا سند حسن).

<sup>(</sup>٥) «وفا الوفاء» (٢/٤٥٧).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجوز أن يُقْضَى عن الذهب فضة، وعن الفضة ذهباً، فإذا استقر في ذمة المشتري عند المبايعة ذهباً فدفعها فضة أو بالعكس ورضي البائع جاز، بشرط أن يتقابضا قبل التفرق من مجلس العقد، فإذا اختل هذا الشرط لم تصح المعاملة، وتصير داخلة في ربا النسيئة؛ لأن الذهب والفضة مالان ربويان، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط التقابض بإجماع أهل العلم (۱۱)، فإن لم يقبض شيئاً بطل العقد كله، وإن قبض البعض صح العقد فيما قُبِضَ لوجود شرطه، وبطل فيما لم يقبض لفوات شرطه. ويؤيد ذلك قوله ﷺ: «إذا ختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»، وقوله ﷺ: «ولا يباع غائب منها بناجز»، وسيأتي الكلام على هذين الحديثين.

ومثل ذلك لو باع سلعة بالريال السعودي فله أن يعتاض عنه بالدينار الكويتي ـ مثلاً ـ بشرط التقابض.

O الوجه الرابع: ظاهر قوله: (لا بأس أن تأخذ بسعر يومها) أن هذا شرط، فيكون اقتضاء الذهب فضة والعكس له شرطان، وهذا قول الإمام أحمد، واختيار الخطابي والشوكاني والشيخ عبد العزيز بن باز<sup>(۲)</sup>. واشتراط سعر الوقت لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه.

والقول الثاني: أنه لا يشترط بل يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ومال إليه الصنعاني (٣).

واستدلوا بعموم قوله: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم»، لكن قال الأولون: إن هذا حديث عام، وحديث الباب خاص، فيبنى العام على الخاص، ويخصص به، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المغني» (٦/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) «معالم السنن» (٢٦/٥)، «نيل الأوطار» (٥/١٧٧، ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) «سيل السلام» (٥/٥٥).

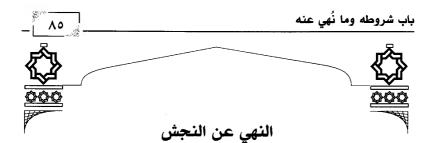

٢٤/٨٠٥ \_ عَنْ ابْنِ عُمَرْ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّجْشِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»، باب «النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع» (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر الله عنها، به.

## O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (النجش) بفتح النون وسكون الجيم، أو بفتحهما، هو لغة: من نَجَشَ الصيدَ نجشاً: أي استثاره واستخرجه ليمر على الصائد.

وشرعاً: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ولكن لقصد نفع البائع أو مضرة المشتري، أو يمدح السلعة ليروجها، سمي بذلك: لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتحصل الزيادة في ثمنها من المشتري.

والنجش يكثر حدوثه في الأسواق، ولا سيما في زماننا هذا؛ لفساد الذمم وانعدام النصح، والحرص على حطام الدنيا. وأكثر ما يقع النجش في سوق المزاد العلني «الحراج» أو في سوق الدلالين.

ويقع النجش من الباثع نفسه، كأن يقول: أنا اشتريت هذه السلعة بكذا وهو كاذب، لكي يغتر به المشتري، ويشتريها بقيمة مرتفعة، أو يقول: دُفع لي بهذه السلعة مبلغ كذا، أو يقول: سيمت بكذا وهو كاذب.

وقد ذكر الفقهاء من صور النجش أن يمدح الإنسان السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتري بنفسه ولكن ليسمع غيره، فيزيد في ثمنها.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم النجش، للنهي عنه، وهو عند الإطلاق للتحريم، وقد ورد \_ أيضاً \_ في حديث أبي هريرة وله الناجشوا»(۱). قال ابن بطال: (أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله)(۱). لما في النجش من الغش والغبن والخديعة لمن يرغب في شراء السلعة؛ لأنه يرى من يزايد في السلعة فيندفع معهم إلى المزايدة حتى يقف عليه السوم بابتعادهم، فيقع عليه البيع بثمن مرتفع ليس قيمة للسلعة في واقع الأمر. والواجب النصح للمسلم وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله المستعان.

لكن إن وقع النجش من غير مواطأة مع البائع فإن الإثم على الناجش وحده، وإن كان بمواطأة كان الإثم عليهما.

O الوجه الرابع: اتفق العلماء على تحريم النجش إذا كانت الزيادة فوق ثمن المثل لظهور الخديعة، والنبي على يقول: «المكر والخديعة في النار»(٣).

أما الزيادة لتصل السلعة إلى ثمن مثلها، ففيها قولان:

القول الأول: التحريم وأن النجش حكمه واحد، سواء أراد رفع ثمن السلعة أو نقصها أو الوصول بها إلى ثمن نظائرها. وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية (٤)، واستدلوا بحديث الباب.

والقول الثانى: الجواز، بل قال بعضهم: إنه مأجور ومثاب على فعله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥).

<sup>(</sup>۲) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (٦/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٦٢)، من طريق جراح بن مليح: ثنا أبو رافع، عن قيس بن سعد الله عن قيس بن سعد الله عن قيس بن سعد الله أصلاً، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم بلفظ: «المخديعة في النار». انظر: «فتح الباري» (٤/ ٣٥٦، ٣٥٦)، و«الصحيحة» للألباني (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٤) «حاشية الدسوقي» (٣/ ٦٨)، «مغني المحتاج» (٢/ ٣٧).

هذا، وبه قال الحنفية، وأكثر المالكية، وبعض الشافعية (١)، واستدلوا بحديث: «الدين النصيحة»(٢)، والناجش في هذه الحالة إنما أراد نصح أخيه المسلم ونفعه من غير إضرار بغيره.

والقول الأول أرجح لقوة دليله، وأما الاستدلال بالحديث فهو مردود لأمرين:

**الأول**: أن النصيحة إنما تطلب إذا كانت محققة للمصلحة ولا مضرة فيها على آخر.

الثاني: أنه قد يحصل من إسدائها إيهام الغير بأن الناجش يريد الشراء، وليس الأمر كذلك، وإنما يريد رفع السلعة على من يريد شراءها.

 الوجه الخامس: اختلف العلماء في أثر النجش على العقد على ثلاثة أقوال:

الأول: أن البيع فاسد، وإليه ذهب من التابعين عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد النهي النهي لا يعود النبي على عن النجش، والنهي يقتضي الفساد، ونوقش ذلك بأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه، بل إلى أمر خارج عنه، وهو النجش، وهذا لا يقتضي الفساد، كالتصرية، والبيع مع الغش ونحوهما.

والقول الثاني: أن العقد صحيح، ولا خيار للمشتري؛ لأن البيع قد تم بأركانه وشروطه، فلم يرجع إليه النجش، وإنما عاد إلى الناجش، وما حصل فهو تفريط من المشتري حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة، وهذا مذهب الحنفية، والأصح عن الشافعية (٤٠).

وهذا مردود بأن استشارة أهل الخبرة في كل سلعة أمر بالغ الصعوبة لا

<sup>(</sup>۱) «فتح القدير» (٧٩/٥)، «حاشية الصاوي» (٣/١٠٦)، «فتح الباري» (١٠٦/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٥).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٦/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) «فتح القدير» (٥/ ٢٣٩)، «المهذب» (١/ ٢٩١).

تأت الشريعة بمثله، والشريعة جاءت برفع الضرر في مثل هذه الحالة، ولذا ثبت الخيار في التصرية، وتلقى الركبان ونحوهما.

والقول الثالث: أن العقد صحيح وللمشتري الخيار، وهذا مذهب المالكية والحنابلة<sup>(۱)</sup>، لكن قالت المالكية: إن النجش كالعيب فالمشتري بالخيار، وقالت الحنابلة: لا خيار إلا إذا غبن غبناً يزيد عن العادة بزيادة الناجش، واستدلوا بهذا الحديث الذي ورد فيه النهي عن النجش، وقالوا: النهي يعود إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثر في صحة البيع، وحيث إن النهي لحق آدمي معين يمكن تداركه كالبيع مع الغش وتلقي الركبان، فإنه يثبت الخيار.

وهذا القول هو أظهر الأقوال، وفيه جمع بين الأدلة، وعمل بالقاعدة الشرعية: «الضرر يزال»، ولأن الرضا شرط من شروط العقد، والعاقد المتضرر بالنجش قد شاب رضاه شائبة، ولا يمكن تعويضه إلا بإعطائه حق الخيار، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٦٨)، «المغني» (٦/ ٣٠٥).





٢٥/٨٠٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ر الله عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ نَهَىٰ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التُّرْمِذِيُّ.

٢٦/٨٠٧ ـ وعَنْ أَنْسَ عَلَىٰهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

## 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر رضي الله فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بات «في المخابرة» (٣٤٠٥)، والترمذي (١٢٩٠)، والنسائي (٧/ ٣٧، ٣٨) من طريق عباد بن العوام، قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر ضطُّنه.

وأخرجه أحمد (٢٣/ ١٥٩) من طريق ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر ، وأخرجه \_ أيضاً \_ (٢٥٨/٢٢) من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وقال في «العلل الكبير»: (سألت محمداً ـ يعني: البخاري ـ عن هذا الحديث، فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، وقال: لا يعرف ليونس بن عبيد سماعاً من عطاء بن أبي رباح)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱/۱۹ه).

والحديث ورد عن جابر وله من غير هذا الطريق، ومن حديث أنس وأبي هريرة وأبي وغيرهما، في «الصحيحين» أو في أحدهما، دون ذكر الثنيا.

وأما حديث أنس هي، فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»، بابٌ «في بيع المخاضرة» (٢٢٠٧) من طريق عمر بن يونس، قال: حدثنا أبي (١٠)، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك هيه، به مرفوعاً.

# O الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (نهى عن المحاقلة) بالحاء المهملة والقاف، مأخوذة من الحقل، وهو الزرع وموضعه، والمراد بها هنا: بيع الحنطة بسنبلها، بحنطة صافية من التبن، وقد ورد هذا التفسير عن أبي عبيد القاسم بن سلّام (٢٠).

قوله: (والمزابنة) بضم الميم، مأخوذة من الزبن، وهو الدفع الشديد، والمراد بها: أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان عنباً بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً بطعام كيلاً، سميت بذلك كأن كل واحد من المتعاقدين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه؛ أي: يدفعه.

وهذا التفسير ورد في حديث ابن عمر ألى، وسيأتي الكلام عليه في باب «الربا» إن شاء الله، وأكثر الأحاديث قصرت تفسير المزابنة على النخل، وبعضها على النخل والكرم، وهذا أعم منها حيث جعلها في النخل والكرم والزرع، ولا منافاة؛ لأن عادة السلف أنهم يفسرون الشيء بمثاله، ولا يريدون به الحصر، ومن الفقهاء من وقف عند هذه التفاسير الواردة في الأحاديث؛ لأنها إن كانت من كلام النبي فلا معدل عنها، وإن كانت من الصحابي فهو أعلم بما رواه، ومنهم من توسع في تفسيرها وهم المالكية، فقد فسرها

<sup>(</sup>۱) هو يونس بن القاسم اليمامي من بني حنيفة، وثقه يحيى بن معين وغيره، وهو قليل الحديث، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث ["فتح الباري" (٤٠٤/٤)].

<sup>(</sup>٢) «غريب الحديث» (١/ ٢٨٧).

الإمام مالك بأنها بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه سواء كان يجري فيه الربا أم لا، فيدخل فيها بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب، والقديد باللحم، واللبن بالجبن، وغير ذلك من كل مجهول بيع بمعلوم من جنسه(۱).

قوله: (والمُخابرة) بضم الميم، مأخوذة من الخبار: وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، أو من خبرت الأرض: شققتها للزراعة فأنا خبير. والمراد بها: زراعة الأرض بجزء مما يخرج منها، بأن يكون لصاحب الأرض جانب معين، وللمزارع جانب، أو يخصص لصاحب الأرض أطايب الزرع، كالذي على الأنهار والجداول، فكل مزارعة فيها جهالة فهي مخابرة.

قوله: (وعن الثنيا) بالمثلثة المضمومة بعدها نون ساكنة على وزن (دُنيا): وهي أن يبيع شيئاً ويستثني منه شيئاً غير معلوم، يقول: بعتك هذه الكتب أو هذه الأشجار أو هذه الأغنام ونحوها إلا بعضها.

قوله: (إلا أن تعلم) هذا الاستثناء عائد على (الثنيا)، والمعنى: إلا أن يكون معلوماً، كأن يقول: بعتك هذه الكتب إلا هذا الكتاب.

وقد ورد الحديث في "صحيح مسلم" بلفظ: (نهى عن الثنيا) \_ كما تقدم (٢) \_ وليس فيه الاستثناء، ولهذا اختار الحافظ هذه الرواية على رواية مسلم؛ لأن فيها الاستثناء، وعمومات الأدلة تؤيده، بغض النظر عن صحة هذه الزيادة أو عدم صحتها، ولو أن الحافظ ذكر رواية مسلم وأردفها بهذه لكان أحسن، قال النووي: (هذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي حسنة، فإنها مبينة لرواية مسلم) (٣).

قوله: (والمخاضرة) هي بيع الثمار خضراً قبل أن يبدو صلاحها، وقد ورد عند الإسماعيلي في روايته: (قال يونس بن القاسم: والمخاضرة: بيع

<sup>(</sup>۱) انظر: «الموطأ» (۲/ ۲۲۵)، «المنتقى» للباجي (۲/ ۲٤۷)، «القوانين الفقهية» ص(۲٤۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص(۳۰). (۱۳) «المجموع» (۲۱۳/۹).

الثمار قبل أن تطعم، وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه)(١).

قوله: (والملامسة) هي المبايعة بمجرد اللمس، كلمس الرجل ثوب الآخر؛ لأن المفاعلة هي المشاركة بين اثنين في الفعل، فيقول: إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع بغير تأمل، وهذا التفسير ورد في حديث أبي هريرة على عند مسلم (٢)، والنسائي (٣).

وفسرت \_ أيضاً \_ بأن يقول البائع: أيّ ثوب لمسته فهو لك بكذا، وهذا التفسير يوافق ما في حديث أبي سعيد عند النسائي (٤).

ولها تفاسير أخرى كلها تجتمع في أن المبيع غير معلوم للمشتري، وأن اللمس قد جعل أمارة على انعقاد البيع، فهو داخل في الغرر المنهي عنه، وإنما خُصَّت بالذكر؛ لأنه من بيوع الجاهلية المشهورة.

قوله: (والمنابذة) هي مفاعلة من النبذ، وتستدعي الفعل بين اثنين، ومعناها: أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وقد ورد هذا التفسير في حديث أبي هريرة عليه مسلم، وفي حديث أبي سعيد عند النسائي. وفسرت ـ أيضاً ـ بأن يقول البائع: أي ثوب نبذته إليك فهو لك بكذا.

O الوجه الثالث: في هذين الحديثين سبع صور من صور المعاملات الجاهلية، ذكر هذا علماء الحديث والفقه (٥)، فجاء الإسلام وأبطلها؛ لأنها مبنية على الغرر والجهالة والمخاطرة، وكل هذا يفضي إلى النزاع.

O الوجه الرابع: في الحديث الأول دليل على النهي عن المحاقلة، وهي بيع الحنطة بسنبلها بحنطة، ووجه النهي عنها أنها جمعت محذورين: الجهالة، والربا؛ أما الجهالة فلأن الحب في سنبله مستور بأوراقه وتبنه، فهو مجهول لا يعرف مقداره، ولا تعرف جودته ورداءته، وأما الربا فلأن الجهل بأحد العوضين

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (٤٠٤/٤). (۲) «صحيح مسلم» (١٥١١) (۲).

<sup>(</sup>٣) «السّنن» (٧/ ٢٦٠). (٤) «سنن النسائي» (٧/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «جامع الترمذي» (٣/ ٥٣٢).

يوقع في ربا الفضل؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على النهي عن المزابنة التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، كأن يبيع ثمر نخله بتمر كيلاً، أو يبيع العنب بزبيب كيلاً، أو يبيع زرعه بكيل طعام من جنسه، ووجه النهي في الربويات كالتمر والحنطة الغرر والتفاضل؛ لأن فيها الجهل بتساوي العوضين، وهذا يفضي إلى الربا لما تقدم، وأما في غير الربويات فلما فيها من الغرر الناشئ عن عدم تحقق قدر المبيع.

O الوجه السادس: الحديث دليل على النهي عن المخابرة، والمراد بها المزارعة القائمة على تحديد جانب معين من الزرع لصاحب الأرض وللمزارع جانب آخر، ووجه النهي هو الجهالة والغرر والمخاطرة، فإن هذا من أبواب الميسر، إذ لا يعلم عاقبة الأمر، فربما صلح هذا الجانب وتلف الآخر.

فإن كان لصاحب الأرض جزء مشاع معلوم كالنصف \_ مثلاً \_ جاز ليشتركا في الغنم والغرم ويسلما من الجهالة، وسيأتي لذلك مزيد بيان \_ إن شاء الله \_ في باب «المساقاة».

O الوجه السابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز استثناء شيء من المبيع إلا إذا عين، فلا يقول: أبيعك هذا القطيع من الغنم إلا عشراً، وهي غير معينة، فإذا عينها بوصف أو إشارة ونحو ذلك جاز؛ لأن عدم التعيين نوع من الغرر، لجهالة المستثنى، وهذا يفضي إلى النزاع للتفاوت بين شاة وأخرى.

O الوجه الثامن: حديث أنس في دليل على النهي عن المخاضرة، وهي بيع الزرع الأخضر والثمر الأخضر؛ لأنه إذا باعه على شرط البقاء فهو عرضة للآفات، فيكون وجه النهي ما فيه من الغرر والخطر، ولهذا جاء النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، كما سيأتي إن شاء الله. أما إذا باعه بشرط حصاده في الحال فلا بأس إذا كان ينتفع به علفاً للبهائم.

 الوجه التاسع: في الحديث دليل على النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، لما فيهما من الجهالة المفضية إلى الخصام، والله تعالى أعلم.





# النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي

٢٧/٨٠٨ \_ عَنْ طَاوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، قُلَّتُ لَابْنِ عَبّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: ﴿وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، قُلَّتُ لَابْنِ عَبّاسٍ: وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. 
يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟»، قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

٣٨/٨٠٩ \_ وعَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ ﴿ قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله ﷺ: «لا تَلَقُوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### □ الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو عبد الرحمٰن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني، بالولاء، من أكابر التابعين تفقهاً في الدين، ورواية للحديث، وتقشفاً في العيش، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك، روى عن العبادلة الأربعة وغيرهم، قال الذهبي: (لازم ابن عباس مدة، وهو معدود في كبراء أصحابه)، ولد سنة (٣٣هـ) ومات سنة (١٠٩هـ) حاجاً بالمزدلفة أو منى، كَاللهُ(١٠).

#### الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث ابن عباس ، فقد أخرجه البخاري في "البيوع"، باب "هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟» (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١) من طريق عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ،

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٣٥)، «تهذيب التهذيب» (٥/٥).

وأما حديث أبي هريرة رضيه المناه من المناه في كتاب «البيوع»، باب «تحريم تلقي الجلب» (١٥١٩) (١٧) من طريق ابن جريج، أخبرني هشام القردوسي، عن ابن سيرين، قال: سمعت أبا هريرة يقول: . . . الحديث.

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (لا تلقوا) أصله: لا تتلقوا، بتاءين، فحذفت إحداهما، كما في قوله تعالى: ﴿ فَارًا تَلَظَّىٰ﴾ [الليل: ١٤] أصله: تتلظى. والتلقي: أصله الاستقبال، والمعنى: لا تستقبلوا الذين يحملون السلع إلى البلد للشراء منهم قبل قدومهم ومعرفة السعر.

قوله: (الركبان) جمع راكب، وهو في الأصل: راكب الإبل، ثم صار يطلق على راكب كل دابة، والمراد بهم: القادمون من السفر بالسلع لبيعها في أسواق البلد، والركوب وصف أغلبي لا مفهوم له، فيشمل المشاة، بدليل الحديث الذي بعده: «لا تلقوا الجلب»، كما أنه لا فرق بين أن يكونوا جماعة أو واحداً، وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون عدداً.

قوله: (ولا يبيع) هكذا لفظ «البلوغ»، والمثبت في البخاري: «ولا يبع» بالجزم بلا الناهية، وأصله: يبيع، فالتقى ساكنان بسبب الجزم، فحذفت الياء، وفي رواية: «ولا يبيع» بالرفع على أن (لا) نافية (١٠).

قوله: (حاضر لباد) اسم فاعل من حضر، وجمعه حُضَّر وحضار وحضار وحضور: وهو المقيم في المدن والقرى، ضده البادي: وهو المقيم في البادية، وقوله: «لباد»، اسم منقوص حذفت ياؤه، والمراد بالبادي: القادم لبيع سلعته بسعر وقتها، سواء كان بدوياً أم حضرياً، كما لو جاء من مدينة أو قرية إلى مدينة أخرى.

قوله: (سمساراً) بكسر أوله وسكون ثانيه، اسم فاعل من سمسر فلان:

<sup>(</sup>١) "عمدة القارئ" (٩/ ٣٧٧).

توسط بين البائع والمشتري بجُعل. ومصدره: السمسرة، وهو فارسي معرَّب، ومعناه: الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة (١١)، وهو الدلال، سواء كان متولياً البيع للبائع أو الشراء للمشتري، قال البخاري: (قال ابن سيرين عن أنس: لا يبيع له شيئاً، ولا يبتاع له شيئاً).

قوله: (الجلب) بالتحريك، هو في اللغة: الشيء المجلوب يجاء به من بلد إلى آخر للتجارة، و(تلقي الجلب) استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا السوق، و(تلقي الجلب) تعبير فقهاء الحنفية، ويسميه فقهاء الشافعية والحنابلة (تلقي الركبان)، والمالكية (تلقي السلع).

قوله: (فمن تُلقي) لفظ مسلم: «فمن تلقاه فاشترى منه».

قوله: (فإذا أتى سيده) المراد به جالب السلعة.

قوله: (فهو بالخيار) أي: بين إمضاء البيع أو فسخه.

○ الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء، منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، والنهي للتحريم عند الجمهور؛ لأنه مقتضى النهى عند الإطلاق.

الوجه الخامس: الحكمة من النهي عن تلقي الركبان:

ا \_ الرفق بصاحب السلعة، لئلا يُبخس في ثمن سلعته؛ لأنه لا يعرف الأسعار، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، وهذا قول الشافعي، ويؤيده حديث أبي هريرة في الذي فيه إثبات الخيار للبائع لا لأهل السوق.

٢ ـ الرفق بأهل السوق الذين جاءوا يبتغون من فضل الله، وفي تلقي الركبان إفساد عليهم، وهذا قول مالك، ويؤيده حديث ابن عمر الله عليه وفيه:
 «... ولا تلقّوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق»(٢). ولا دلالة في ذلك؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) انظر: «النهاية» (۲/٤٠٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۱٦٥)، ومسلم (۱۰۱۷).

يمكن أن يكون ذلك لمنفعة البائع؛ لأنه إذا هبط السوق عرف السعر، ولا مانع من الجمع بين العلتين، كما يقول الشوكاني (١).

○ الوجه السادس: اختلف العلماء في حكم شراء متلقي الركبان على قولين:

الأول: أن البيع مردود؛ لأنه بيع منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد مطلقاً، وقد جزم بذلك البخاري، فقال: (باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالماً، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز)، وذكره ابن قدامة رواية عن أحمد (٢). ونسبه الشوكاني إلى بعض المالكية وبعض الحنابلة، قال الصنعاني: (وهو الأقرب).

والقول الثاني: أن البيع صحيح وللبائع الخيار، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ومال إليه الحافظ، واختاره الشوكاني، واستدلوا بدليلين:

الأول: حديث أبي هريرة المذكور، فإنه يدل على انعقاد البيع وصحته، ولو كان فاسداً لم يجعل للبائع الخيار.

الثاني: أن النهي في حديث الباب لا يعود إلى ذات العقد ولا إلى شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج عن المنهي عنه، وهو الإضرار بالركبان، وهذا لا يقتضى الفساد.

وهذا القول وجيه \_ في نظري \_ فإن النبي ﷺ قال: «لا تلقوا»، ولم يقل: لا تشتروا، ثم إن الحديث الذي أثبت الخيار واضح الدلالة على المراد.

O الوجه السابع: لا نزاع في ثبوت الخيار للبائع مع الغبن، حكى ذلك ابن القيم (٣). وأما ثبوته بلا غبن بأن يشتري منه بمثل سعر البلد أو أكثر، ففيه روايتان عن أحمد:

 <sup>(</sup>١) «نيل الأوطار» (٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۳۱۳/٦)، «سبل السلام» (٥/٦٢)، «نيل الأوطار» (٥/١٨٨).

<sup>(</sup>٣) «الطرق الحكمية» ص(٢٥١).

الأولى: أنه يثبت، وهو قول الشافعي، واختاره الشوكاني (۱). لظاهر قوله: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»، فأطلق له ﷺ الخيار ولم يقيده.

الثانية: أنه لا يثبت له الخيار، وهو وجه للشافعية، وقول الحنفية، نظراً لانتفاء المعنى، وهو الغرر والضرر.

وهذا القول له وجه إذ لا حاجة إلى الخيار ما دام أنه ليس فيه غبن، لكن القول الأول أظهر، وهو أن له الخيار مطلقاً غبن أو لم يغبن، لإطلاق الحديث، ولأمور ثلاثة:

١ - قطع النزاع، فإن الغبن قد يختلف الناس فيه، فهذا يقول: مغبون،
 وهذا يقول: غير مغبون.

٢ ـ أنه أطيب لقلبه.

٣ ـ تعزير المتلقي وتأديبه حتى لا يعود لمثل ذلك.

O الوجه الثامن: الحديث دليل على نهي بيع الحاضر للبادي، وصورة ذلك أن يأتي إلى البلد من يريد بيع سلعته فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد، وعموم الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون البادي قريباً للحاضر أو أجنبياً، وسواء كانت السلعة يحتاجها أهل البلد أم لا، وقد ورد عن أنس في أنه قال: (نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه)(٢).

ولعل الحكمة في ذلك \_ والله أعلم \_ خشية إغلاء السلعة على المقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم؛ لأنه لا يبيعها إلا بسعر البلد، بخلاف ما إذا باعها البادي فإنه ربما يبيعها برخص، وهو الغالب، فتحصل التوسعة على الناس، فترخص الأسعار، وتتوفر الخيرات، وقد أشار النبي على إلى ذلك بقوله: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»(٣).

O الوجه التاسع: استدل بهذا الحديث من قال ببطلان بيع الحاضر

<sup>(</sup>١) "نيل الأوطار" (٥/ ١٨٨). (٢) أخرجه مسلم (١٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٥٢٢).

للبادي، وهم المالكية والحنابلة في المشهور عندهم، وهو قول الظاهرية (١٠).

ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى أن يبيع الحاضر للبادي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وعليه فيكون البيع باطلاً؛ لأنه بيع محرم من إنسانٍ منهى عنه.

وذهبت الحنفية والشافعية وبعض المالكية إلى صحة بيع الحاضر للبادي، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وقالوا: إن النهي يعود إلى معنى في غير البيع، وهو الإضرار بأهل البلد، والنهي إذا عاد إلى غير المنهي عنه فإنه لا يوجب بطلان العقد.

واستدلوا بقوله على أخيه: «وإذا استنصحك فانصح له»(٣). قالوا: هذا حديث عام، ناسخ لأحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي؛ لأن النهى إنما كان أول الإسلام؛ لما كانوا عليه من الضيق في ذلك.

وهذا استدلال ضعيف، لأمرين:

١ ـ أن دعوى النسخ لا تثبت بالاحتمال، بل لا بد من دليل.

٢ ـ أن أحاديث النصيحة وإن كانت عامة، إلا أنها مُخَصَّصَةٌ بأحاديث النهى عن بيع الحاضر للبادي.

وعلى هذا فالقول الأول هو الأظهر لقوة دليله، وهو ألا يبيع الحاضر للبادي، بل يُترك القادم يبيع سلعته بما يكفيه، والغالب أنه لا يستقصي جميع قيمتها، فيحصل بذلك السعة على المشترين، ويؤيد ذلك أمران:

الأول: أن القول بصحة البيع فيه إضرار بأهل البلد في التضييق عليهم.

الثاني: أن الحاضر قد لا يكون صادقاً مع البادي في إخباره بالسعر الحقيقي للسلعة مما قد يؤدي إلى الإضرار به.

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۸/۳۰۶)، «المغنى» (٦/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) «الهداية» (۳/ ۵۳)، «المنتقى» (٥/ ١٠٤)، «المهذب» (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٦٢) (٥)، وعلقه البخاري «فتح الباري» (٤/ ٣٧٠) بلفظ: ﴿إذَا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له».

O الوجه العاشر: في الحديث دليل على تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، فالإسلام يمنع مصلحة فرد واحد يتلقى الركبان؛ لأجل مصلحة أهل البلد الذين لهم الحق في أن ينتفعوا جميعاً من الشراء من الجالب مباشرة، وفي بيع الحاضر للبادي هو المستفيد، لكن الإسلام منع ذلك لينتفع أهل البلد بشرائهم السلعة رخيصة، والله تعالى أعلم.



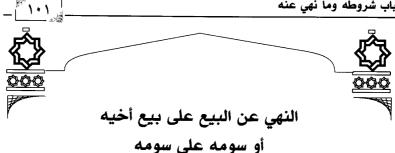

٢٩/٨١٠ ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَة عَلَىٰ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيدِ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ ما َفِي إِنَائِهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِم: «لا يَسُم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْم الْمُسْلِم».

#### الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»، باب «لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سَوم أخيه حتى يأذن له أو يترك» (٢١٤٠)، ومسلم مختصراً (١٥٢٠) من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله وهذا لفظ البخاري.

وأخرجه مسلم (١٥١٥) (١٢) من طريق شعبة، عن عدي ـ وهو ابن ثابت \_، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ نحو لفظ البخاري.

وأخرجه \_ أيضاً \_ (١٥١٥) (٩) من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رهبه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَسُم المسلمُ على سوم أخيه».

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ولا يبيع) يروى برفع الفعل على أن (لا) نافية، وبالجزم (ولا يبع) على أنها ناهية.

قوله: (ولا يَخْطُبُ) مضارع خطب، من باب «قتل» فالمضارع بالضم،

يقال: خَطَبَ المرأة يَخْطُبُهَا خِطبة، بكسر الخاء في المصدر: إذا طلب الزواج منها أو من وليها فهو خاطب. وخَطَبَ يَخْطُبُ: بالضم \_ أيضاً \_ خُطبة بضم الخاء في المصدر: إذا وعظ الناس، فهما يتفقان في الماضي والمضارع، ويختلفان في المصدر.

قوله: (طلاق أختها) أي: غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كانت كتابية.

قوله: (لتكفأ) مضارع كفأ الإناء: إذا قلبه وأفرغ ما فيه.

قوله: (لا يسم) أصل السوم: الذهاب في ابتغاء شيء، يقال: سام البائع السلعة سوماً: أي عرضها للبيع وذكر ثمنها، وسام المشتري المبيع واستامه سوماً: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع، والتساوم بين اثنين: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما، ويطلبها صاحبه بثمن دونه.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه، وذلك بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيراً منها بثمنها، أو يغريه بمدة سدادٍ طويلةِ الأجل، والغالب أن يقول: ذلك قبل لزوم العقد، مثل أن يكونا في المجلس أو يكون في العقد خيار شرط.

ومثل ذلك الشراء على شراء أخيه، فهو محرم؛ لأنه في معنى المنهي عنه، ولأن الشراء يسمى بيعاً فيدخل في النهي، وذلك بأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: أنا أشتريها منك بعشرة.

ووجه النهي أن بيعه على بيع أخيه من أسباب العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين، حيث تعدى على حق أخيه، وأفسد المعاملة التي بينهما.

وظاهر الحديث تحريم بيعه على بيع أخيه مطلقاً، سواء كان ذلك في زمن الخيارين: خيار الشرط وخيار المجلس، أو بعد انقضاء زمنهما، لعموم الحديث، ولأنه لو باع على بيع أخيه بعد انقضائهما لربما تحيل المشتري بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيباً أو ما شابه ذلك مما يمكنه من الفسخ، ولأنه يورث العداوة بين البائع الأول والمشتري ويدعى أنه غبنه.

والقول الثاني: أن محل النهي هو زمن الخيارين؛ لأن هذا هو الغالب في مسألة البيع على بيع أخيه، فإذا انقضى زمنهما جاز بيعه على بيع أخيه، وعللوا لذلك بأن عقد البيع قد تم ، فوجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه وعدمه سواء. والقول الأول هو الصواب، لما تقدم من بيان حكمة النهى.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، بأن يتقدم لطلب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره، ووجه النهي أن هذا التصرف من أسباب الشحناء والعداوة، ولأنه ظلم لأخيك وتعد عليه فإنه قد سبق إلى ذلك، وفي حديث عقبة بن عامر شي أن رسول الله قي قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذره (١).

O الوجه الخامس: الحديث دليل على نهي المرأة أن تسعى عند زوجها في طلاق أختها، وقد فسره النووي بأن تسأل المرأة الأجنبية رجلاً أن يطلق زوجته ويتزوجها مكانها، بحيث يكون لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بإكفاء ما في الصحفة مجازاً (٢).

○ الوجه السادس: الحديث دليل على نهي المسلم أن يسوم على سوم أخيه، ومعناه: أن يتفق البائع والمشتري على البيع، ولم يعقداه، فيأتي إنسان ويقول للبائع: استرده، وأنا اشتريه منك بأكثر، أو يقول: للمستام: رده، وأنا أبيعك خيراً منه بثمنه، أو مثله بأرخص.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱٤١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم» (٩/ ٢٠٤).

والفرق بين بيعه على بيعه وسومه على سومه، أن الأول تم العقد إلا أن بينهما خيار شرط أو مجلس، أما في السوم على سومه فهذا بعد الاتفاق تمام وقبل العقد.

والسوم على السوم إنما يحرم إذا كانت السلعة معروضة بغير طريق المزايدة واستقر الثمن بالتراضي بين المتعاقدين، أما إذا كانت معروضة بطريق المزايدة فلا بأس بذلك باتفاق أهل العلم؛ لأن البائع يطلب المزايدة؛ لكونه لم يركن إلى أحد.

ومعنى بيع المزايدة: أن يعرض البائع سلعته في السوق، ويتزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الأكثر، وهو المعروف بـ(بيع المزاد العلني)(١).

وعلى هذا فالفرق بين بيع المزايدة وسوم المسلم على سوم أخيه أنه في بيع المزايدة لم يقع ركون ولا تقارب مع أحد من المشترين، وعلامة ذلك ألا يكف المنادي على السلعة عن طلب الزيادة من الحاضرين، وهذا بخلاف السوم على سوم أخيه فإن الزيادة تحصل من الطرف الثالث بعد الكف عن المناداة والركون إلى التعاقد مع الراغب في السلعة.

والجمهور من أهل العلم على جواز بيع المزايدة إذا خلا من الغش والتدليس والاحتيال، قال ابن قدامة بعد أن ذكر جوازه واستدل له من السنة: (وهذا \_ أيضاً \_ إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة)(٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ويعرف في بلاد نجد ـ وقد يكون في غيرها ـ ب(بيع الحراج).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» (٣٠٧/٦).

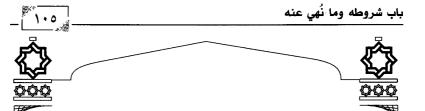

٣٠/٨١١ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﴿ اللَّهُ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَكَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَرَقَ بَيْن وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَلكِنْ في إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.

النهى عن التفريق بين الأقارب في البيع

٣١/٨١٢ ـ وعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ﴿ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلامَينْ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّفْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَدْرِكُهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعاً»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ فَقَالَ: «أَدْرِكُهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعاً»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ فِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُود، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ، والطَّبَرَانِيُّ، وابْنُ الْقَطَّانِ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي أيوب ﴿ الله فقد أخرجه أحمد (٣٨/ ٤٨٥)، والترمذي في كتاب «البيوع» (١) ، باب «ما جاء في كراهية أن يُفَرَّقَ بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع» (١٢٨٣)، والحاكم (٢/ ٥٥) من طريق حيي بن عبد الله المَعَافري، عن أبي عبد الرحمٰن الحُبُلي، عن أبي أيوب ﴿ الله مرفوعاً .

والحديث رجاله ثقات غير حُيي بن عبد الله المعافري فقد اختلف فيه،

<sup>(</sup>۱) وأخرجه ـ أيضاً ـ في أبواب «السير» (١٥٦٦)، بمتنه وإسناده.

والأكثرون على تضعيفه، وهو مراد الحافظ بقوله: (ولكن في إسناده مقال). وقد حسنه الترمذي، وهو الذي نقله عنه المزي<sup>(۱)</sup>، وأما قول الحافظ: (وصحَّحه الترمذي) فلم أقف عليه في «جامعه»، والحافظ نفسه قال في «التلخيص»: (... والترمذي وحسنه)<sup>(۲)</sup>، بل إن ابن القطان لما نقل تحسين الترمذي قال: (وإنما لم يصححه؛ لأنه من رواية ابن وهب، عن حيي بن عبد الله... قال البخاري: (فيه نظر)، وقال الإمام أحمد: (أحاديثه مناكير)، وقال ابن معين: (ليس به بأس)، فلأجل الاختلاف فيه لم يصححه).

وأما الحاكم فإنه قال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) وهذا فيه نظر؛ لأن حيى بن عبد الله لم يخرج له مسلم شيئاً (٤٠٠٠).

وله شاهد \_ كما قال الحافظ \_ من حديث عبادة بن الصامت في قال: نهى رسول الله على أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله، إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية»(٥).

وهذا الإسناد رجاله ثقات \_ كما قال الحافظ \_ إلا أنه منقطع، فإن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئاً، كما قال ذلك أحمد وأبو حاتم والبزار والنسائي والدارقطني وغيرهم (٦).

ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد أخرجه \_ أيضاً \_ (٣٠٨/٢، ٣٠٩)

 <sup>(</sup>۱) «تحفة الأشراف» (۹۳/۳).

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٤) «المحرر» (٢/ ٥٤٨)، «نصب الراية» (٤/ ٢٣، ٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني (٦/ ٢٨)، والحاكم (٢/ ٥٥)، وفيه عبد الله بن عمرو بن حسان الواقفي، قال عنه الدارقطني: (ضعيف الحديث، رماه علي بن المديني بالكذب)، وقد صححه الحاكم، لكن تعقبه الذهبي بقوله: (موضوع، وابن حسان كذاب).

<sup>(</sup>٦) «العلل» للدارقطني (٣/ ٢٧٣)، «جامع التحصيل» ص(٢٢١، ٢٢٢).

وكذا البيهقي (١٢٧/٩) عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، به.

وأخرجه ابن الجارود (٥٧٥) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، به.

وله طرق أخرى عن الحكم، ومنها: طريق شعبة عنه، أخرجه الدارقطني (٣/ ٦٥)، والمحاكم (١٢٧/٩)، والبيهقي (١٢٧/٩) وقال الحاكم: (هذا حديث غريب، صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي.

وقد ذكر الدارقطني أن رواية شعبة هذه غير محفوظة، وأن المحفوظ رواية سعيد بن أبى عروبة، عن الحكم (١)، كما تقدم، وهي رواية أحمد.

وقال البيهقي: (هذا أشبه \_ يعني رواية أحمد \_، وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة، وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد هكذا \_ يعني: عن رجل عن الحكم \_ وهذا أشبه) وقال أيضاً: (قيل عن شعبة عن الحكم، وهو وهم).

ولما نقل ابن القطان كلام الدارقطني، قال: (والمقصود أن نبين أن رواية شعبة صحيحة لا عيب فيها، وأنها أولى ما اعتمد في هذا الباب)(٢).

ولعل هذا مراد الحافظ بقوله ـ هنا ـ: (وصححه ابن القطان)، لكنَّ كلام ابن القطان ليس بشيء أمام كلام الدارقطني والبيهقي.

ثم إنه قد اختلف على الحكم بن عتيبة، فمن الرواة من يرويه عنه، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي شهر رواه أبو داود (٢٦٩٦)، والترمذي (١٢٨٤)، وابن ماجه (٢٢٤٩)، وأحمد (١٨١/١)، وهذه رجحها أبو حاتم، ومن الرواة من يرويه عنه، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، كما تقدم، ويرى الدارقطني أنه (لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعاً، فرواه مرة عن هذا، ومرة عن هذا، والله أعلم) (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «العلل» (۳/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) «علل ابن أبي حاتم» (١١٥٤)، «علل الدارقطني» (٣/ ٢٧٢).

ولو أن الحافظ ضمَّ هذين الحديثين إلى حديث ابن عمر رشي المتقدم في بيع أمهات الأولاد لكان أحسن.

O الوجه الثاني: حديث أبي أيوب وله دليل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، ونحوه كالهبة، والقسمة وغيرهما، وأن الأرقاء لا يفرق بينهم، بل يباعون جميعاً أو يبقون جميعاً، حرصاً على بقاء الرحم والتعاطف بينهما، وحديث الباب فيه وعيد شديد، وهو يدل على تحريم ذلك، ولا فرق بين البيع وغيره؛ لأن الحديث عام في التفريق بأي وجه من الوجوه لقوله: «من فرق».

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين حالة البلوغ وما قبلها، ولو صعَّ حديث عبادة \_ المتقدم \_ لكان صالحاً لتقييد الإطلاق في حديث أبي أيوب رها ويكون النهي خاصاً بما قبل البلوغ، وهذا رواية عن الإمام أحمد.

والقول الثاني: جواز التفريق بعد البلوغ، وهي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعي، لما ورد أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة وابنتها، فنقَّله أبو بكر ابنتها. . . الحديث (١١).

قال النووي: (فيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، ولا خلاف في جوازه عندنا...)(٢).

ولأن الولد بعد البلوغ يصير مستقلاً بنفسه، والعادة التفريق بين الأحرار، فإن المرأة تزوج ابنتها، ويفرق بين الحرة وولدها إذا افترق الأبوان<sup>(٣)</sup>.

O الوجه الثالث: حديث علي وله دليل على تحريم التفريق بين الأخوين وأن العقد إذا تم بالتفريق فإنه لا يصح، بل يجب نقضه، وهذا الحديث نص في تحريم التفريق بالبيع، لكن ألحق به العلماء تحريم التفريق بأسباب أخرى كالهبة، والله تعالى أعلم.

(۲) «شرح صحیح مسلم» (۲۱۲/۱۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۵۵).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (٦/ ٣٧٢).





٣٢/٨١٣ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَيْهِ قَالَ: غَلا السِّعْرُ بالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! غَلا السِّعْرُ، فَسَغَّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ في دَم وَلا مَالٍ»، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسائِيَّ، وَصَحّحهُ ابْنُ حِبَّانَ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في «البيوع»، باب «التسعير» (٣٤٥١)، والترمذي (١٣١٤)، وابن ماجه (٢٢٠٠)، وأحمد (٢٦/٢٠) (٤٤٤، ٤٤٥) وابن حبان (١١/ ٣٠٧) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت وحميد، عن أنس رَفِيْظُهُ، به مرفوعاً.

وقال الترمذي: (حسن صحيح)، وقال الحافظ: (إسناده صحيح على شرط مسلم)<sup>(۱)</sup>.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (غلا السعر) الغلاء: ممدود، وهو ارتفاع السعر على معتاده. والسعر: بكسر أوله وسكون ثانيه، جمعه أسعار، والمراد: الثمن.

<sup>(</sup>۱) «التلخيص» (۳/ ۱۵).

قوله: (سعر لنا) بتشدید العین، ومصدره التسعیر، وهو تحدید أثمان الأشیاء.

والمراد به: أن يأمر السلطان أو نائبه أهل السوق ألَّا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان منه لمصلحة.

قوله: (إن الله هو المسعر) بتشديد العين المكسورة، قال ابن الأثير: (أي: إنه هو الذي يُرخص الأشياء ويغليها، فلا اعتراض لأحد، ولذلك لا يجوز التسعير)(١).

قوله: (القابض الباسط) أي: مضيق الرزق وغيره على من شاء، كيف شاء، وموسعه، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْظُولُ ۗ [البقرة: ٢٤٥].

قوله: (الرازق) اسم فاعل من رزق، بمعنى: واهب العباد أرزاقهم، وهو ليس من أسماء الله، أما الرزاق فهو صيغة مبالغة، وهو من أسماء الله تعالى، والرزق: هو كل ما ينتفع به.

قوله: (بمظلمة) مصدر ظلم، واسم ما أُخذ منك بغير حق، وما تطلبه عند الظالم، وجمعها مظالم، وهي بكسر اللام على الأشهر (٢).

O الوجه الثالث: الجمهور من أهل العلم، ومنهم: الأئمة الأربعة على أن التسعير لا يجوز في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها، وذلك لأن الرسول على لم يسعر وقت غلاء السعر، فمن باب أولى أن لا يكون تسعير في الأحوال العادية، ولأن التسعير في هذه الحال قد يكون سبباً للغلاء؛ لأن الجالبين إذا بلغهم التسعير لم يقدموا بسلعهم بلداً يُكرهون فيه على بيعها بغير ما يريدون، ومن عنده بضاعة يخفيها فيطلبها أهل الحاجة فلا يجدونها، فيدفعون ثمنها ليصلوا إليها، فتغلوا الأسعار، ويحصل فلا يجدونها، فيدفعون ثمنها من بيع أملاكهم، وبالمشتري من الوصول إلى غرضه.

 <sup>(</sup>۱) «النهاية» (۲/ ۳٦۸).

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ص(٣٨٦).

الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم التسعير في حالة الغلاء على
 قولين:

الأول: أنه لا يجوز التسعير، وبه قال كثير من المالكية والشافعية والحنابلة (۱)، واختاره الشوكاني (۲)، واستدلوا بحديث الباب، ووجه الدلالة من وجهين:

الأول: أن النبي ﷺ لم يسعر، وقد سألوه ذلك، ولو كان التسعير جائزاً لأجابهم إليه.

الثاني: أنه على على امتناعه بكونه مظلمة؛ لأن الناس مسلَّطون على أموالهم، وفي التسعير حجر عليهم، والظلم حرام، فعليه يكون التسعير حراماً.

القول الثاني: أنه يجوز التسعير عند الحاجة، وذلك إذا غلت الأسعار، وباع التجار بأكثر من الأسعار المعقولة، وهذا قول الحنفية، وبعض المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (٣).

واستدلوا بحديث ابن عمر الله أن النبي على قال: «من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه قيمة عدل، فأعْطَى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»(1).

ووجه الاستدال: أن جعل العبد على هوى صاحبه يتحكم في قيمته إضرار بالمعتق، فمن أعتق شركاً له في عبد فإنه لا يُترك صاحب الشرك الثاني يطلب من القيمة ما أراد، بل يُقَوَّم عليه قيمة عدل، فيسلم المعتِقُ قسطه من

<sup>(</sup>۱) «المنتقى» (١٨/٥)، «المهذب» (١/ ٢٩٢)، «الإنصاف» (٣٣٨/٤).

<sup>(</sup>٢) «نيل الأوطار» (٥/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) «الهداية» (٩٣/٤)، «المنتقى» (١٨/٥)، «الحسبة في الإسلام» ص(٣٧)، «الطرق الحكمية» ص(٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١)، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في كتاب «العتق».

الثمن كالنصف \_ مثلاً \_ لصاحب النصف الثاني، فهذا التقويم نوع من التسعير للضرورة، إذ لو تُرك الشريك يتحكم لطمع في ظلم أخيه وإيذائه، والمعتق عمل عملاً يحبه الله، فلا ينبغي أن يضيق عليه ويؤذى.

كما استدلوا بما تقدم من النهي عن بيع الحاضر للبادي، لئلا يزيد الثمن إذا باعها الحاضر عليهم.

وهذا القول هو الراجح، وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في التسعير تفصيلاً وافياً، وهذه خلاصته:

التسعير منه ما هو ظلم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهذا جائز بل واجب.

وقد يحصل ذلك في الغالب من فئة خاصة كالجزارين والخبازين ونحوهم، فيتفقون على إغلاء الأسعار بلا موجب، على ألا يبيعوا إلا بكذا، وهو شيء زائد على المعتاد، فلولي الأمر أن يمنعهم من ذلك، ويسعر لهم.

وهذا لا يعارض حديث الباب؛ لأنه ليس لفظاً عاماً، بل جاء في قضية معينة هي غلاء السعر في المدينة لقلة الجلب إليها<sup>(۱)</sup>، قال ابن العربي: (وما قاله النبي على حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم، واستسلموا لربهم، وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم، فباب الله أوسع، وحكمه أمضى)<sup>(۱)</sup>.

ولا بد من أن يستند التسعير إلى دراسات منضبطة، قائمة على أسس

<sup>(</sup>١) انظر: «الحسبة» ص(٢٣)، «الطرق الحكمية» ص(٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) «عارضة الأحوذي» (٦/ ٥٣).

علمية وموضوعية، تقوم بها عدة لجان من مختلف قطاعات الدولة التي يعنيها هذا الأمر.

أما إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، فارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق، فهذا إلى الله تعالى، وإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق؛ لأن الأصل في الشريعة الإسلامية حرية التعامل بين الناس، ما داموا متقيدين بأوامر الشرع، فلا ظلم ولا غش ولا احتكار ولا تلاعب بالأسعار، ولا ريب أن هذه الحرية تعتبر من أهم العوامل التي توفر المتاع وتزيد في الاقتصاد.

وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن إخضاع أي سلعة إلى سياسة التسعير يعتبر أقصر الطرق نحو ارتفاع سعر السلعة أو اختفائها من الأسواق أو حدوث الأزمات التموينية، وقال: (لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن التسعير الإجباري الرسمي لم يخدم المستهلكين ومحدودي الدخل، بل إن المحتكرين والقادرين على الضغط هم المستفيدون منه)(١).

<sup>(</sup>١) «حكم التسعير في الإسلام»، للدكتور: ماجد أبو رخية ص(٥٤، ٥٥).

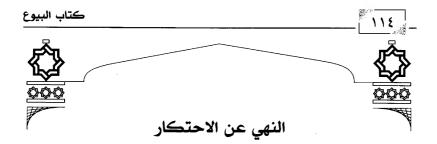

٣٣/٨١٤ \_ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو معمر \_ بفتح الميم وسكون المهملة \_ بن عبد الله بن نضلة العدوي، ويقال له: معمر بن أبي معمر، أسلم فله قديماً، وهاجر الهجرتين، وروى عن النبي فله، وعن عمر فله، وروى عنه سعيد بن المسيب، وبشر بن سعيد وآخرون (۱).

### الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في «المساقاة»، باب «تحريم الاحتكار في الأقوات» (١٦٠٥) (١٣٠) من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، به مرفوعاً.

وأخرجه \_ أيضاً \_ من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد به، بلفظ: "من الحتكر فهو خاطئ"، فقيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمراً الذي كان يحتكر.

#### الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يحتكر) الاحتكار في اللغة: مصدر احتكر يحتكر، وأصل معناه: الجمع والإمساك.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۱/ ۱۷٥)، «الإصابة» (٩/ ٢٦٢)، «تهذيب التهذيب» (١٠/ ٢٢١).

وفي اصطلاح الفقهاء: حَبْسُ الطعام طَلَبَ غلائه، أو حبس ما يحتاج إليه الناس من السلع والمنافع حتى يغلو سعره أو ينقطع عن السوق، وهذا التعريف أحسن؛ لأنه أشمل من الأول، فإنه عام في الأقوات وغيرها فيما يشتريه أو تنتجه أرضه أو حيواناته أو مصنعه، وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله.

قوله: (إلا خاطئ) الخاطئ: المذنب، يقال: خَطِئَ يخطأ فهو خاطئ: إذا أذنب، وأخطأ يخطئ فهو مخطئ: إذا فعل ضد الصواب.

الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الاحتكار، وإثم المحتكر، ووجه الدلالة: التصريح بأن المحتكر خاطئ، والخاطئ: هو العاصي الآثم، قال تعالى: ﴿وَاَسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِمِينَ﴾ [يوسف: ٢٩]، فدل على أن الاحتكار معصية وذنب يجب الاستغفار منه.

وعن أبي أمامة على قال: (نهى رسول الله على أن يُحتكر الطعام)(١). فهذا نهى، والأصل فيه التحريم.

والحكمة من النهي عن الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس؛ لأن الاحتكار يؤدي إلى الإضرار بهم والتضييق عليهم، وإيقاعهم في الحرج، وفيه سوء معاشرة للمسلمين.

الوجه الخامس: اختلف العلماء هل الاحتكار عام في كل شيء أو أنه خاص بالطعام؟ على ثلاثة أقوال:

الأول: أن الاحتكار محرم في كل شيء، سواء أكان قوتاً، أم إداماً، أم لباساً، أم غير ذلك من السلع التي يلحق الناس بحبسها ضرر، وهذا قول مالك، والثوري، وأبي يوسف من الحنفية، وهو ظاهر قول ابن حزم (٢)، واختاره الصنعاني والشوكاني (٣)، وهو قول علماء الاقتصاد، فإنهم يتفقون مع هذا القول الذي سبقهم إليه فقهاء المسلمين بمئات السنين.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/٤٧)، والحاكم (٢/ ١١)، والبيهقي (٧/ ٥٤٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) «الهداية» (٤/ ٩٢)، «المنتقى» (٥/ ١٥)، «المحلى» (٩/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) «سبل السلام» (٧٦/٥)، «نيل الأوطار» (٥/ ٢٥٠).

واستدلوا بحديث الباب. ووجه الاستدلال: أنه نص مطلق لم يقيد الاحتكار بشيء معين، فيتناول كل ما يحتكر؛ لأن المطلق يعمل به على إطلاقه، كما في الأصول.

والقول الثاني: أن الاحتكار خاص بالأقوات، سواء أكان قوت الآدميين، أم قوت البهائم، كالحنطة والشعير والتبن والبرسيم. وهذا قول الحنفية، والشافعية، وقد ألحق بعض الشافعية بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه (١٠).

واستدلوا: ١ \_ بحديث أبي أمامة المتقدم: «نهى رسول الله ﷺ أن يحتكر الطعام»، قالوا: فلما خُصَّ الطعام بالنهي عن احتكاره \_ وهو شامل للقوتين: قوت الآدمي وقوت البهائم \_ دل على أن غيره يجوز.

٢ ـ أن غير الأقوات لا ضرر في احتكاره غالباً، لعدم عموم الحاجة إليه، فكان احتكاره جائزاً.

والقول الثالث: أن الاحتكار خاص في قوت الآدمي دون غيره، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة (٢)، وهو قول سعيد بن المسيب، كما سيأتي. واستدلوا بما يلي:

١ حديث أبي أمامة المتقدم: «نهى أن يحتكر الطعام»، قالوا: ومعلوم
 أن الطعام هو قوت الآدميين، وقد خُصَّ بالنهى فلا يتعداه إلى غيره.

٢ ـ ما جاء في تتمة حديث الباب: (فقيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمراً الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر)، قال أبو داود: (كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخَبَط والبَرْر  $(^{(r)})^{(1)}$ ، فدل ذلك على أن الاحتكار المنهى عنه إنما هو في قوت الناس فقط.

<sup>(</sup>١) «الهداية» (٤/ ٩٢)، «المهذب» (١/ ٢٩٢)، «الاحتكار وآثاره» ص(٢٤).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۲/۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) النوى: عجم التمر، والخَبَط ـ بالتحريك ـ: ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويخلط بدقيق أو غيره ويبل بالماء ويطعم الدواب، والبزر ـ بفتح الباء وكسرها والكسر أشهر ـ: كل حب يبذر للنبات.

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٣٤٤٨).

٣ ـ أن غير قوت الآدمي لا تعم الحاجة إليه، فأشبه الثياب والحيوانات.

والقول الأول هو الراجح، وهو أن الاحتكار يكون في كل شيء من أقوات الآدميين والبهائم وسائر السلع التي يحتاجها الناس. ووجه الترجيح: عموم الدليل الذي ينهى عن الاحتكار، ولأن القول بالعموم هو الذي يتفق مع العلة التي من أجلها نهى عن الاحتكار، فإن حاجة الناس قد لا تكون مقصورة على القوت، فقد تكون في الثياب كأيام الشتاء، أو في أدوية، أو نحو ذلك.

وأما حديث: «نهى أن يحتكر الطعام»، فلا يصح الاستدلال به على تخصيص الاحتكار بالطعام لأمرين:

الأول: أن ذكر الطعام من باب ذكر ما يقع فيه الاحتكار؛ لأن الطعام فرد من أفراده، وليس من باب تقييد المطلق.

الثاني: أن أحاديث الاحتكار منها ما هو مطلق، ومنها ما هو مقيد بالطعام، والقاعدة في الأصول أن ما كان من الأدلة على هذا الأسلوب يعمل فيه بالمطلق على إطلاقه، ولا يقيد بالمقيد، لعدم التعارض بينهما، لكون حكمهما واحداً.

وأما التعليل بأن غير الأقوات لا ضرر فيه غالباً فهو مردود، فإن حكمة النهي \_ كما تقدم \_ دفع الضرر عن عامة الناس فيما يحتاجون إليه من أقوات وغيرها.

وأما ما ورد عن احتكار معمر وسعيد، فالظاهر كما قال الحافظ البيهقي وغيره أنه محمول على احتكار لا ضرر فيه، فلا يكون محرماً (۱)، وإنما هو من قبيل الاحتكار للتوسعة على الناس وقت الحاجة، فإنه لا يجوز على سعيد بن المسيب في علمه وفضله أن يروي حديثاً عن النبي على ثم يخالفه، وهو على الصحابى أبعد إمكاناً، وعلى فرض التعارض وعدم القدرة على

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» (۹۰/۵)، «السنن الكبرى» (۲۰/۳).

التوفيق بين الحديث وبين فعل راويه فإن العبرة عند الأصوليين في باب التعارض بما روى لا بما رأى؛ لأن الصحابي قد يطرأ عليه النسيان، ويجتهد فيخطئ، فلا يُترك المعلوم للمظنون (١١).

الوجه السادس: مذهب الجمهور على أن من حبس غلة مزرعته أو نتاج حيواناته أو إنتاج مصنعه لا يعد محتكراً.

قالوا: لأن ذلك خالص حقه، لم يتعلق به حق العامة، فكما أن له ألا يزرع، فكذلك له ألا يبيع.

والقول الثاني: أنه يكون محتكراً، وبه قال بعض الحنفية (٢)، وهؤلاء نظروا إلى وجود الضرر في حبسه.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن المسألة منوطة بما يترتب على ذلك من الضرر والتضييق الذي يحدده ظرف الناس ووضعهم الاقتصادي، ويؤيد ذلك ما ذكره القاضي عياض من أن الأصل في الاحتكار مراعاة الضرر، فكل ما أضر بالمسلمين وجب أن يُنفى عنهم (٣).

وقد رأى بعض الباحثين أن القول بالجواز محمول على زراعة مساحات قليلة قد لا تؤثر على حاجة القائم عليها، كما في الأزمنة القديمة، أما إذا كانت المساحة كبيرة والإنتاج كثيراً، كما في عصرنا هذا بحيث يتضرر الناس بحبس الإنتاج فإنه يكون من الاحتكار<sup>(1)</sup>، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التبصرة» للشيرازي ص(٣٤٣)، «الإحكام» للآمدي (٣٣٣/٢)، «أحاديث الاحتكار» ص(٣٦ ـ ٦٤).

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» (۱۲۹/۵). (۳) «شرح صحیح مسلم» (۹/۹۰۹).

<sup>(</sup>٤) «أحكام السوق في الإسلام» ص(٣٤٦).





# نهي البائع عن التصرية

٣٤/٨١٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تُصَرُّوا الْإِبِلَ والْغَنَمَ، فَمَن ابْتَاعَهَا بعدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْر »، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِم: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثلاثةَ أَيَّام».

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ، عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ: «رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَام، لا سَمْرَاء»، قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

٣٥/٨١٦ ـ وعَنْ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وزَادَ الإسْمَاعِيليُّ: مِنْ تَمْرِ.

### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة رهيه المنطقة المنط

وأخرجه مسلم (۱۵۲۶) (۲۳) من طریق داود بن قیس، عن موسی بن یسار، عن أبی هریرة ﷺ، بنحوه.

<sup>(</sup>١) بنصب (كلَّ) عطفاً على المفعول، من عطف العام على الخاص، إشارة إلى العموم في الأنعام وغيرها. [«فتح الباري» (٤/ ٣٦١)].

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمٰن بن هرمز.

وأخرجه \_ أيضاً \_ (١٥٢٤) (٢٥) من طريق أبي عامر العقدي: حدثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة الله عن النبي قلة قال: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعاً من طعام لا سمراء»، وعلقها البخاري فقال: (وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعاً من طعام، وهو بالخيار ثلاثاً...)(١).

وأما أثر ابن مسعود هيه، فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور (٢١٤٩) بعد حديث أبي هريرة هيه من طريق معتمر، قال: سمعت أبي (٢١ يقول: حدثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مسعود هيه قال: (من اشترى شاة محفلة فردّها، فليرد معها صاعاً من تمر).

وقول الحافظ: (وزاد الإسماعيلي: من تمر)، هذه اللفظة موجودة في سياق البخاري، كما تقدم، وليست من زيادة الإسماعيلي، وقد أخرج البخاري هذا الأثر مرة أخرى (٢١٦٤) وليس فيه هذه اللفظة، فلعله كَثَلَتُهُ استحضر هذا الموضع، وغاب عنه ذاك، فظن أنها من زيادة الإسماعيلي.

 <sup>(</sup>١) "فتح الباري" (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) سليمان التيمي. وأبو عثمان هو النهدي.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» (٣/ ٣٩)، «فتح الباري» (٤/ ٣٦٤).

فقد رواه غيره، كابن مسعود رهيه، مما يدل على أنهما جميعاً يستضيئان بنور صادر من مشكاة النبوة، ولعل الحافظ تبع البخاري في ذلك، وكلامه في «الفتح» قد يستفاد منه ما تقدم. والله تعالى أعلم.

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (لا تُصَروا) بضم أوله وفتح ثانيه بوزن لا تُزكوا، يقال: صَرَّى الشاة يُصَرِّيْهَا تصرية فهي مصراة، مثل: غذى الطفلة يغذيها فهي مغذاة، والتصرية معناها: الجمع، تقول: صرَّيت الماء في الحوض، وصريته بالتخفيف: إذا جمعته، والمراد هنا: حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم حتى يجتمع.

وأجاز بعضهم فتح التاء وضم الصاد وتشديد الراء من الصَّرِّ بمعنى: الشد والربط، وظاهر كلام النسائي في ترجمته يشير إلى ذلك(١).

قوله: (الإبل والغنم) الظاهر أن ذكر الإبل والغنم دون غيرهما خرج مخرج الغالب فيما كانت العرب تصريه وتبيعه تدليساً وغشاً؛ لأن البقر قليل في بلادهم، وغير الأنعام لا يقصد لبنها غالباً، فلم يكونوا يصرون غير الإبل والغنم، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وعلى هذا فالبقر داخل في الحكم، ولهذا ذكر البخاري البقر في الترجمة، مع أنها لم تذكر في الحديث.

وله: (فمن ابتاعها) أي: اشتراها.

قوله: (بعد) ظرف مبني على الضم؛ لأن المضاف إليه محذوف، والتقدير: بعد التصرية.

قوله: (فهو بخير النظرين) أي: يختار أحد الرأيين.

قوله: (إن شاء أمسكها) أي: أبقاها في ملكه.

قوله: (وإن شاء ردها وصاعاً من تمر) بنصب (صاعاً) عطفاً على

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» (۷/۲۵۳).

الضمير في (.. ردها) بدليل رواية مسلم: «ورد معها صاعاً»، لكن لا بد من تأويل الفعل بفعل مناسب؛ أي: ردها وأعطى صاعاً من تمر؛ لأنه يصدق عليه أنه ردها، لكن ما ردَّ صاعاً وإنما أعطى.

قوله: (من تمر) سواء كان التمر قوتاً لذلك البلد أم لا. وخصه بالتمر؛ لأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت، فاستمر حكم الشرع على ذلك، وقدره الشرع بمقدار صاع من تمر لا يزيد ولا ينقص، لقطع الخصام والنزاع لو ترك تقدير ذلك إليهما بادعاءات متعددة.

وهذا الصاع عوض عن اللبن في الضرع حال البيع، وإنما لم يجب مثل اللبن ولا قيمته بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حداً يرجع إليه، ويزول به التخاصم، وقد يكون في مكان لا تعرف فيه قيمة اللبن، وقد يتلف اللبن ويحصل التنازع في قلته وكثرته.

قوله: (لاسمراء) السمراء: هي الحنطة الشامية، وذكر العيني أنها أغلى ثمناً من البر الحجازي<sup>(۱)</sup>، ومعنى نفيها: أنه لا يلزم أن يعطي الحنطة؛ لأنها أغلى من التمر في الحجاز، وإنما يكفي الطعام الذي هو غالب قوت البلد، وهو التمر.

قوله: (والتمر أكثر) أي: إن الروايات قد اختلفت فيما يرد مع المصراة، والروايات التي تنص على التمر أكثر عدداً من الروايات التي لم تنص عليه، أو أبدلته بذكر الطعام.

قوله: (محفلة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الفاء الموحدة، يقال: حَفَلَ اللبن في الضرع: اجتمع، وضرع حافل؛ أي: عظيم، واحتفل القوم: كثر جمعهم، ومنه سمي المحفل.

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند إرادة بيعها، وقد ورد التقييد بذلك في حديث أبي هريرة ﷺ

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارئ» (۳٦٦/۹).

عند النسائي: «إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة (١) فلا يحفِّلها» (٢).

أما التصرية لا للبيع وإنما ليجتمع الحليب للولد أو لعياله أو لضيف، فأجازه قوم، ومنعه آخرون، فمن منعه علل ذلك بما فيه من إيذاء الحيوان، ومن أجازه عمل بالنص المذكور آنفاً فإنه يقتضي أن التحريم مختص بحالة البيع، فيجوز فيما عداها، وأجاب عن التأذي بأنه يسير لا يحصل منه ضرر مستمر، فيغتفر لأجل المصلحة المتعلقة به، كما يغتفر تأذي الدابة في الركوب والحمل، لكن إن طالت المدة حرم لتحقق الضرر.

والحكمة من تحريم التصرية ما فيها من التدليس والتغرير بالمشتري حيث يظن أن هذا اللبن عادة لها، فهو من الغش والكذب وأكل أموال الناس بالباطل.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على صحة بيع المصراة، وهذا مجمع عليه، وذلك لقوله: "إن رضيها أمسكها" لأن الباطل لا يقره الشرع، فلما أقر الشرع البيع دل على صحته.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على ثبوت الخيار لمن اشترى بهيمة مصراة بين إمساكها وردها، وذلك إذا علم بالتصرية، سواء علم قبل الحلب أو بعده، وإنما ذكر الحلب قيداً في قوله: «بعد أن يحلبها»؛ لأن التصرية لا تعرف غالباً إلا بعد الحلب، ولو علم قبل الحلب بطريق أخرى كشهادة عدل أو اعتراف البائع، خير المشتري بين الإمساك والرد ولو لم يحلبها. وخياره يمتد ثلاثة أيام منذ علم بالتصرية، وهذا مذهب الجمهور مستدلين برواية مسلم.

والقول الثاني: أن الرد بالتصرية فوري، لقوله: «فهو بخير النظرين» لأن الفاء تدل على التعقيب من غير تراخ، ولقوله: «وإن سخطها ردها» وقياساً على سائر العيوب، وهذا قول لبعض الشافعية، ذكر النووي أنه هو الأصح عندهم (٣).

<sup>(</sup>١) بفتح اللام ويجوز كسرها بعدها قاف ساكنة، الناقة القريبة العهد بالنتاج.

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۷/ ۲۵۲). (۳) «شرح صحیح مسلم» (۹/ ۲۲۲).

وأجابوا عن التقييد بثلاثة أيام بأنه محمول على ما إذا لم يعلم بالتصرية إلا في الثلاث، لكون الغالب أنها لا تعلم قبل مضي هذه المدة، لجواز نقصان اللبن باختلاف العلف ونحو ذلك، لكن لو علم بالتصرية قبل الثلاث فعليه أن يردها.

والقول الأول أرجع؛ لأن رواية مسلم: «له الخيار ثلاثة أيام» مقدمة على الإطلاق في قوله: «وإن سخطها ردها»، من باب حمل المطلق على المقيد، لاتحاد الحكم والسبب.

O الوجه السادس: ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد إلى أن المشتري إذا رد المصراة على البائع رد معها صاعاً من تمر عوضاً عن اللبن الذي كان في ضرعها وقت البيع سواء كان قليلاً أو كثيراً (۱)، ولو تراضيا على غير التمر من طعام البلد جاز؛ لأن الحق لهما.

أما اللبن الحادث وهي عند المشتري فلا يرد عنه شيئاً للحديث الآتي: «الخراج بالضمان» فهي لما كانت في ضمان المشتري لو تلفت صار لبنها له.

والقول الثاني: أنه لا يرد شيئاً وللمشتري اللبن بدل علفها، ونسب الحافظ هذا القول لأكثر الحنفية (٢). واعتذروا عن الحديث بأعذار لا حاجة لشغل الأوقات والأوراق بها، ومنها: أن الحديث مخالف لقياس الأصول، وهو أن اللبن مثلي فيضمن بلبن مثله، والضمان يكون بقدر المثل، وهذا ضُمِنَ بصاع مطلقاً قلَّ اللبن أو كثر.

وهذا مردود فإن الحكم برد الصاع ثابت بالسنة، والسنة أصل، والقياس مردود إلى الكتاب والسنة، فالسنة أصل، والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟! ثم إن الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال: إن الأصل يخالف نفسه؟! والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (۲۸۷/۳)، «شرح صحيح مسلم» للنووي (۲۱/ ٤٢٢)، «المبسوط» (۲۰/ ۲۸۷)، «الإنصاف» (۲۸/ ۳۹۹).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباری» (۶/ ۳٦٤).

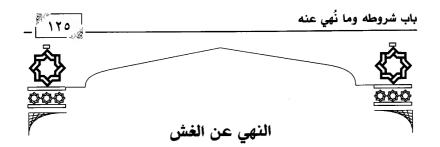

٣٦/٨١٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى صُبْرَةِ طَعَام، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلاً، فَقَالَ: «مَا هذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ؟»، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ؟ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ خَشَ فَلَيْسَ مِنِّي»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان»، باب «قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» (١٦٤) (١٠٢) من طريق العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هريرة ﷺ.

وأخرجه من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة الله الله على قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا».

#### O الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (على صبرة) بضم الصاد وإسكان الباء هي: الكومة من الطعام، سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض، وجمعها صُبر، كغرفة وغرف.

قوله: (فنالت بللاً) أي: أدركت، والبلل: بفتح الموحدة واللام، الرطوبة والنداوة، وهذا البلل كان مستوراً بالطعام اليابس.

قوله: (ما هذا؟) استفهام إنكاري؛ أي: ما هذا البلل المنبئ غالباً عن الغش.

قوله: (يا صاحب الطعام) يحتمل أنه ترك نداءه باسمه لعدم العلم به، أو أنه للتسجيل عليه بإضافته إلى ما غش به زيادة في زجره وتوبيخه (١).

قوله: (أصابته السماء) أي: المطر، فسمَّاه باسم مكانه؛ لأنه نازل منها، وهذا من المجاز المرسل عند البلاغيين، وعلاقته المحلية.

قوله: (أفلا جعلته فوق) استفهام يراد به النصح والإرشاد؛ أي: لتسلم من الغش الذي هو من أقبح الأوصاف.

قوله: (كي يراه الناس) تعليل لما قبله.

قوله: (من غش) هذه الرواية بدون ضمير، وفي الرواية الأخرى، كما تقدم: «من غشنا» واللفظ الأول أعم؛ لأن الثاني معناه: من غشنا معشر المسلمين.

والغش: ضد النصح، مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدر، والمراد هنا: كتم عيب المبيع أو الثمن، والمراد بالعيب هنا: كل وصف يعلم من حال آخذه أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن الذي بذله.

قوله: (فليس مني) أي: ليس ممن اهتدى بهديي، واقتدى بعلمي وعملى وحسن طريقتى.

وفي الرواية الأخرى: «فليس منا» أي: ليس على هدينا ومن أهل طريقتنا؛ لأن الفاعل لذلك ارتكب محرماً وترك واجباً. وإلا فذلك لا يخرجه عن الإسلام عند أهل الحق، وإنما هذا للمبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاقبته: لست مني ولست منك، فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان.

وجاء عن سفيان بن عيينة والإمام أحمد كراهة تأويله، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «دليل الفالحين» (٤٣٣/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تيسير العزيز الحميد» ص(٥١٤).

واعلم أن الإمام مسلماً كَلَّهُ ذكر هذا الحديث في كتاب «الإيمان» ليبين ـ والله أعلم ـ أن الغش سبب في نقص الإيمان الواجب، الذي يستحق به صاحبه الثواب المطلق بلا عقاب، ولا يعني هذا أنه يخرج من الإيمان، كما تقول الخوارج، بل الصواب أن الاسم المضمر في قوله: «منا» ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ومن أخل بشيء من ذلك لم يجب أن يكون من غيرهم مطلقاً، بل معه من الإيمان ما يستحق به العقاب، يستحق به العقاب، كما يقول من استأجر قوماً ليعملوا عملاً، فعمل بعضهم بعض الوقت، فعند التوفية يصلح أن يقال: هذا ليس منا، فلا يستحق الأجر الكامل، وإن استحق بعضه «من الأواب».

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الغش في البيع والشراء، وأن الواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله، وأن ينصح في المعاملة، وأن يحذر الخيانة والغش، فالغش مجمع على تحريمه شرعاً، ومذموم فاعله عقلاً.

وقد حرم الإسلام كتم العيب؛ لأن البائع قد يعرف بسلعته عيباً ولا يقوم بأي وسيلة من وسائل الغش لإخفائه، ولكنه لا يبينه للمشتري، بل يترك الأمر في كشف العيب لاجتهاد المشتري، وهذا لا يجوز، ومثل ذلك لو كان الغش في الثمن، وقد قال النبي على عن البائع والمشتري: «فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما»(٢).

وعن عقبة بن عامر رها قال: قال رسول الله على: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيّب ما بسلعته عن أخيه، إن علم بها تركها» (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۱۹/ ۲۹۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١١٠)، ومسلم (١٩٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٥٣/٢٨)، وابن ماجه (٢٢٤٦)، وحسّنه الحافظ في "فتح الباري" (٣١١/٤)، وعلقه البخاري (٣٠٩/٤ فتح) عن عقبة بلفظ: «لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره».

O الوجه الرابع: النهي في الحديث مرتبط بالغش في البيع؛ لأن ذلك سبب الحديث، ولكنه جاء بلفظ العموم، واللفظ العام إذا ورد على سبب خاص، وجب العمل بعموم اللفظ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون الحديث دليلاً على تحريم الغش في البيع والشراء، وتحريم الغش في ذاتية البضاعة أو عناصرها أو كميتها أو وزنها أو مصدرها، ويدخل في ذلك غش العلامات التجارية، بأن يبيع نوعاً غير جيد على أنه جيد، والمقصود أن الغش أنواعه كثيرة، والشائع منها أن يكون المبيع أنواعاً فيه الطيب وفيه الرديء، كالتمر أو الفواكه أو الخضار ونحو ذلك، فيجعل الرديء أسفل والطيب فوق؛ لأن المشتري قد لا ينظر إلى الأسفل، أو لا يمكنه ذلك.

والضابط من سلامة الغش أن يكون المبيع ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره، وأن يكون أخوك معك على بينة، ليس على غش ولا خيانة.

○ الوجه الخامس: كمال شريعة الرسول ﷺ حيث حذرت من الغش واعتبرت من يزاوله ليس على طريقة الرسول ﷺ، وحرص الإسلام على سلامة الكسب، وطيب المأكل، وذلك بطلب الرزق من وجوهه المشروعة، والبُعد عن المحرم من الغش والخداع والكذب، والله تعالى أعلم.

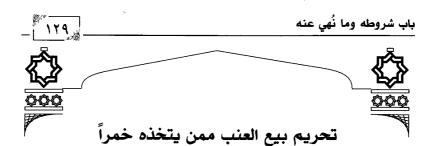

٣٧/٨١٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِين بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَبَسَ الْعِنبَ أَيَّامَ الْقطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، فَقدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ»، رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ في «الأَوْسطِ» بإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ١٧٠، ١٧١) من طريق عبد الكريم بن أبي عبد الكريم، عن الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمراً...» الحديث.

قال الطبراني: (لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد). وهذا الحديث ضعيف جداً، بل قال أبو حاتم: (حديث كذب باطل) (۱). وقال ابن حبان: (هذا الحديث منكر) (۲). وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم: (أتى بخبر موضوع في الخمر) (۳). وساقه الحافظ ابن حجر في «اللسان» ولم يعقب عليه (٤).

وآفة الحديث هو عبد الكريم بن أبي عبد الكريم، والحسن بن مسلم، فكلاهما لم يعرفهما أبو حاتم، وقال في كل منهما: (حديثه يدل على الكذب)(٥).

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱/ ۳۰۹). (۲) «المجروحين» (۱/ ۲۸٦).

<sup>(</sup>٣) «الميزان» (١/ ٥٢٢). (٤) «لسان الميزان» (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل» (٣/ ٣٦ \_ ٣٧)، (٦/ ٦٢).

أما تحسين الحافظ لهذا الحديث فهو وهم فاحش من مثله تَطَلَّهُ، وقد سكت عنه في «التلخيص»(١).

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من حبس العنب) أي: أبقاه ومنع جنيه فلم يَقْطُفْه عند نضجه.

قوله: (أيام القطاف) بكسر القاف وفتحها، وهو وقت قطف الثمر من الشجر، يقال: قطف العنب ونحوه يقطفه قطفاً، من باب ضرب وقتل: قطعه.

قوله: (حتى يبيعه ممن يتخذه خمراً) أي: لأجل أن يبيعه ممن يعصره خمراً.

قوله: (فقد تقحم النار على بصيرة) أي: رمى بنفسه في النار على علم بالسبب الموجب لدخوله.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم تأخير قطف العنب عن وقت استوائه إلى أن يصير زبيباً من أجل بيعه على من يتخذه خمراً، وأن فاعل ذلك قد عمل السبب الذي يوجب له النار، والبيع باطل؛ لأنه عَقَدَ على عين لمعصية الله فيها، فلم يصح البيع، كما لو آجر الأمة للزنا والغناء.

والحديث ضعيف جداً كما تقدم، لكن معناه صحيح، وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْ وَالنَّقُوكُ وَلَا نَعَاوُواْ عَلَى ٱلْإِنْ وَالنَّقُوكُ وَلَا نَعَاوُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَالْفَدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]، ويدخل في ذلك نماذج كثيرة منها بيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطّاع الطريق، أو زمن الفتنة.

ومنها تأجير المحلات للمصارف الربوية أو لمن يبيع فيها محرماً، كالأشرطة الفاسدة، أو تأجيرها للحلاقة التي تشمل حلق اللحية، أو يؤجر منزله أو مستراحه من يجعل فيها آلات لهو، كالدشوش، والقنوات الفضائية التي تبث الخلاعة والمجون، أو يقيم فيها اجتماعات مذمومة ينتج عنها ترك الصلوات، أو فعل المحرمات.

<sup>.(1) (7/17).</sup> 

والأمر في ذلك مبني على ما علمه يقيناً أو غلب على ظنه بالقرائن القوية، ولا خلاف بين العلماء في تحريم ما ذكر مع القصد والتعمد (١).

فإن كان الأمر محتملاً، مثل أن يشتري الزبيب من لا تعلم حاله أو يستأجر المكان مَنْ ظاهره الصلاح فالبيع والتأجير جائزان، وقد أخرج النسائي بسنده عن مصعب بن سعد قال: كان لسعد كروم وأعناب كثيرة، وكان له فيها أمين، فحملت عنباً كثيراً، فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضيعة، فإن رأيت أن أعصره عصرته، فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتى، فوالله لا أئتمنك على شيء بعده أبداً، فعزله عن ضيعته (٢٠).

وهذا \_ والله \_ من كمال الورع والتقوى، والحرص على الكسب الحلال، وعدم الاغترار بالدنيا ومتاعها، وهذا هو المتعين على كل مؤمن يتعاطى البيع والشراء، أو له ضبعة يبيع ثمرتها، أو مصنع يبيع إنتاجه، فرضي الله عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، وعن جميع الصحابة أجمعين، ورحم الله امرءاً اتقى الله في بيعه وشرائه، والله المستعان.

 <sup>(</sup>١) «نيل الأوطار» (٥/ ١٧٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۹/ ۲۱۸)، وابن أبي شيبة (۲/ ۹۹۸)، والنسائي (۸/ ۳۲۸)، وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۳/ ۱۱۵۳).

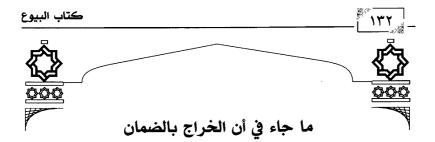

٣٨/٨١٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْخرَاجُ بِالضَّمَانِ»، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وضَعَّفَهُ الْبخَارِيُّ، وأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ، وابْنُ الْقَطَّانِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً» (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥، ١٢٨٥)، والنسائي (٢٥٤/٧)، وابن ماجه (٢٤٤٢)، وأحمد (٢٧٢/٤٠)، وابن حبان (٢٩٩/١١)، والحاكم (٢/١٥) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن مَخْلد بن خُفاف، عن عروة، عن عائشة ﷺ، به مرفوعاً. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

والحديث رجاله ثقات غير مخلد بن خُفاف بن إيماء الغفاري، فقد وثقه ابن وضاح، وذكره ابن حبان في «الثقات» (۱). وقال البخاري: (فيه نظر) (۲). وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول) أي: عند المتابعة. وعلى هذا فمثله يقبل حديثه في المتابعات.

لكن نقل الترمذي في «علله» (٣) أن البخاري قال: (هذا حديث منكر) وقال أبو حاتم: (وليس هذا إسناد تقوم به حجة. . . غير أني أقول به ، لأنه أصلح من آراء الرجال) وساق العقيلي طرق هذا الحديث، ثم قال: (وهذا الإسناد فيه ضعف).

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۰۰۵). «الضعفاء» للعقيلي (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «العلل الكبير» (١/ ٥١٣ - ٥١٤)، «الجرح والتعديل» (٨/ ٣٤٧)، «الضعفاء» (٢٠٠/٤).

وقد تابع مخلداً هشام بن عروة، عن أبيه، أخرجه أبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، وابن الجارود (٢٢٦)، وابن حبان (٢٩٨/١)، وابن الحاكم (٢٥٨١) وقال: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي، وهذا فيه نظر، فإن مسلم بن خالد وهو الزَّنجي ضعيف، ضعفه ابن المديني، والبخاري، وغيرهما، بل ضعفه الذهبي نفسه (۱)، وقال أبو داود عقب الحديث: (هذا إسناد ليس بذاك) (٢).

وممن تابعه \_ أيضاً \_ خالد بن مهران، أخرجه الخطيب في «تاريخه» (٨/ ٢٩٧، ٢٩٨) من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران \_ وكان مرجئاً \_، عن هشام. . ونقل الخطيب توثيق ابن معين لخالد بن مهران، وإبراهيم بن عبد الله لا بأس به .

ولعل الحديث بهذه المتابعات وغيرها يصل إلى درجة الحسن، ولا سيما أن أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول  $^{(7)}$  وعملوا به، ومقتضى النظر الفقهى يقوي معناه.

والحديث صححه \_ أيضاً \_ ابن القطان<sup>(٤)</sup>، كما ذكر الحافظ هنا، ونقله عنه \_ أيضاً \_ في «التلخيص»<sup>(٥)</sup>.

والحديث له سبب وهو أن رجلاً اشترى غلاماً، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبي على فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله على: «الخراج بالضمان».

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (الخراج) بفتح الخاء المعجمة، ما يخرج ويحصل من الفوائد والمنافع الحاصلة من العين المباعة أو المؤجرة، مثل ثمرة الشجر، ولبن الحيوان ونسله، والانتفاع بالدار أو الدابة أو السيارة، وقد جاء الحديث بلفظ: «الغلّة بالضمان»<sup>(۱)</sup>، وهذا يفسر لفظ «الخراج» بما تقدم من المعنى.

<sup>(</sup>۱) «العلل الكبير» (١/ ١٥٤)، «الميزان» (١/ ٢٠٤، ١٠٣)، «تهذيب التهذيب» (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (٣/ ٥٨٤)، «الإرواء» (٥/ ١٥٩). (٣) «شرح معاني الآثار» (٢٢/٤).

<sup>(</sup>٤) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٤٩٤). (٥) (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) «مستدرك الحاكم» (٢/ ١٥).

قوله: (بالضمان) الباء للسببية، وهي مع مجرورها متعلقان بمحذوف خبر للمبتدأ، والتقدير: الخراج مستحق بالضمان، وقيل: إنها للمقابلة (١)، وهذا أقرب؛ أي: الخراج مقابل الضمان، والضمان: الكفالة والالتزام، والمراد هنا: المؤونة، كالإنفاق والحفظ وتحمل التلف والهلاك، ونحو ذلك.

والمعنى: أن ما يحصل من فوائد ومنافع العين المباعة يكون للمشتري في مقابل ضمانه للعين المباعة، إذ لو تلفت العين كانت من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، ومثل ذلك العين المؤجرة.

O الوجه الثالث: هذا الحديث مع إيجازه من جوامع الكلم، لاشتماله على معانٍ كثيرة ومسائل عديدة، وهو عند الفقهاء من القواعد الثابتة المستقلة، ولذا أورده العلماء ضمن القواعد الفقهية التي ينطوي تحتها فروع كثيرة، ولهم في ذلك تعبيرات متعددة.

فمن اشترى ماشية فحلبها، أو أرضاً فاستعملها، أو سيارة فركبها أو حمل عليها، ثم وجد بشيء من ذلك عيباً فله أن يرد العين المباعة، ويأخذ الثمن، ولا شيء عليه فيما انتفع به، بل هو مقابل ضمانه المبيع؛ لأنه لو تلف في يده لكان من ضمانه.

وقد فرَّع الفقهاء على هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها:

ا ـ أن مؤنة ردِّ العين المنتفع بها في الإجارة على المؤجر؛ لأن العين المستأجرة مقبوضة لمنفعته بأخذ الأجر، وأما مؤنة رد العارية فهو على المستعير؛ لأن منفعتها له.

 $\Upsilon$  - إذا احتاج ملك مشترك للتعمير، فعلى كل واحد من الشركاء أن يدفع النفقات بنسبة حصته في ذلك $^{(\Upsilon)}$ . والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك الونشريسي المالكي في كتابه «المعيار المعرب» (٣٤٦/٤) أثناء كلامه على معانى: «الباء».

<sup>(</sup>٢) انظر في هذه القاعدة: «القواعد والضوابط الفقهية، للمعاملات المالية عند ابن تيمية» تأليف: عبد السلام الحصين (٢/ ٢٥٤)، «جمهرة القواعد الفقهية المالية» تأليف: على الندوى (١٨٣/١).

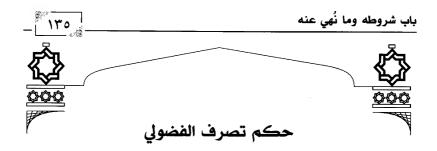

٣٩/٨٢٠ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي بِهِ أَضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرِكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَاباً لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائيَّ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْن حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ.

٤٠/٨٢١ \_ وَأَوْرَدَ لَهُ التَّرْمَذِيُّ شَاهِداً: مِنْ حَدِيثِ حكيم بْنِ حِزَامٍ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

# الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عروة بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد البارقي في الله على الن حبان: (بارق: جبل ينزله الأزد. . . ) له أحاديث، استعمله عمر في على قضاء الكوفة، وحديثه عند أهلها، وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها، قال شبيب بن غرقدة: رأيت في دار عروة بن الجعد سبعين فرساً (۱) مربوطة، رغبة في رباط الخيل؛ لأنه هو راوي حديث: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (۱)» (۳).

# O الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث عروة فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في المُضارب يخالف»(٤٠٢)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٤٣)، وأحمد (٣٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۱۱۹)، ومسلم (۱۸۷۳).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٣/ ٣١٤)، «الاستيعاب» (٨/ ٨٤)، «الإصابة» (٦/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٤) الحديث لا يدل صريحاً على ما ترجم له أبو داود كَلَلْهُ؛ لأن القصة المذكورة فيه =

وأحمد (٣٢/ ١٠٠) من طريق شبيب بن غرقدة أنه سمع الحيَّ يخبرون، عن عروة البارقي... وساق الحديث. وعند البيهقي (١١٢/٦): (عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة...).

وإسناده صحيح على شرط البخاري، وقوله: (سمع الحيَّ يخبرون) يعني: قبيلة عروة، وقد تكلم بعض العلماء في صحة إسناد هذا الحديث، وحاولوا تضعيفه بدعوى أن الحي مجهولون، ومن هؤلاء البيهقي، فقد حكم على هذا الإسناد بالانقطاع (۱)، وتبعه آخرون. والصواب خلاف ذلك، فإن رواية الحديث عن أهل الحي يدل على تأكيد صحته؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ولذا قال الحافظ: (الصواب أنه متصل، في إسناده مبهم) (۲). وقال: (هذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة...) (۳)، وقال الألباني: (وهذا لا يضر؛ لأن المبهم جماعة من أهل الحي أو من قومه، كما في الرواية الأخرى، وهي للبيهقي، فهم عدد تنجبر به جهالتهم، وكأنه لذلك استساغ البخارى إخراجه في «صحيحه»...) (2).

وقول الحافظ: (وقد أخرجه البخاري ضمن حديث، ولم يسق لفظه) هذا وهم منه، فإن البخاري روى الحديث، وساقه بلفظه من طريق شبيب بن غرقدة في كتاب «المناقب» (٣٦٤٢) والحافظ قد ساق هذا الحديث مرة أخرى في «البلوغ» في باب: (الشركة والوكالة) وقال هناك: (رواه البخاري في أثناء حديث) وسأسوق لفظه هناك، إن شاء الله تعالى.

وأما حديث حكيم بن حزام فقد أخرجه الترمذي (١٢٥٧) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام ﷺ.

وهذا سند ضعيف، قال الترمذي: (حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام) وهو ثقة، لكنه كثير الإرسال والتدليس.

<sup>=</sup> ليست من باب المضاربة. [«عون المعبود» (٩/ ٢٤٠)].

<sup>(</sup>۱) «السنن الصغير» (۳۱۸/۲).

<sup>(</sup>٢) «التلخيص» (٣/٥)، «فتح الباري» (٦/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٦/ ٦٣٤). (٤) «الإرواء» (١٢٨/٥).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز تصرف الفضولي إذا رأى المصلحة في جانب موكله، وإن لم يعين له ذلك.

والفضولي عند الفقهاء: من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي، من بيع أو إجارة أو رهن أو هبة ونحو ذلك من العقود والتصرفات، وهذا المعنى الشرعي راجع للمعنى اللغوي، فإن الفضولي في اللغة وصف يستعمل في حق من يشتغل بما لا يعنيه، نسبة إلى الفضول جمع فضل، وهو الزيادة.

فإذا اشترى شيئاً لم يأذن فيه صاحبه، فإن الشراء صحيح، ويكون موقوفاً على إجازة صاحبه، فإن أمضى التصرف وأجازه صح، وإن لم يمضه لزمه هو؛ لأن صاحبه لم يأذن له فيه، فقد كان عروة فله فضولياً في شرائه الشاة الثانية ثم بيعها بعد ذلك، ولو كان بيعه وشراؤه باطلاً ما أقره النبي على عليه، وما استحلَّ لنفسه الدينار، بل لأمره بإعادته إلى صاحبه وَرَدِّ الشاة، فدل ذلك على أن عقده كان صحيحاً موقوفاً على الإجازة، وقد أجازه النبي على ودعا له بالبركة في بيعه، وهذا عنوان الرضا.

وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، وهو رواية عن الإمام مالك، وعن الإمام أحمد، اختارها الشيخ عبد الرحمٰن السعدي(١١)، والشيخ عبد العزيز بن باز.

والقول الثاني: أن تصرف الفضولي لا يصح؛ لأن الموكِّل لم يرضَ بخروج نقوده من ملكه على غير الوجه الذي يرتضيه، وهذا قول الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة<sup>(۲)</sup>. واستدلوا بحديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» (۳) أي: ما ليس في ملكك وحيازتك، والفضولي يبيع ما ليس عنده، وهو بيع منهى عنه بهذا الحديث وأمثاله.

والقول الأول أرجح، فإن حديث الباب نص صريح في جواز ذلك؛

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲/ ١٥٥، ١٥٦)، «المغني» (٦/ ٢٩٥)، «المختارات الجلية» ص(٨٦).

<sup>(</sup>٢) «المجموع» (٩/ ٢٥٩)، «الإنصاف» (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في باب «من مسائل البيع».

لأن المخالفة إذا كان المقصود منها تحقيق النفع والمصلحة للموكل فينبغي أن تقبل، وأن يشكر المتصرف على ذلك، ولا يأبى مثل هذا إلا جاهل أو أحمق، والمسلم مرآة أخيه ينظر له وينصح له. وقد نقل الحافظ عن الشافعي أنه قال: (إن صح الحديث قلت به)(١).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الربح ليس له حد معين؛ لأنه رزق من الله تعالى، وله تأثر بظروف التجارة، وهو خاضع لنظام العرض والطلب، فقد يشتري البائع السلعة بثمن رخيص، ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيراً، وقد يشتريها في الغلاء بثمن مرتفع فتنزل قيمتها.

ووجه الاستدلال من الحديث: أن عروة الله ربح في بيعه الضعف، فإنه اشترى شاتين بدينار، وباع إحداهما بدينار ولم ينكر عليه النبي الله لكن ينبغي للبائع ملاحظة الآداب الشرعية من الرفق بالناس، والتيسير عليهم، والرضا باليسير، والسماحة في البيع والشراء أخذاً بقول النبي الله (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا المترى، وإذا اقتضى) (٢).

O الوجه الخامس: استدل العلماء بهذا الحديث على أن شراء الأضحية ليس تعييناً لها بحيث لا تبدل؛ لأن الشراء يراد لأمور كثيرة، وإنما تتعين باللفظ بأن يقول: هذه أضحية. . أو يذبحها بنية الأضحية وإن لم يتلفظ بذلك، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «التلخيص» (۳/٥)، «فتح الباري» (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٧٦) من حديث جابر رها، وقد أنكره أبو حاتم، كما في «العلل» (١١٤٦).

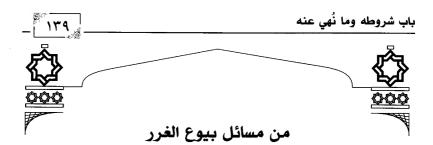

كَارُكِيْ هَا النَّبِيَ هَا الْحَارِيِّ هَا النَّبِيَ هَا النَّبِيَ هَا النَّبِيَ هَا النَّبِيَ هَا الْمَامِ مَتى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا في ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَعْبُدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ المَعَدَقَاتِ حَتى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ المَعَدَقَاتِ حَتى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، والْبَزَّارُ، وَاللَّارَقُطْنِيُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف.

٤٣/٨٢٣ ـ وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

### 🗖 الكلام عليهما من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجهما:

حديث أبي سعيد ﴿ أخرجه الترمذي (١٥٦٣)، وابن ماجه (٢١٩٦)، وأحمد (٤٤/١٧)، والدارقطني (٣/ ٤٤)، والبيهقي (٣٣٨/٥) من طريق جهضم بن عبد الله اليمامي، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد ﴿ أَبِي سعيد ﴾ العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد ﴿ أَبِي سعيد ﴿ أَبِي سعيد ﴾ العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد ﴿ أَبِي سعيد ﴿ أَبِي سعيد ﴾ العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد ﴿ أَبِي سعيد ﴿ أَبِي سعيد ﴾ المنافقة المنا

وهذا سند ضعيف جداً، ضعفه ابن حزم (١)، والبيهقي، والحافظ ابن حجر وغيرهم؛ لأن محمد بن يزيد العبدي مجهول كما في «التقريب»، وكذا محمد بن إبراهيم الباهلي (٢)، وشهر بن حوشب متكلم فيه، فقد وثقه أحمد

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۸/ ۳۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١١٠٨، ١١٠٩)

وابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة، وقال النسائي وغيره: (ليس بالقوي)، وقال ابن عدي: (لا يحتج به، ولا يتدين بحديثه)<sup>(۱)</sup>. وجهضم اليمامي: ثقة، إلا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين، وهذا منها<sup>(۱)</sup>.

ولكن مع ضعف سنده فإن متنه تعضده أحاديث أخر صحيحة، ولهذا قال البيهقي: (وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نُهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله على ولعله يقصد بذلك حديث أبي هريرة هيه المتقدم في باب «النهي عن بيع الغرر».

وأما حديث ابن مسعود ﷺ، فقد أخرجه أحمد (١٩٧/٦)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود ﷺ، به مرفوعاً.

وهذا سند ضعيف، يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي الكوفي ضعيف، والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود. وقد روي مرفوعاً، وموقوفاً. قال البيهقي: (هكذا روي مرفوعاً، وفيه إرسال بين المسيَّب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم، عن يزيد موقوفاً على عبد الله...)، وممن رجح وقفه: الدارقطني (٣)، والخطيب، وابن الجوزي، وغيرهم.

وقول الحافظ: (وأشار أحمد إلى وقفه) يعني به: قول عبد الله ابن الإمام أحمد قال أبي: (حدثنا هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه...)، وقد نقل ذلك الطبراني (٤٠)، والخطيب (٥٠).

O الوجه الثاني: اشتمل الحديثان على سبعة أنواع من بيوع الغرر التي نهى عنها الإسلام لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل، وما تفضي إليه من النزاع الذي يثمر العداوة والبغضاء بين المسلمين.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۶/ ۳۰۶). (۲) «تهذیب التهذیب» (۲/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) «العلل» (٥/ ٢٧٥). (٤) «المعجم الكبير» (١٠/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» (٥/ ٣٦٩).

والحديثان وإن كان فيهما المقال المتقدم، لكن هذه البيوع منها ما ورد فيه أدلة أخرى صحيحة، ومنها ما هو داخل في عموم حديث أبي هريرة المتقدم \_: (نهى رسول الله على عن بيع الغرر) رواه مسلم.

وبهذا يمكن أن نقول: بأن جميع ما ورد في الحديثين قد ثبت النهي عن عنه، إما صراحة بأدلة مستقلة، وإما ضمناً لدخوله في عموم أحاديث النهي عن بيع الغرر، وهذه الأنواع هي:

الأول: شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، والمراد بذلك بيع الحمل في بطن أمه، وهذا هو بيع الملاقيح المنهي عنه، على تفسير أكثر العلماء. وعلة النهي عنه ما فيه من الغرر من جهتين:

الأولى: الجهالة، فإنها لا تعلم صفته ولا حياته، ولا يدرى هل يخرج أو لا يخرج، وإذا خرج لا يدرى أيكون تاماً أم ناقصاً، ذكراً أو أنثى؟! وهذا كله يتفاضل بالقيمة.

الثانية: تعذر تسليمه في الحال. وأحد هذين الأمرين يفسد العقد، فإذا اجتمعا تأكد النهى وفساد العقد.

الثاني: بيع ما في ضروع الأنعام، وهو اللبن، وعلة النهي ما فيه من الغرر بسبب جهالة المقدار، إذ قد يرى امتلاء الضرع من السَّمَن فيظن أنه من اللبن فيحصل النزاع، كما أن فيه الجهالة بصفته، لأن الألبان تختلف في جودتها وخفتها وحلاوتها.

أما شراء اللبن وبيعه كيلاً أو وزناً، بأن يتعامل المشتري مع صاحب أبقار على مقدار معين كل يوم مثل: ماثة كيلو، فهذا جائز إذ لا غرر في ذلك من جهة المقدار؛ لأن البائع إذا لم يفِ بالمقدار المطلوب فإن المشتري يدفع من الثمن بمقدار ما أخذ.

الثالث: بيع العبد وهو آبق، والآبق: هو العبد الهارب من سيده، فلا يجوز بيع العبد الآبق ونحوه كالجمل الشارد، والمال الضائع.

وعلة المنع هي عدم القدرة على تسليمه، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين

أن يُعلم مكانه أو يجهل، وفي المسألة خلاف بين الفقهاء، فمنهم من أجاز بيعه إذا علم مكانه وكان المشتري قادراً على رده؛ لأن الحكم يثبت بعلته ويزول بزوالها، ومنهم من منع بيعه مطلقاً (١).

الرابع: شراء المغانم حتى تقسم. والمغانم: جمع مغنم، وهو ما استُولي عليه قهراً من أموال الكفار المحاربين، فهذا لا يجوز بيعه. وعلة النهي: الجهالة؛ لأن نصيب الغانم مجهول المقدار، ثم إنه باع ما لا يملك.

الخامس: شراء الصدقات حتى تقبض، فهذا لا يجوز للجهالة بالمقدار، ولأنه باع ما لا يملك، كالذي قبله.

السادس: النهي عن ضربة الغائص، فلا يجوز بيعها، ومعناها: أن يقول الغواص في البحر للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجه من اللآلي فهو لك بكذا.

وعلة النهي: هي الغرر بسبب الجهالة، فإنه قد يحصّل شيئاً كثيراً وقد يحصل شيئاً وأيضاً لعدم ملك البائع للمبيع حين العقد.

السابع: شراء السمك في الماء، فلا يجوز بيع السمك وهو في الماء، وهذا يشمل بيعه قبل أن يُصطاد، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء؛ لأنه قبل صيده مال مباح غير مملوك لأحد، فلا يكون محلاً للبيع.

ويشمل بيعه بعد أن يملك بالصيد أو غيره وهو لا يزال في الماء، كأن يحوزه في شبكة ونحوها، فهذا لا يجوز للجهل به، فإن السمك في الماء غير معروف المقدار، ومثل ذلك أن يقول: أصيد لك سمكة أو سمكتين بكذا، فلا يجوز للجهالة بالمقدار فقد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، وأيضاً لعدم القدرة على الحصول عليه وتسليمه للمشتري.

وقد استثنى الفقهاء ما إذا كان السمك بماء مَحوز كبركة يسهل أخذه

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (٦/ ٢٨٩).

ويعرف حجمه لصفاء الماء، فهذا يجوز لإمكان التسليم وانتفاء الجهالة بالمقدار.

ومثل ذلك بيع الطير في الهواء، فإنه لم يرد نص في هذه المسألة لكنها شبيهة ببيع السمك في الماء، فلا يجوز بيع الطير في الهواء - مثل الحمام - مطلقاً، سواء اعتاد الرجوع إلى مكانه أم لا، لما فيه من الغرر، ولأنه لا يوثق برجوعه، فقد يُرمى وقد يهلك، فهو غير مقدور على تسليمه، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية.

والقول الثاني: إن أَلِفَ الرجوع صح بيعه، وهو اختيار ابن عقيل الحنبلي وبعض الحنفية، فإن رجع وإلا للمشتري الفسخ (١)، وهذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (٦/ ٢٩٠)، «الإنصاف» (٢٩٣/٤).





٤٤/٨٢٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَى تُطْعِمَ، وَلا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهِرٍ، وَلا لَبَنٌ في ضَرْع، رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ في «الأُوْسَطِ»، وَالدَّارَقُطْنيُّ.

وَأَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ في «الْمَرَاسِيل» لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِح.

وأَخْرَجَهُ أَيضاً مَوْقُوفاً على ابنِ عباسِ بإسنادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ البيهقيُّ.

٤٥/٨٢٥ \_ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ نَهَى عَنْ بَيْع الْمَضَامِينِ، والْمَلاقِيحِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

# 🗖 الكلام عليهما من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عباس رضي فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٣٠/٤) وفي «الكبير» (٣٣٨/١١)، وابن عدي في «الكامل» (٥/٥٥)، والدارقطني (٣/ ١٤، ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠) من طريق عمر بن فروخ، حدثني حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس را الله عنه عن عكرمة، وزاد ابن عدي والدارقطني والبيهقي: (أو سمنِ في لبن).

وقد ذكر الطبراني أنه لم يروه عن حبيب بن الزبير إلا عمر بن فروخ. وقال البيهقي: (تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي)، فتعقبه ابن التركماني فقال: (عمر هذا يعرف بالقتاب(١)، ولم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما

<sup>(</sup>١) القتاب: \_ بالباء \_: صاحب الأقتاب وهي جمع قتب، وهي الإكاف الصغير على سنام البعير .

علمت غير البيهقي، وذكره البخاري في «تاريخه» وسكت عنه، ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه، بل وثقه ابن معين وأبو حاتم، ورضيه أبو داود). وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»(۱). وقال الحافظ عن عمر هذا: (صدوق ربما وهم).

وقد أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۱۷۱) من طريق ابن المبارك، عن عمر بن فروخ، عن عكرمة، عن النبي هي بمعناه، ورواه ابن أبي شيبة (٥٧٤/٥)، ومن طريقه الدارقطني (٦/ ١٥) من طريق عمر، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة به. ولا يبعد أن يكون الوهم من عمر بن فروخ هذا، حيث روى الحديث عن عكرمة، عن ابن عباس موصولاً، ورواه عن عكرمة مرسلاً، ورواه مرة عن حبيب بن الزبير عن عكرمة، وأخرى عن عكرمة من غير واسطة.

وأخرجه \_ أيضاً \_ (١٧٠)، من طريق زهير بن معاوية، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٣) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفاً.

وأبو إسحاق وهو السبيعي اختلط بأخرة، والراوي عنه أبو الأحوص، وهو ثقة، وزهير بن معاوية وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط، لكن تابعه سفيان، كما أخرجه عبد الرزاق ( $\Lambda$ / $\nu$ )، والدارقطني ( $\pi$ / $\nu$ )، والبيهقي ( $\pi$ / $\nu$ )، والثوري ممن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، كما صرح بذلك الحافظ في مقدمة «فتح الباري»( $\pi$ ).

لكن تبقى رواية أبي إسحاق عن عكرمة في جميع هذه الطرق بالعنعنة وهو مدلس، كما وصفه بذلك النسائي والذهبي والعلائي وابن حبان وغيرهم.

فهذه ثلاثة أوجه لهذا الحديث، روي مسنداً، وروي مرسلاً، وروي موقوفاً، وقد رجح البيهقي الموقوف ـ كما ذكر الحافظ ـ وقال: (إنه هو المحفوظ).

وقد أخرج الإمام أحمد الجزء الأول من هذا الحديث فقط مرفوعاً بلفظ: «لا يباع الشمر حتى يُطعِمَ»، وإسناده صحيح على شرط الشيخين (٣).

<sup>(</sup>۱) (۲/۱۸۱). (۲) «هدی الساری» ص (۲۳۱).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٤/ ١١٣).

وأما حديث أبي هريرة رهيه، فقد أخرجه البزار (٥٠٧/١ مختصر زوائده) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رهيه، به مرفوعاً.

قال البزار: (لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح، ولم يك بالحافظ)، وقال الحافظ في «التقريب»: (ضعيف، يعتبر به) أي: يصلح للاعتبار والاستشهاد.

وقال في كتابه «الدراية»: (فيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف، والمعروف عن سعيد بن المسيب موقوف، أخرجه مالك في «الموطأ» (١) عن الزهرى عنه) (٢).

 الوجه الثاني: في هذين الحديثين بعض من بيوع الغرر وقد تقدم سبعة منها، وهذه بقيتها:

فالثامن: النهي عن بيع الثمرة حتى تُطْعِم، بضم التاء وسكون الطاء وكسر العين؛ أي: حتى يبدو صلاحها وتصير طعاماً يطيب أكلها، يقال: أطعمت الشجرة: إذا أثمرت، وأطعمت الثمرة: إذا أدركت؛ أي: صارت ذات طعم وشيئاً يؤكل منها، ويجوز فتح العين (حتى تُطْعَمَ) أي: تؤكل، ولا تؤكل إلا إذا أدركت ".

فلا يجوز بيع الثمار حتى يدخلها الطَّعَمُ ويبتدئ فيها النضج، وهذا إذا بيعت بشرط تركها، وعلة النهي ما فيه من الغرر؛ لأنه لا يدرى هل يبقى الثمر إلى أن ينضج أم تصيبه آفة فيهلك؟ وسيأتي ـ إن شاء الله ـ بحث هذه المسألة في باب «بيع الأصول والثمار»، أما بيعها بشرط قطعها في الحال فيصح إذا كان الثمر ينتفع به.

التاسع: بيع الصوف على الظهر، فلا يجوز بيع الصوف ما دام على ظهر

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲/ ۲۰۶). (۲) «الدراية» (۲/ ۱۶۹).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (٣/ ١٢٥).

الدابة؛ لأنه مجهول، فيفضي إلى الغرر والخصومة والنزاع في موضع قصه وجزه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول الحنفية على ما في ظاهر الرواية، وهو قول الشافعية وإسحاق وابن المنذر<sup>(۱)</sup>، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، عملاً بهذا الحديث؛ لأن العلة ظاهرة في المنع.

والقول الثاني: جواز بيع الصوف على الظهر بشرط جزه في الحال. ووجه الجواز أنه معلوم مشاهد يمكن تسليمه في الحال، وهو قول مالك، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (٢).

والقول الأول وجيه في نظري، لوجود الغرر الذي من شأنه أن يفضي إلى النزاع؛ لأن تحديد موضع الجز غير واضح، كما أنه قد يفضي إلى إيذاء الحيوان، فإن المشتري يريد أن يستأصل الصوف، فيؤذي الحيوان ولا يبقى عليه شيء، والبائع يريد أن يرفع الجزَّ قليلاً ليبقى على الحيوان شيء منه. ثم إنه لا حاجة إلى البيع على هذه الصفة؛ لأنه من الممكن بيع الصوف بعد جزه.

العاشر: بيع المضامين، وقد فسره أكثر العلماء بما في أصلاب الفحول، بمعنى أن يحمل البائعُ الفحل على ناقته فما أنتجته كان للمشتري بكذا. وفسره بعضهم بما في أرحام الإناث أو ما في بطون الحوامل، وعلة النهى أن المبيع مجهول الصفة، ومتعذر التسليم.

الحادي عشر: بيع الملاقيح، وقد فسره أكثر العلماء على أنه ما في أرحام الإناث، أو ما في بطون الحوامل، وفسره بعضهم بما في أصلاب الفحول، وهذا بيع كان متعارفاً عليه في الجاهلية.

قال أبو عبيد: (الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول)<sup>(٣)</sup> وعلة النهي كما تقدم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» (۱/٤٨/)، «المهذب» (٢٧٣/١)، «الإنصاف» (١/٣٠١).

<sup>(</sup>٢) «الكافى» لابن عبد البر (٢/ ٦٨٠)، «زاد المعاد» (٥/ ٨٣٤)، «الإنصاف» (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) «غريب الحديث» (١٢٨/١).



الخيار: اسم مصدر من اختار يختار اختياراً وخياراً، ومعناه: طلب خير الأمرين أو الأمور، والمراد هنا: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والخيار له أنواع مذكورة في كتب الفقه بتفاصيلها، وتختلف المذاهب في عددها، وأشهرها:

- ١ \_ خيار المجلس.
  - ٢ \_ خيار الغبن.
  - ٣ \_ خيار الشرط.

وهذه الأنواع الثلاثة سيأتي الكلام عليها في أحاديث هذا الباب إن شاء الله.

٤ ـ خيار العيب، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار الذي سببه العيب، وهو أن يكون لأحد المتعاقدين حق الفسخ بسبب عيب يجده فيما تملَّك، ولم يطلع عليه وقت العقد.

حيار الرؤية، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه \_ أيضاً \_ أي:
 الخيار الذي سببه عدم الرؤية، وهو أن يكون للعاقد الذي عقد على شيء لم
 يره حق الفسخ إذا رآه.

٦ - خيار التدليس، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار الذي سببه تدليس البائع على المشتري.

ومعناه: أن يكون للعاقد على شيء حق الفسخ إذا كان المبيع على صفة، فبان للمشتري خلافها.

وهذه الأنواع ليست محل اتفاق بين العلماء، بل الخلاف فيها ثابت في موضعه.





١/٨٢٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بِيعتِه، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ<sup>(١)</sup>.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في فضل الإقالة» (٣٤٦٠)، وابن حبان (٢١/ ٤٠٥)، والحاكم (٢/ ٤٥) من طريق یحیی بن معین، ثنا حفص بن غیاث، ورواه ابن ماجه (۲۱۹۹) من طریق مالك بن سُعير، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رهي، به مرفوعاً، وزاد ابن ماجه وابن حبان: «يوم القيامة».

وهذا الحديث ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ومالك بن سعير، وما رواه عن حفص إلا يحيى بن معين، ذكر هذا البزار والدارقطني وابن حبان وغيرهم (٢)، وهذا التفرد مظنة الخطأ.

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من أقال...) الإقالة في اللغة تعنى: الرفع والإزالة، ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته؛ أي: رفعه من سقوطه، ومن ذلك الإقالة في البيع؛ لأنها رفع للعقد، ونقض وإبطال.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ورد في بعض طبعات «البلوغ»، وفي شرح المغربي، ثم الصنعاني قبل باب «الخيار»، وفي بعضها في باب «الخيار».

<sup>(</sup>٢) انظر: «مسند البزار» (١٥/ ٣٧٤)، «العلل» للدارقطني (١٠/ ١٨٥)، وانظر: «الكامل» لابن عدي (٣٦٨/٢)، «تاريخ بغداد» (٨/ ١٩٦ \_ ١٩٧).

والإقالة في اصطلاح الفقهاء: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين (١).

قوله: (مسلماً) هذا خرج مخرج الغالب؛ لأن ثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم، وقد ورد عند البزار بلفظ: «من أقال نادماً» (٢٠).

قوله: (عثرته) العثرة: الزلة والخطيئة، وهي اسم مرة، وقيل: للزلة عثرة؛ لأنها سقوط في الإثم.

O الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على فضل الإقالة في البيع أو غيره، وهي إحسان ومعروف في حق المقيل؛ لأن الإنسان قد يندم إذا باع ويندم إذا اشترى، فقد يندم المشتري إما لظهور الغبن في المبيع، أو لزوال حاجته إليه، أو لكونه لا يجد الثمن أو نحو ذلك، فإذا أقال البائعُ المشتري أو أقال المشتري البائع، فقد أحسن إلى أخيه، وحظي بهذه الدعوة المباركة، وهي أن الله تعالى يقيل عثرته في الدنيا وفي الآخرة؛ لأن الجزاء من جنس العمل ﴿ هَلَ جَزَاءٌ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا الإِحْسَنِ إِلَّا الْحِرْةِ اللهُ تعالى المنا المؤلِّق المؤلِّق المؤلِّق المؤلِّق المؤلِّق المؤلِّق الله تعالى المؤلِّق الم

وأما في حق المستقيل فهي مباحة لا حرج فيها، وليست من السؤال المذموم؛ لأن النبي على رتب الفضل على وقوعها.

والأصل في الإقالة أن تكون باللفظ، مثل: أقلتك، فسخت البيع، وقبلت ذلك. وقد تكون بالفعل، كأن يتراد المتعاقدان المبيع والثمن.

O الوجه الرابع: اختلف العلماء في الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ على قولين:

الأول: أنها فسخ وإلغاء للعقد وليست بيعاً، إذ هي ليست ابتداء عقد، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها الخرقي والقاضي والأكثرون، وهي أصح الروايتين. ووجه هذا القول أن الإقالة هي الرفع والإزالة، كما تقدم، وهذا عين الفسخ.

<sup>(</sup>١) "معجم المصطلحات الاقتصادية" ص(٧٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التلخيص» (۳/ ۲۷).

الثاني: أنها بيع، وهو رواية عن أحمد، ومذهب الإمام مالك؛ لأن المبيع عاد إلى البائع الأول على الصفة التي خرج عليها منه، فكان بيعاً كالأول(١١).

وهذا الخلاف له فوائد كثيرة ذكرها ابن رجب في «ملحق القواعد» (١٠)، ومنها:

١ ـ من حلف لا يبيع، فأقال، لم يحنث على القول الأول، ويحنث على القول الثاني بأنها بيع، كسائر البيوع.

٢ ـ على القول بأنها فسخ تجوز قبل القبض وبعده، وعلى الثاني لا تجوز قبل القبض، فيما يعتبر فيه القبض كالمكيل والموزون ـ مثلاً ـ؛ لأن بيعه على بائعه لا يجوز قبل قبضه، كما لا يجوز على غيره.

٣ ـ على القول بأنها فسخ تصح بعد النداء الثاني يوم الجمعة، وعلى أنها بيع لا تصح.

الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم الإقالة بأقل أو أكثر من ثمن السلعة على قولين:

الأول: أنها لا تجوز إلّا بالثمن، وقد نقل عن أحمد ما يدل على كراهة الزيادة؛ لأن مقتضى الإقالة رد الأمر على ما كان عليه، ورجوع كل واحد منهما إلى ماله، فلم تجز بأكثر من الثمن، ولأنه يخشى شبهها بمسألة العينة؛ لأن البائع يرجع إليه عين ماله، ويثبت له على المشتري فضل دراهم.

والقول الثاني: جواز الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن، وقد نقل عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك، مستدلاً بمسألة بيع العربون ـ المتقدمة ـ وذلك لأنه من جنس الإقالة بربح.

ورجح ذلك الحافظ ابن رجب في «القواعد» وقال: (إن محذور الربا هنا بعيد جداً؛ لأنه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقداً خمسة \_ مثلاً \_، لا سيما والدافع هنا هو الطالب لذلك الراغب فيه) (٣)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المغني» (٦/ ١٩٩). (۲) «القواعد» (٣/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) «القواعد» (٣/ ٣١٢).



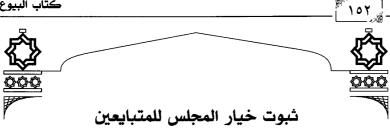

٢/٨٢٧ \_ عَن ابْنِ عُمرَ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، ولَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

### 🛘 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»، باب «إذا خير أحدهما الآخر بعد البيع فقد وجب البيع» (١٢١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤) من طرق، عن نافع، عن ابن عمر ﷺ، مرفوعاً.

### الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا تبايع الرجلان) أي: أوقعا العقد بينهما لا تساوما من غير عقد، وذكر الرجلين باعتبار الغالب، وإلا فالمرأتان كذلك.

قوله: (فكل واحد منهما بالخيار) أي: في إمضاء البيع أو فسخه، والمراد هنا: خيار المجلس، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (كل) أي: كل واحد منهما محكوم له بالخيار على صاحبه.

قوله: (ما لم يتفرقا) (ما) مصدرية ظرفية، والتقدير: فكل واحد منهما بالخيار مدة عدم تفرقهما، والمراد: تفرقهما بالأبدان من المجلس بدليل رواية الدارقطني والبيهقي الآتية: «حتى يتفرقا من مكانهما». ولأن راوي الحديث وهو ابن عمر فسره بذلك، ففي رواية البخاري: (وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه).

والمراد بالمكان: مكان العقد.

قوله: (وكانا جميعاً) هذا توكيد لما قبله في المعنى؛ لأن المراد: وكانا جميعاً في مكان واحد، وهو حال من الضمير في قوله: «ما لم يتفرقا».

قوله: (أو يخير أحدهما الآخر) معناه: أن يقول أحدهما للآخر: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فإذا اختار البيع وجب البيع، وإن اختار الفسخ انتهى الأمر، فينقطع خيارهما وإن لم يتفرقا. وقد نقل ابن المنذر هذا المعنى عن سفيان الثوري، والأوزاعي، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وإسحاق(١).

ويحتمل أن معناها: أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار مدة معلومة، فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق، بل يبقى حتى تمضي المدة التي شُرطت، وهذا المعنى حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور<sup>(۲)</sup>، والمعنى الأول أصح، لما ورد في إحدى الروايات: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار»<sup>(۳)</sup>.

قوله: (فتبايعا على ذلك) الإشارة ترجع على ما يفهم مما قبله؛ أي: تبايعا على إسقاط الخيار أو إثباته مدة معينة.

قوله: (فقد وجب البيع) أي: ثبت ولزم.

قوله: (وإن تفرقا) هذا تصريح بمفهوم الجملة السابقة: (ما لم يتفرقا) والمراد: تفرقا بأبدانهما، بدليل رواية الدارقطني الآتية.

قوله: (بعد أن تبايعا) أي: عقدا عقد البيع.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري، وأن لكل منهما إمضاء البيع أو فسخه ما داما في مكان العقد، فإذا تفرقا انقضى الخيار وثبت البيع.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۲/ ۲۳). (۲) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢١٠٩).

والحكمة من مشروعية خيار المجلس إعطاء المتعاقدين فرصة للتأمل والنظر، وحصول تمام الرضا الذي لا بد منه في العقود؛ لأن البيع قد يقع بغتة من غير تروِّ ولا نظر، فأثبت الشارع خيار المجلس لذلك ما دام المتعاقدان في مكانهما.

ولم يرد في الحديث ضابط التفرق، فيكون مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تفرقاً لزم به العقد حسب اختلاف المكان الذي حصل به التبايع، فلو كانا في السوق فيحصل التفرق بمفارقة أحدهما للآخر، وذلك بأن يمشي قليلاً، وإن كانا في محل أو نحوه فبخروج أحدهما، أو في سيارة بنزول أحدهما منها، فإن كان البيع عن طريق الهاتف بقي خيارهما من صدور القبول من المشتري إلى نهاية المكالمة بينهما ولو طالت، فإذا انتهت لزم العقد، تنزيلاً لانقطاع الكلام منزلة التفرق بالأبدان (۱۰).

O الوجه الرابع: القول بإثبات خيار المجلس، هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وأرباب المذاهب، وبه قالت الظاهرية وابن حبيب، وابن عبد البر من المالكية (٢). مستدلين بحديث ابن عمر هذا وغيره مما ورد في هذا الباب.

وذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما إلى عدم ثبوت خيار المجلس وأن العقد متى تم في مجلسه بصدور القبول امتنع الرجوع إلا بعيب أو نحوه؛ لأن صفة العقد الإلزام، ولا إلزام إذا أجزنا لأيّ منهما الرجوع (٣). وقد استدلوا بأدلة لا علاقة لها بمحل النزاع، كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ المَثُوّا وَوَوَا إِلَامُقُودُ ﴾ [المائدة: ١]، فقالوا: إن البيع عُقِدَ قبل التخيير، فيجب الوفاء به، وخيار المجلس يؤخر الوفاء به.

<sup>(</sup>١) «خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي» ص(١٠١).

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۱۱/۱٤)، «المحلى» (۸/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) «فتح القدير» (٥/ ٨١)، «المدونة» (٤/ ١٨٨).

وعلى فرض شمول هذه الأدلة لخيار المجلس فهي أعم مطلقاً، وأحاديث الخيار خاصة، والخاص يقضى على العام.

وقد اعتذروا عن العمل بالأحاديث بأعذار ضعيفة، ومنها قولهم: إن أحاديث الخيار منسوخة بقول النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم»، ومنها قولهم: إن الحديث من رواية مالك، وقد عمل مالك نفسه بخلافه، فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه، ومنها: أن المراد بالتفرق: التفرق بالأقوال.

قال ابن عبد البر المالكي: (قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره تشغيب لا يُحصل منه على شيء لازم لا مدفع له)(۱).

وقد عاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته الحديث مع روايته له في «موطئه» وثبوته عنده، حتى نُقل عن بعضهم الخشونة في الرد على مالك(٢).

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أن البائع والمشتري لو اتفقا على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق وأنه لا خيار لهما لزم العقد وثبت البيع؟ لأن الحق لهما لا يعدوهما، وكيفما اتفقا جاز، فإن اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة لم ينقض الخيار بالتفرق، بل لا بد من انقضاء المدة، فإذا انقضت ولم يحصل من أحدهما فسخ للبيع بطل الخيار ولزم العقد، وسيأتي \_ إن شاء الله \_ مزيد كلام على خيار الشرط، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۱۱/۱٤).

 <sup>(</sup>۲) هو: الإمام المدني الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، المتوفى سنة (۲) 送龄. راجع: [اسير أعلام النبلاء» (۱۲/۷) 比亞 على المقولة المذكورة، ورأي الذهبي 送龄 فها.







## نهي المتعاقدين عن ترك المجلس خشية الاستقالة

٣/٨٢٨ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ»، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ، والدَّارَقُطْنِيُ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ.

وَفي روَايَة: «حَتى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا».

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، باب «في خيار المتبايعين» (٣٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي (٧/ ٢٥١)، والمتبايعين وأحمد (٢٥١/٣٣، ٣٣١)، والدارقطني (٣/ ١٥٠)، وابن الجارود (٢٠٠) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص العاص

وأما رواية: (حتى يتفرقا من مكانهما) فهي عند الدارقطني، والبيهقي (٥/ ٢٧١)، ولعل غرض الحافظ من إيرادها أنها مفسرة للمراد من التفرق في

حديث ابن عمر رها المتقدم: «ما لم يتفرقا» وأن المراد التفرق بالأبدان، لا بالأقوال، كما يقول نفاة خيار المجلس.

### O الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (إلا أن تكون صفقة خيار) برفع (صفقة) على الفاعلية على أنَّ (تكون) تامة، والمعنى: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار. وبنصبها على أنَّ (تكون) ناقصة، واسمها محذوف يفهم من السياق، والتقدير: إلا أن تكون البيعة صفقة خيار، أو إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار.

والصفقة لغة: اسم المرة من الصفق، وهو الضرب باليد على يد أخرى، ثم استعمل اللفظ في عقد البيع؛ لأن العرب إذا وجب البيع ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه. والإضافة للبيان؛ لأن الصفقة قد تكون للبيع أو للعهد.

والمعنى: أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، إلا إذا قال أحدهما للآخر: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار الإمضاء، تم البيع وإن لم يتفرقا، وهذه هي صفقة الخيار.

قوله: (ولا يحل له أن يفارقه) أي: لا ينبغي لأحد المتعاقدين أن يفارق صاحبه ويقوم مسرعاً من مكان العقد، وهذا مقيد لما تقدم من قوله: (ما لم يتفرقا) فيكون المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق صاحبه.

قوله: (خشية أن يستقيله) مفعول لأجله منصوب؛ أي: خشية أن يرجع صاحبه في بيعته معه ويفسخها، فالمراد بالإقالة هنا: فسخ النادم منهما للبيع، وليس المراد الاستقالة التي تقدمت، إذ لو كان هذا هو المراد لم تمنعه من المفارقة؛ لأنها لا تختص بمجلس العقد، بل تجوز بعده، فدل على أن المراد فسخ البيع.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبات خيار المجلس للمتعاقدين ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان العقد، فإن تفرقا بطل الخيار ولزم البيع، وكذا لو قال أحدهما للآخر في مكان العقد بعد العقد: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار إمضاء البيع انقطع خيارهما وإن لم يتفرقا.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على نهي المتعاقدين عن التفرق والهرب من مجلس العقد لأجل أن يلزم العقد، بل ينبغي التريث وعدم العجلة؛ لأن هروبه تحيل على إسقاط حق الغير الواجب، فإن أخاه قد يندم على البيع، وهو قد يندم أيضاً، فلا حاجة إلى العجلة، والمسلم أخو المسلم، لا ينبغي له أن يعجل بشيء قد يحرم أخاه من مصلحته، بل ينتظر حتى يقوم القيام المعتاد. وإذا هرب أحدهما فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

الأول: يلزم العقد، وينقطع الخيار؛ لأنه فارقه باختياره، ولأنه متمكن من الفسخ بالقول، وهذا قول الحنابلة، وقول عند الشافعية، صححه النووي<sup>(۱)</sup>. والقول الثاني: أنه يبقى الخيار ولا ينقطع، معاملة له بنقيض قصده.

والقول الثالث: التفصيل وهو أنه إن تمكن أن يتبعه ولم يتبعه بطل خيار خيارهما؛ لأن تأخره عن اللحاق به رِضًى بالتفرق، وإن لم يتمكن بطل خيار الهارب، وبقي خيار الآخر(٢).

O الوجه الخامس: ورد عن نافع أنه قال: (وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه)، وفي لفظ: (فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه) (٢)، وقد حمله العلماء على أن ابن عمر أن لم يبلغه حديث النهي هذا، ولو بلغه لما خالفه، ذكر هذا ابن قدامة (٤)، وبه جزم الحافظ في «التلخيص» (٥)، ولا ريب أن السنة إذا صحت لم يجز أن تُعارض باجتهاد صحابي ولا غيره؛ لأن الصحابي قد يخفى عليه الحديث، وقد يجتهد، فإذا ثبت السنة وجب الرد إليها، كما قال تعالى: ﴿فَإِن نَتُوعُمُ فِي فَرَدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ الله النساء: ٥٩]، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (٦/ ١٣)، «المجموع» (٩/ ١٨٢).

<sup>(</sup>Y) «المجموع» (٩/ ١٨٢)، «خيار المجلس والعيب» ص(٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٠٧) واللفظ الأول له، ومسلم (١٥٣١) (٤٥) والثاني له.

<sup>(</sup>٤) «المغنى» (٦/ ١٥). (٥) (٣/ ٣٣).







# حكم الخيار لمن يُخدع في البيع

كَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُنِ عُمَرَ فَيُ الْبُنِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْبُيُوعِ. فَقَالَ: ﴿ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ »، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»، باب «ما يكره من الخداع في البيع» (٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، به.

وقد جاء في رواية مسلم: (فكان إذا بايع يقول: لا خيابة)، أي: يقولها بالياء المثناة بدل اللام، وبالذال المعجمة بدل اللام أيضاً، قال النووي: (والصواب الأول)(۱) والظاهر أنه لا يفصح باللام للثغة في لسانه، وقد ورد عند أحمد: (وكانت في لسانه لُوثَة...).

#### الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (ذكر رجل) اختلف في تعيينه، وقد جاء في رواية ابن الجارود من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: أن حَبَّان بن منقذ سَفَعَ في رأسه مأمومة، فثقلت لسانه، وكان يخدع في البيع، فجعل رسول الله على مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثاً... الحديث (٢).

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم» (۱۱/۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) «المنتقى» (٥٦٧) وسنده حسن، حسّنه النووي في «المجموع» (١٩٠/٩)، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد (٢٨٢/١٠)، والدارقطني (٣٤/٥)، ٥٥)، والبيهقي (٥/٢٧٣). وانظر: «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» (٢/٣٧٧).

قوله: (يخدع) أي: يغرُّ ويغبن.

قوله: (لا خلابة) لا: نافية للجنس، وخلابة: اسمها مبني على الفتح. والخلابة: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام: هي الخديعة. وخبر (لا) محذوف، والتقدير: لا خديعة في الدين؛ لأن الدين النصيحة، والمعنى: لا تحل لك خديعتي، أو لا تلزمني خديعتك. وقد لقنه النبي على هذا القول ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلم وأثمانها.

O الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: بإثبات خيار الغبن، وأن العاقد المغبون له حق الخيار حتى يستطيع رفع الغبن الواقع عليه، وهذا قول أحمد وبعض المالكية، بشرط أن يكون الغبن ثلث القيمة عند المالكية، وعند الحنابلة أن يكون فاحشاً يخرج عن العادة (۱)، والمرجع في تحديده إلى عرف الناس، ولعلهم أخذوا هذا التقييد مما علم أنه لا يكاد يسلم أحد من مطلق الغبن في غالب الأحوال، ولأن القليل يُتسامح به في العادة.

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يثبت الخيار لكل مغبون (٢)، لعموم أدلة البيع ونفوذه، من غير تفرقة بين الغبن أو لا، إلا من كان مثل هذا الرجل في ضعف عقله، بشرط أن يقول هذه المقالة. وقد ورد في حديث أنس هذه أنه كان يبتاع وكان في عقدته \_ يعني: في عقله \_ ضعف... الحديث (٣).

وقالوا: لا يستدل به على ثبوت الغبن لكل مغبون وإن كان صحيح العقل، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن، ولم يقل هذه المقالة.

وقد رجح النووي هذا القول، وقال: (لأنه لم يثبت أن النبي ﷺ أثبت

<sup>(</sup>۱) «مواهب الجليل» (٤/٢/٤)، «المغني» (٦/٣٦).

<sup>(</sup>٢) «البحر الرائق» (٦/ ١٢٥)، «تفسير القرطبي» (٥/ ١٥٢)، «المهذب» (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «العلل» للدارقطني (١٥٧/١٢) فقد رجح إرساله.

له الخيار، وإنما قال له قل: «لا خلابة»؛ أي: لا خديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار...)(١). كما رجحه الشوكاني(٢).

O الوجه الرابع: استدل بعض الفقهاء، ومنهم فقهاء الشافعية والحنفية بهذا الحديث على إثبات خيار الشرط<sup>(٣)</sup>، وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما لنفسه حق الفسخ مدة معلومة، كأن يقول المشتري \_ مثلاً \_: اشتريت منك هذه السيارة بكذا على أني بالخيار ثلاثة أيام.

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول على جعل لهذا الرجل الخيار ثلاثة أيام، كما تقدم في رواية ابن إسحاق عن نافع، عن ابن عمر، لكن قال النووي: (إن هذه الرواية ليست بثابتة، وإنها زيادة منكرة)(ئ)، وإن أقوى ما يحتج به على ثبوت خيار الشرط هو الإجماع، لكن هذا فيه نظر، فقد ذكر ابن رشد أن هذا قول الجمهور، وخالف فيه الثوري وابن شبرمة وطائفة من أهل الظاهر(٥٠). وقد يستدل له بعموم: «المسلمون على شروطهم»(٦).

ومدة الخيار عند أبي حنيفة والشافعي ثلاثة أيام ولا تزيد أخذاً بهذا النص، وقال أحمد ومالك: إذا كانت مدة معلومة جاز، ولو زادت على ثلاثة أيام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، إلا أن مالكاً يقيد الزيادة بالحاجة، ووجه ذلك أن الخيار شرع للتروي ودفع الغبن، والحاجة قد تدعو إلى الزيادة على ثلاثة أيام، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح مسلم» (۹/ ٤٣٤). (۲) «نيل الأوطار» (٥/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) «تكملة المجموع» (١٢/ ٣٥٥)، «فتح القدير» (٥/ ٩٢).

<sup>(3) «</sup>المجموع» (٩/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) «بداية المجتهد» (٣/ ٣٩٩)، «المحلى» (٨/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه في باب «الصلح».

<sup>(</sup>۷) «بدایة المجتهد» (۳/ ٤٠٠)، «المغنی» (۲/ ۳۸)، «الاختیارات» ص(۱۲۵).



الربا لغة: اسم مقصور من ربا يربو: إذا زاد ونما وعلا، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاتَمَ ٱهْتَزَنَّتُ وَيَبَتْ﴾ [الحج: ٥] أي: علت وارتفعت، وقال تعالى: ﴿ أَن تَكُوكَ أُمَّةً هِى أَرْبَى مِنْ أُمَّةً ﴾ [النحل: ٩٢] أي: أكثر عدداً. وهو يكتب بالألف؛ لأن ألفه أصلها واو، وتثنيته ربوان.

وشرعاً: الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه، أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات.

### والربا نوعان: ربا البيع، وربا القرض، وربا البيع نوعان:

1 - ربا الفضل؛ أي: الزيادة، وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً، كأن يبيع صاعاً من البر بصاعين، أو يبيع خمسين غراماً من ذهب بستين غراماً، والغالب أنه لا يكون مثل هذا التعامل إلا للتفاوت الذي بين النوعين جودة أو رداءة ونحو ذلك.

Y - ربا النسيئة؛ أي: التأخير، وهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون تقابض، وهذا النوع هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية، كانوا إذا حلَّ الدين قال طالبه للمدين: إما أن تَقضي وإما أن تُربي، فإن قضاه وإلا زاد في الدين ومدَّ في الأجل، ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج، وهذا النوع هو الذي جاء القرآن بتحريمه، وأما ربا الفضل فهو الذي بينته السنة، كما سيأتي إن شاء الله.

وأما ربا القرض (١) ، فهو القرض بفائدة ، كأن يقرضه دراهم \_ مثلاً \_

انظر: «مغنى المحتاج» (۲۱/۲).

ويشترط النفع بإيفاء أكثر مما أقرضه، أو أحسن، أو أن ينتفع بسيارته أو داره أو نحو ذلك، فهذا هو الربا بعينه، وليس قرضاً في الحقيقة؛ لأن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق، وهذه معاوضة ظاهرة.

والربا محرّم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللّهُ ٱلْمَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَوَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ اللّهِ وَدَرُوا مَا بَعَى مِنَ الرّبَوَا إِن كُنتُم مُّ وَمِنينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعُلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهِ وَلَم يَتِلُ الربا فقد أعلن الحرب مع الله ورسوله، وما أذل المحارب لله ورسوله وأخذله وأعظم جرمه! ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غير الربا.

وأما الدليل من السنة فسيأتي في الباب، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائر، وإن كانوا قد يختلفون في شيء من مسائله.

وأما الحكمة من تحريم الربا، فقد حرمه الإسلام لأغراض سامية ومقاصد عظيمة، ومنها:

١ - أنه متضمن للظلم وأكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه أَخْذُ فضل بلا مقابل، وهو بهذا - كما يقول ابن تيمية - أشد من الميسر الذي هو القمار؛ لأن المرابي قد أخذ فضلاً محققاً من محتاج، إذ هو لم يبع ولم يَتَّجِرْ، وأما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له.

٢ ـ أن المرابي متصف بالغلظة في طبعه والشح في إنفاقه والعزوف عن الصدقات والبعد عن فعل الخيرات، يدل على ذلك أنه لا تكاد توجد آية من آيات الربا إلا وهي مسبوقة أو متبوعة بآيات الحض على الصدقة والإنفاق.

" ـ تعطل المكاسب والتجارات والحرث والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، إذ من يحصِّل درهمين بدرهم بإيداع ماله في مصرف ربوي كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة؟!.

٤ ـ انقطاع المعروف والإحسان في القرض، إذ لو حلَّ درهم بدرهمين
 ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله، كما في القرض<sup>(١)</sup>.

وقد انتشر الربا في هذا العصر، وعمَّ التعامل به في كثير من المصارف وغيرها، وقد ورد بسند فيه ضعف حديث أبي هريرة شَهُ أن رسول الله ﷺ قال: «يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا»، قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكل منهم، ناله من غُباره»(٢).

وعنه \_ أيضاً \_ رهي عن النبي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أَخَذَ منه، أمِنَ الحلال أم من الحرام»(٣).

وقد وقع مصداق ذلك في زماننا هذا، فإنك تجد الكثير من الناس لا يتحرى الحلال في مكسبه، بل همه جمع المال ولو بطريق الغش والكذب والتدليس، أو بعدم إتقان ما أنيط به من عمل، وقد دخل الربا في الكثير من معاملات الناس، والله المستعان.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفتاوى» (۲۰/ ۳٤١، ۳٤٩) (۳۲/ ۲۳٥)، «إعلام الموقعين» (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۳۳۱)، والنسائي (۲،۳۲۷)، وابن ماجه (۲۲۷۸)، وأحمد (۲۰۸/۱۲) من طريق سعيد بن أبي خيرة، قال: حدثنا الحسن منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة، عن أبي هريرة في، به مرفوعاً، وهذا سند ضعيف، الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة في، [انظر: «تهذيب التهذيب» (۲۳۱/۲۳)].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٥٩).



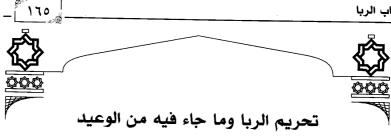

١/٨٣٠ \_ عَنْ جَابِرِ رَهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِيهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاعٌ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢/٨٣١ \_ ولِلْبُخَارِيِّ نحوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.

٣/٨٣٢ \_ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَا النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ عَالَ: ﴿ الرِّبا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُون بَاباً، أَيْسَرُهَا مِثْلَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وإنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ.

#### 🗖 الكلام عليها من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث جابر في فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»، باب «لعن آكل الربا وموكله» (١٥٩٨) من طريق هشيم، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ به مرفوعاً.

وأما حديث أبي جُحيفة عَلَيْهُ، فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه»، ومنها في كتاب «اللباس»، باب «مَنْ لَعَنَ المصوِّر» (٩٦٢) من طريق شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أنه اشترى غلاماً حجاماً، فقال: (إن النبي على عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، والمصور).

ولعل الحافظ أشار إلى حديث أبي جحيفة رشي البيان أن لَعْنَ آكل الربا وموكله قد جاء في «الصحيحين»، أما لعن الكاتب والشاهد فهذا مما انفرد به وأما حديث ابن مسعود ولله فقد أخرجه ابن ماجه (٢٢٧٥) قال: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن زُبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي الله قال: «الربا ثلاثة وسبعون باباً»، وقد اقتصر ابن ماجه على هذه الجملة فقط، وهذا مراد الحافظ بقوله: (رواه ابن ماجه مختصراً)، قال البوصيري: (هذا إسناد صحيح)(۱)، وصححه الألباني ـ أيضاً ـ(١).

وأخرجه الحاكم (٣٧/٢)، وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣٩٤/٤) من طريق محمد بن غالب، حدثنا عمرو بن علي، به، وزاد: «أيسرها...» إلخ.

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي، والظاهر أن هذه الزيادة تفرد بها محمد بن غالب؛ لأنه وإن كان ثقة فقد وهم في أحاديث، كما قال الدارقطني، ومما يؤيد ذلك أربعة أمور:

١ ـ أنه خالف ابن ماجه في متنه.

٢ ـ أن الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩/ ٣٧٤) من طريق سفيان، عن زُبيد، به، موقوفاً على ابن مسعود بلفظ: «الربا بضع وسبعون باباً»، فصح الحديث عن ابن مسعود رفي مرفوعاً وموقوفاً، بدون هذه الزيادة.

٣ ـ أن الحديث اختلف في متنه، فقد روي بلفظ: «سبعون باباً»، ومرة: «خمسة وشلائون»...
 «ثلاثة وسبعون»، ومرة: «خمسة وسبعون»، ومرة: «خمسة وثلاثون»...

٤ ـ أن الأئمة استنكروا متنه، فقد قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وهماً، وكأنه دخل لبعض رواته إسناد في إسناد).

وما أحسن قول ابن الجوزي بعد أن ذَكَرَ عدداً من الأحاديث في هذا

 <sup>(</sup>۱) «مصباح الزجاجة» (۱۹۸/۲).

<sup>(</sup>٢) «صحيح سنن ابن ماجه» (٢/ ٢٧)، تخريج «الإيمان» لابن أبي شيبة ص(٩٤).

الموضوع: (واعلم أن مما يردُّ صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيرها، والزنا يفسد الأنساب، ويصرف الميراث إلى غير مستحقه، ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي، فلا وجه لصحة هذا)(١).

وأما قوله ﷺ: «وإن أربى الربا...» إلخ، فقد صح من حديث سعيد بن زيد ﷺ عن النبي ﷺ قال: «إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق»(٢).

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (لعن رسول الله) أي: دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة. وأصل اللعن من الله: الطرد والإبعاد عن الرحمة، ومن الخلق: السب والدعاء.

قوله: (آكل الربا) أي: آخذ الربا وإن لم يأكل، وخص الأكل من بين سائر الانتفاعات؛ لأنه أعظم المنافع، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَلَوْكُ النساء: ١٠].

قوله: (وموكله) بضم الميم وكسر الكاف، اسم فاعل، والمراد به: معطى الربا؛ لأنه ما حصل الربا إلا منه، فيكون داخلاً في الإثم.

قوله: (وكاتبه) أي: كاتب عقد الربا ووثيقته بين الآكل والموكل.

قوله: (وشاهدیه) أي: حاضري توثیقه لإثبات وثیقته على آکله وموکله. وفي روایة أبي داود: «وشاهده» بالإفراد على إرادة الجنس، وإنما لُعِنَ هذان لإعانتهما على المحظور.

قوله: (هم سواء) أي: هم في الإثم سواء.

<sup>(</sup>۱) «الموضوعات» (۲٤٨/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٨٧٦) وأحمد (٩/ ١٨٩، ١٩٠) وسنده صحيح، وله شواهد عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما رها.

قوله: (ثلاثة وسبعون باباً) أي: شعبة.

قوله: (مثل أن ينكح) بكسر الكاف وفتحها، مضارع نكح، من باب ضرب ومنع، وهو يطلق على الوطء وعلى العقد، والظاهر أن المراد هنا الأول؛ أي: يواقعها، بدليل الروايات الأخرى.

قوله: (وإن أربى الربا) الربا: الزيادة والارتفاع ـ كما تقدم ـ فالمعنى: من أفحش الزيادة وأقبح الارتفاع وأشنعه.

قوله: (عرض الرجل المسلم) العرض: هو موضع الذم والمدح من الإنسان، فيدخل في ذلك الأمور التي بذكرها يرتفع أو يسقط، ومن جهتها يذم أو يحمد.

وقد جاء في بعض شواهد الحديث: «من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق»، وقد فسر العلماء الاستطالة بأن يتناول من عرض أخيه أكثر مما يستحقه على ما قيل له وأكثر مما رخص له فيه، وذلك بأن يتوسع في الذم ويستمر عليه، ولذا مثله بالربا وعده من عداده؛ لأنه إذا تناول أكثر مما يستحقه شابه مَنْ أخذ من المال أكثر من حقه، ثم فضله على جميع أفراده؛ لأنه أكبر مضرة، وأشد فساداً، فإن العرض شرعاً وعقلاً أعز على النفس من المال(١).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الربا، وأنه من كبائر الذنوب (٢)، بل من أكبرها (٣)؛ لأن الرسول على لعن المذكورين، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم وكبيرة من الكبائر، وهذا أمر مجمع عليه، وإنما اختلف العلماء في بعض التفاصيل، وفي الحديث تغليظ شديد في أكل الربا؛ لأنه إذا لُعِنَ الكاتب والشاهدان مع أنهما لا يصيبهما منه شيء فلأن يلعن المباشر له من آخذ ومعط بالأولى، لكن قال العلماء: إن لَعْنَ الكاتب والشاهد مقيد بما إذا علما ذلك، فأما من كتب أو شهد وهو غير عالم فلا يدخل في الوعيد.

انظر: «فيض القدير» للمناوي (٦٦/٤).

<sup>(</sup>٢) "إعلام الموقعين" (٤/٣٤). (٣) "إعلام الموقعين" (٢/ ١٣٥).

○ الوجه الرابع: هذا الوعيد ليس خاصاً بالآكل، وإنما هو حاصل لكل من أخذ الربا، سواء أكل منه أو لبس أو اشترى سكناً أو سيارة أو غير ذلك من وجوه الانتفاع.

وعن أبي هريرة عن النبي على قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات المغافلات»(۱).

O الوجه الخامس: تحريم كتابة عقود الربا بين المترابين والشهادة عليه، ويدخل في ذلك من يعمل بالبنوك الربوية ويكتب عقود الربا؛ لأن ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْمِرِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]، فالله تعالى ينهى عن المعاصى وعن الإعانة عليها، ولا شك أن الكتابة والشهادة إعانة على الربا، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: (ويظهر من هذا أن جميع أنواع المساعدات على الربا داخلة في ذلك، سواء كان كاتباً أو شاهداً أو محاسباً أو خازناً أو ما أشبه ذلك مما يعين على أموال الربا، وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك [الربوية] داخلة في هذا؛ لأنها من نوع المعاونة لأهلها على أعمالهم الربوية، فيدخل في ذلك الحارس وعامل القهوة والفرَّاش وأشباه ذلك ممن عمله نوع من المعونة لهم وتسهيل أمورهم..)(٢).

○ الوجه السادس: الحديث دليل على أن الوقوع في عرض المسلم والاستطالة فيه من أكبر الكبائر؛ لأن الشارع جعلها من أربى الربا وأشده.

فعلى المسلم الحريص على صلاحه واستقامة أموره وسلامته من تبعات حقوق العباد أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في عرض أخيه المسلم وأن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).

 <sup>(</sup>۲) من شرح «البلوغ» المسجل على الأشرطة، وانظر: «الفتاوى» له (۱۹۰/۱۹، ۱۵۱، ۱۵۱)
 ۳۷۶ ـ ۳۷۶).

يحفظ لسانه مما تساهل فيه كثير من الناس في هذا الزمان، ومن استقام لسانه استقامت جوارحه وحسنت أعماله، ومن اعوج لسانه ظهر ذلك على سائر جوارحه، وساءت أعماله، والله الموفق، لا إله غيره، وهو على أعلم.





٤/٨٣٣ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تبيعوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْل، ولَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، وَلا تَبِيعوا الْوَرِقَ بِالْوَرِق إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلِ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَاثِباً بِنَاجِزٍ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥/٨٣٤ \_ وعَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَد»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٦/٨٣٥ \_ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بالذهبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْل، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْل، فَمَنْ زادَ أَو استَزَادَ فَهُوَ رِباً»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### 🗖 الكلام عليها من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث أبي سعيد في ، فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»، باب «بيع الفضة بالفضة» (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) من طريق نافع، عن أبي سعيد ظهينه، مرفوعاً.

وأما حديث عبادة عظيه، فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»، باب «الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً» (١٥٨٧) (٨١) من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة ﴿ اللَّهُ بُهُ، مرفوعاً.

وأما حديث أبي هريرة رهيه فقد أخرجه مسلم في الباب المذكور (١٥٨٨) (٨٤) من طريق أبي فضيل، عن أبيه، عن ابن أبي نعيم، عن أبي هريرة رهيه المناه مرفوعاً.

وتقديم الحافظ لحديث أبي سعيد لكونه متفقاً عليه، ولما كان مقتصراً على الذهب والفضة أردفه بحديث عبادة عند مسلم، وهو جامع للأصناف الربوية الستة، وأما إيراد حديث أبي هريرة فلأن فيه إشارة إلى أن التساوي المطلوب في بيع الربوي بجنسه إنما يكون بالمعيار الشرعي، كما سيأتي إن شاء الله.

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (إلا مثلاً بمثل) هذا مستثنى من أعم الأحوال، والتقدير: لا تبيعوا الذهب بالذهب في حال من الأحوال إلا حال كونهما متماثلين؛ أي: متساويين، وقد جاء في حديث أبي هريرة في بيان أن التساوي يكون بالوزن.

قوله: (ولا تُشفوا) بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة؛ أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا بعضها على بعض، من أشف الرباعي، يقال: شف الشيء يشِف شفا من باب «ضرب»: إذا زاد، وقد يستعمل في النقص - أيضاً - فيكون من الأضداد، يقال: هذا يَشِف قليلاً؛ أي: ينقص، وأشففت هذا على هذا؛ أي: فضلت. وفي هذه الجملة «ولا تشفوا» تصريح بمفهوم الجملة السابقة من باب التأكيد.

قوله: (الورق) بفتح الواو وكسر الراء هو الفضة مضروبة أو غير مضروبة، وتقدم ذلك في «الزكاة».

قوله: (غائباً بناجز) الغائب: ما لم يكن موجوداً عند العقد، سواء كان مؤجلاً أم لا، والناجز: الحاضر، وفي هذا إشارة إلى التقابض.

قوله: (الذهب بالذهب) يجوز فيه الرفع على تقدير: بيعُ الذهب بالذهب، فحذف المضاف للعلم به وأقيم المضاف إليه مقامه، وأعرب

بإعرابه، أو يباع الذهب بالذهب، ويجوز النصب؛ أي: بيعوا الذهب بالذهب، ولفظ الذهب عام يدخل فيه جميع أصنافه، من مضروب، ومنقوش، وجيد، ورديء، وصحيح، ومكسر، وحلي، وتبر، وخالص، ومغشوش.

قوله: (والبر بالبر) هو الحنطة والقمح، وهي ألفاظ مترادفة.

قوله: (والشعير بالشعير) بفتح أوله، وحكي جواز كسره.

قوله: (سواء بسواء) السواء: هو المثل والنظير؛ أي: مثلاً بمثل، وجُمِعَ مع ما قبله للتوكيد والمبالغة في الإيضاح.

قوله: (يدأ بيد) حال؛ أي: متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا.

قوله: (فبيعوا كيف شئتم)؛ أي: من حيث الكمية متساوياً ومتفاضلاً، وهذا إطلاق مقيد بما بعده، وهو قوله: «إذا كان يداً بيد».

قوله: (فمن زاد أو استزاد...)؛ أي: فمن أعطى زيادة على قدر المبيع الآخر من جنسه، أو طلب الزيادة فهذا الزائد ربا.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأموال الربوية ستة، وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وقد اتفق العلماء على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، واختلفوا فيما عداها، وسيأتي إن شاء الله.

فإذا بيع الربوي بجنسه كبُرٌّ ببُرٌ، أو تمر بتمر، أو ذهب بذهب، فلا يصح البيع إلا بشرطين:

الأول: التساوي في المقدار، فلا يصح أن يبيع صاع بر بصاعين منه، وهذا الشرط قد دل عليه قوله: «مثلاً بمثل سواء بسواء» والغالب أنه لا يفعل مثل ذلك إلا للتفاوت الذي بين النوعين جودة أو رداءة أو غير ذلك، كما تقدم أول الباب.

الثاني: التقابض قبل التفرق من مكان العقد، لقوله: «يداً بيد»، فإذا اختل الشرط الأول صارت المعاملة من ربا الفضل، وإن اختل الثاني صارت المعاملة من ربا النسيئة، أو داخلة فيهما إن لم يتحقق الشرطان معاً.

وإذا بيع الربوي بغير جنسه مما يساويه في العلة \_ كالكيل مع الطعم، أو الثمنية \_ فلا بد لصحة البيع من شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق، فإذا باع صاعين من الرز بصاع من البر صح البيع إذا تقابضا قبل التفرق، وكذا لو باع ريالات سعودية بدنانير، أو أي عملة بعملة أخرى صح البيع بشرط القبض، وقد دل على ذلك قوله: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». فإن لم يتحقق هذا الشرط صارت المعاملة من ربا النسية.

فإن بيع الربوي بغير جنسه مما لا يساويه في العلة كبيع بر بذهب، أو شعير بفضة صح البيع مطلقاً بدون شرط التساوي والتقابض.

○ الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن التقابض في مجلس العقد شرط في جميع الأموال الربوية التي تتساوى في العلة؛ لأن الرسول ﷺ ذكر قوله: «يداً بيدا مع اتحاد الأصناف ومع اختلافها، كما في حديث عبادة ﷺ.

O الوجه الخامس: استدل الجمهور من أهل العلم بحديث عبادة على أن البر والشعير صنفان، لعطف أحدهما على الآخر (۱)، وذهب مالك والليث والأوزاعي إلى أنهما صنف واحد (۲)، وسبقهم إلى ذلك معمر بن عبد الله هذا (۱)، فأخرج مسلم عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه، ثم اشتر به شعيراً، فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل... الحديث، وسيأتي بتمامه، وما يترتب على هذا الخلاف إن شاء الله.

الوجه السادس: اختلف العلماء في إلحاق غير هذه الأصناف الستة بها، على قولين:

القول الأول: أن الربا مقصور على الأصناف الستة لا يتعداها إلى

<sup>(</sup>۱) «المغني» (٦/ ٨٩). (۲) «بداية المجتهد» (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) هو راوي حديث الاحتكار، كما تقدم.

غيرها، وهذا قول طاوس وقتادة والظاهرية (١) وابن عقيل الحنبلي ( $^{(1)}$ )، واختاره الصنعاني ( $^{(2)}$ )، أما الظاهرية فقولهم مبني على إنكارهم القياس، وأما ابن عقيل فإنه وإن كان يرى القياس إلا أنه لم يقل به هنا؛ لأن علل القياسيين  $_{(1)}$  حلى رأيه  $_{(2)}$  صعيفة، وإذا لم تظهر العلة امتنع القياس.

كما استدلوا بالمعنى، وذلك أن ما وافقها في العلة يجب أن يأخذ حكمها، مراعاةً لمقصود الشارع في التحريم، فما دام أن العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق؛ لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، كما لا يجمع بين مختلفين، قالوا: وقد اقتصر الحديث على الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها الناس عادة.

ثم اختلف هؤلاء في علة التحريم على أقوال أرجحها: أن العلة في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية؛ أي: إنهما أثمان للأشياء، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقول للمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (٤٠).

ووجه ترجيح هذا القول أن التعليل بالثمنية فيه مناسبة لتحريم الربا فيهما؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان كذلك لصار كالسلع فلا يوجد ثمن تقوَّم به المبيعات.

<sup>(1) «</sup>المحلى» (٨/٤٦، ٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٧٠)، «إعلام الموقعين» (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) «سبل السلام» (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) «حاشية العدوي» (٥٦/٥)، «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٧٠)، «إعلام الموقعين» (٢/ ١٢٧)، «الإنصاف» (٥/١١).

وعلى هذا فيجري الربا في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج النقدين، مثل الأوراق النقدية الآن، وعلى هذا فلا يجوز بيع خمسة عشر ريالاً سعودياً ورقاً، ويجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها إذا كان يداً بيد، كما لو باع ورق النقد السعودي بليرة سورية أو لبنانية مثلاً؛ لأن العملات الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها، فالورق النقدي السعودي ـ مثلاً ـ جنس، والكويتي جنس، والمصري جنس، وهكذا، ويكون حكمها حكم الذهب والفضة في جواز بيع بعضها ببعض من غير جنسها مطلقاً إذا كان يداً بيد.

وأما علة التحريم في الأصناف الأربعة، وهي البر والشعير والتمر والملح، فقد اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:

الأول: أن علة الربا فيها الكيل والجنس، فيجري الربا في كل ما يكال مع اتحاد الجنس، كالأرز، والذرة، والعدس، ونحوها، وإن لم يكن مطعوماً كالحناء والأشنان، وغيرهما، أما غير المكيل فلا ربا فيه، كالمعدودات، مثل: البيض والرمان ونحوهما، وهذا مذهب أبي حنيفة (١)، والمشهور من مذهب أحمد، وبه قال: النخعي والزهري وإسحاق (٢).

واستدلوا بحديث أبي هريرة وأبي سعيد رأ الآتي ـ وفيه: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، فقال: «لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل».

ووجه الاستدلال: أنه ﷺ نهى عن التفاضل في التمر ببيع الصاع بالصاعين، فدلَّ على أن العلة هي الكيل مع الجنس.

وأجيب عنه: بأنه لا يلزم من ذكر الصاع أن يكون هو العلة المؤثرة وحدها في الحكم، إذ لو كان الأمر كذلك لاقتصر النبي على ذكره ولم ينص على الأصناف الأربعة أو على الطعم، كما في حديث معمر الله الآتي.

<sup>(</sup>١) «شرح فتح القدير» (٧/٤).

<sup>(</sup>٢) «الشرح الكبير» (١٠/١٢)، «الإنصاف» (٥/١١).

القول الثاني: أن العلة هي الطعم، فيجري الربا في كل طعام وإن لم يكن مكيلاً ولا موزوناً، كالحبوب والفواكه والبقول واللحوم والبيض والسمك والسمن وغيرها، وهذا مذهب الشافعي(١) ورواية عن أحمد(١).

واستدلوا بحديث معمر ﴿ الآتي \_: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»، ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ علق الربا على اسم الطعام، والحكم إذا علق على اسم مشتق دل على أنه علته، كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوا الْمَدَة: ٣٨].

وأجيب عن ذلك بأجوبة:

الأول: أن الحديث فيه «مثلاً بمثل»، فدل على أن العلة ليست هي الطعم وحده بل لا بد من المماثلة، وهي لا تتحقق إلا بالكيل أو الوزن.

الثاني: أنه يلزم على هذا الحديث عدم بيع البر بالشعير متفاضلاً؛ لأن كلَّ منهما طعام مع أن حديث عبادة المتقدم صريح بجواز ذلك<sup>(٣)</sup>، لقوله على المعد ذكر البر والشعير: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم».

الثالث: لو كان الطعم وحده هو الوصف المقصود للشارع لاكتفى بذكر أحد هذه الأصناف الأربعة في حديث عبادة.

القول الثالث: أن العلة هي الاقتيات والادخار، أي: كون الطعام قوتاً يقتات به الإنسان غالباً، ويدخره مدة من الزمن فلا يفسد، كالقمح والأرز والذرة ونحوها، وهذا مذهب مالك، واختاره ابن القيم (٤٠).

واستدلوا بحديث عبادة الله وجه الاستدلال: أن الأصناف المذكورة في حديث عبادة الله يجمعها وصف الاقتيات والادخار، وقد نبه الشارع بكل واحد منها على ما في معناه، فنبه بالبر والشعير على أصناف الحبوب المدخرة، كالأرز والدخن والذرة والفول والعدس ونحوها، ونبه بالتمر على

<sup>(</sup>۱) «المجموع» (۹/ ۳۹۰ ـ ۳۹۷). (۲) «الإنصاف» (۱۲/۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفهم» (٤٨١/٤).

<sup>(</sup>٤) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/٤٧)، «إعلام الموقعين» (٢/١٣٧).

أنواع الحلاوات المدخرة، كالسكر والعسل والزبيب، ونبه بالملح على أنواع التوابل (١) المدخرة لإصلاح الطعام، مثل: الكمون وأنواع الأبزار (٢).

وأجيب عن ذلك بجوابين:

الأول: أن التعليل بالادخار منتقض بالرطب، فإنه يجري فيه الربا وليس مدخراً.

الثاني: أن الحديث فيه الملح، وهو ليس قوتاً، فإن قيل: إنه مما يصلح به القوت، لزم القول بجريان الربا في الماء والحطب وغيرهما مما يصلح به القوت، وكذا الإدام، وأنتم لا تقولون به.

القول الرابع: أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل مطعوم مكيل أو موزون يجري فيه الربا، كالأرز والذرة والدهن واللبن واللحم ونحوها، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالرمان والسفرجل والأترج والبيض، ولا في غير مطعوم كالأشنان والحديد والنحاس، وهذا قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، رجَّحها ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، واستدلوا بما يلي:

ا \_ أن الأصناف المذكورة في حديث عبادة ﷺ مطعومة مكيلة، فيلحق بها كل ما كان كذلك.

Y ـ حديث معمر: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»، ومعلوم أن الطعم وحده لا تتحقق به المماثلة، لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تتحقق بالمعيار الشرعي، وهو الكيل والوزن، لحديث: (إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين)، فهذا فيه اعتبار الكيل، وحديث معمر فيه اعتبار الطعم والكيل، فيكون النهي عن بيع الطعام بالطعام مقيداً بما فيه معيار شرعي،

<sup>(</sup>١) في «القاموس» (١/ ٣٥٨): (التوابل: أبزار الطعام).

<sup>(</sup>٢) «بداية المجتهد» (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) «المجموع» (٩/٧٩٧)، «الشرح الكبير» (١٢/١٢)، «المغني» (٦/٥٠ ـ ٥٥)، «الفتاوى» (٩٢/٤٠)، «الفروع» (٤/٤٨).

وهو الكيل أو الوزن<sup>(١)</sup>. وهذا أظهر الأقوال، وبه تجتمع الأدلة.

O الوجه السابع: حديث أبي هريرة في فيه دليل على أن التساوي المشروط في بيع الربوي بجنسه إنما يكون بمعياره الشرعي، وهو الكيل في المكيلات وهي الأنواع الأربعة، والوزن في الموزونات كما في الذهب والفضة، والفرق بين الكيل والوزن أن الكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقديره بالثقل والخفة، وقد جاء عند البيهقي حديث عبادة بي بلفظ: «الذهب بالذهب وزناً بوزن، والفضة بالفضة وزناً بوزن، والبر بالبر كيلاً بكيل، والشعير بالشعير كيلاً بكيل...»(٢).

فمثلاً: البر لا يجوز بيعه ببر إلا كيلاً ليحصل التساوي، ولا يباع وزناً؛ لأنه يختلف في الخفة والثقل، فإذا وضع في الميزان حصل في كفة الخفيف أكثر من كفة الثقيل، فيفوت التساوي.

وقد استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا كان الربوي لا يختلف وزناً أو كيلاً كالأدهان والألبان فإنهما من المكيلات \_ على المذهب \_؛ لأن كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيل، لكن لو بيعت بمثلها وزناً صح على ما اختاره الشيخ، وذكر عن أحمد ما يدل على ذلك<sup>(٣)</sup>؛ لأن المثلية في قول النبي ﷺ: «مثلاً بمثل» متحققة هنا بالكيل أو الوزن لتساوي أجزائها.

أما إذا بيع الجنس بغير جنسه كبُر بشعير فلا يشترط المعيار الشرعي وهو الكيل، بل يجوز بيعه وزناً؛ لأن التساوي ليس بشرط، وهكذا لو باع برّاً أو شعيراً أو تمراً بدراهم، جاز بيعها وزناً لعدم شرط التساوي، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «الشرح الكبير» (۱۳/۱۲).

<sup>(</sup>٣) «الاختيارات» ص(١٢٨).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» (۹۱/۵).



٧/٨٣٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهُ ا

وَلِمُسْلِمٍ: «وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ».

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»، باب «إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» (۲۲۰۱، ۲۲۰۱)، ومسلم (۱۵۹۳) (۹۵) من طريق عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد وأبي هريرة اللها.

قوله: (ولمسلم: «وكذلك الميزان») ظاهر هذا أن مسلماً تفرد بهذا اللفظ وليس كذلك، فهو عند البخاري \_ أيضاً \_ في كتاب «الاعتصام» (٧٣٥٠) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد المجيد، به.

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (استعمل رجلاً) أي: بعثه وجعله عاملاً وأميراً على خيبر بعد فتحها، وهو سواد بن غزية \_ بوزن عطية \_ وهو من بني عدي بن النجار من الأنصار في، وقد ورد في رواية سليمان بن بلال المذكورة: (بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر، فأمَّره عليها...).

قوله: (على خيبر) بلدة معروفة، تبعد عن المدينة شمالاً ب(١٦٥) كيلاً. قوله: (جنيب) بفتح الجيم، أي: طَيِّبٍ، قال الخطابي: هو أجود تمورهم، وقيل: هو الذي لا يخلط بغيره.

قوله: (بالصاعين والثلاثة) في بعض الروايات: (بالثلاث) بلا تاء، وكلاهما جائز؛ لأن الصاع يذكّر ويؤنّث، وفي رواية للبخاري: (إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع)(١).

قوله: (لا تفعل) أي: لا تبع التمر بتمر آخر متفاضلاً مهما اختلفت أنواعه. وفي رواية عند البخاري: «لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا».

قوله: (بع الجمع) بفتح الجيم، هو التمر المجموع من أنواع متفرقة ليس مرغوباً فيها. وفي حديث أبي سعيد: «كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله ﷺ وهو الخِلْطُ من التمر...» الحديث (٢).

قوله: (ثم ابتع بالدراهم جنيباً) أي: ثم اشتر بالدراهم جنيباً.

قوله: (وقال في الميزان مثل ذلك) أي: قال فيما يباع وزناً إذا بيع بجنسه مثل ما قال في المكيل؛ أي: إنه لا يجوز بيعه متفاضلاً، فالمراد بالميزان: الموزون؛ لأن الميزان نفسه ليس من أموال الربا.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية، كالتمر والبر ونحوهما، فلا يجوز بيع صاع تمر بصاعين ولو كان أحدهما أجود من الآخر، بل لا بد فيه من التساوي والتماثل، لقوله ـ كما في رواية البخاري ـ: «ولكن مثلاً بمثل».

والظاهر أن الحكمة في هذا \_ والله أعلم \_ سَدُّ الباب، وحسم مادة الربا؛ لأنه لو فتح في مسألة التنوع لأفضى إلى الربا في كل شيء، ثم إن ضبط الجودة والرداءة قد يختلف.

<sup>(</sup>۱) «الصحيح» (۵۳۵۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٨٠)، ومسلم (١٥٩٥).

والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعاً، كالتمر جنس، وله أنواع كالسكري، والبرحي، والشقراء، والخِلَاصِ وغيرها. والبر جنس وله أنواع كاللقيمي، والمِعَيَّة، والجريباء وغيرها مما هو معروف عند أهل التمور والحبوب، وهكذا..

O الوجه الرابع: في الحديث بيان شيء من آداب المفتي، وهو أنه إذا سئل عن مسألة محرمة، فنهى عنها المستفتي أن يفتح له بدلاً عنها أبواب الحلال، ويرشده إلى الطرق المباحة التي تغني عنها؛ لأن المستفتي يريد مخرجاً مشروعاً مباحاً، بدليل أنه جاء يسأل، وما جاء يسأل إلا وفي قلبه شيء من التقوى دعاه إلى الحرص على أمر دينه وإبراء ذمته.

وقد بين النبي على لهذا الرجل الطريق المباح الذي يسلم به من الربا، وهو أنه إذا أراد استبدال الرديء من الأموال الربوية كالتمر فإنه يبيعه بدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمراً جيداً، ومثل ذلك الحنطة الرديئة أو الذهب الرديء ونحوهما.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية التي معيارها الوزن، لقوله: «وكذلك الميزان»، وذلك كالذهب والفضة وغيرهما مما يوزن ويجري فيه الربا، فلا يصح بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا وزناً بوزن، ليحصل التساوى المشروط.

وأما الاستدلال بهذه الجملة على أن كل موزون يجري فيه الربا \_ كما ذكر المجد ابن تيمية (١) \_ ولا يجوز فيه التفاضل كالحديد والرصاص واللحم وسائر الموزونات فهذا غير ناهض؛ لأن لفظة: «وكذلك الميزان» مجملة، فتحمل على الذهب والفضة، ويكون معنى الحديث: وكذلك الميزان عند بيع الذهب والفضة \_ كما تقدم \_ جمعاً بين هذا الحديث وحديث عبادة وغيره (٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «نيل الأوطار» (٥/ ٢٢١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المحلى» (٨/ ٤٨١)، «المجموع» (٩/ ٣٩٣).



٨/٨٣٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «البيوع»، باب «تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بالتمر» (١٥٣٠) من طريق ابن وهب: حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره، قال: سمعت جابر بن عبد الله عليها يقول: . . . وذكر الحديث.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن بيع الصبرة من التمر \_ وهي الكومة \_ التي لا يعلم كيلها بتمر آخر علم كيله؛ لأن الصبرة يُجهل كيلها ومقدارها، فالتساوي غير معلوم، وذلك مظنة للزيادة، فيكون ربا؛ لأن بيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي والتماثل \_ كما تقدم \_ وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة قدر كل من العوضين، فإذا جهل قدرهما أو قدر أحدهما كان ذلك بمنزلة العلم بزيادة أحدهما على الآخر، وهذا ربا، وهكذا الحكم في بقية الأنواع الربوية.

وهذا الحديث هو دليل القاعدة في هذا الباب، وهي أن الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل(١٠). وذلك أن الأحوال ثلاث:

<sup>(</sup>۱) «الفتاوی» (۱۵/ ۳۳۸)، (۲۰/ ۴۵۰)، (۲۹/ ۲۹۸، ٤٥٠).



- ١ ـ التساوي بين العوضين، فهذا هو الواجب.
- ٢ ـ التفاضل بين العوضين، فهذا محرم؛ لأنه ربا.

" - الجهل بالتساوي، وهذا - أيضاً - محرم؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولهذا جاء تحريم بيع المزابنة التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه لهذا المعنى، وتقدم ذلك، وتَجَنُّبُ ذلك يكون بكيل المكيل، ووزن الموزون من كل واحد من البدلين. والله تعالى أعلم.



9/۸۳۸ - عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنِّي كُنتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامُ مِثْلاً بِمِثْلٍ»، وَكَانَ طَعامُنَا يَوْمَثِذٍ الشَّعِيرَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»، باب «بيع الطعام مثلاً بمثل» (١٥٩٢) من طريق أبي النضر، أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه، ثم اشتر به شعيراً، فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمراً أخبره بذلك، فقال له معمر: لِمَ فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله على يقول: . . . الحديث. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.

# O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (الطعام بالطعام) بالرفع على تقدير مضاف؛ أي: بيعُ الطعام بالطعام، أو يباع الطعام بالطعام، ويجوز النصب كما تقدم.

قوله: (مثلاً بمثل) أي: يجب فيه التماثل ويحرم التفاضل.

قوله: (وكان طعامنا يومئذِ الشعير) أي: فكأنه على قال: «الشعير بالشعير». وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، غير أن القصة المتقدمة تفيد أن معمراً كان يخشى أن هذا اللفظ النبوي ربما شمل بيع البر بالشعير وأنه لا بد فيهما من المماثلة.

قوله: (أن يضارع) أي: يشابه.

O الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن علة الربا في الأصناف الربوية الأربعة هي الطعم، لقوله: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»، وتقدم وجه الاستدلال، والجواب عنه، وظاهر الحديث أنه عام في كل مطعوم، وأنه لا يباع متفاضلاً ولو اختلف الجنس، لكن تقدم أن الطعام إذا كان من جنس واحد كالبر فإنه لا يباع إلا مثلاً بمثل، أما إذا كان من أجناس مختلفة كالبر والشعير فإنه لا يلزم التماثل ـ على أحد القولين ـ، أما التقابض فلا بد منه، لما تقدم في حديث عبادة هيه.

الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث مالك والأوزاعي - كما تقدم - على أن البر والشعير جنس واحد، لقوله: «ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل».

والراجع قول الجمهور؛ لأن حديث عبادة والمراجع قول الجمهور؛ لأن حديث عبادة والمراجع في أنهما صنفان، حيث عُطِفَ أحدهما على الآخر، وأما حديث معمر هذا فلا حجة فيه؛ لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد، وإنما خاف من المشابهة فتورع احتياطاً، أو يقال: إن ظاهره أنه اجتهاد منه (۱)، وثمرة الخلاف: أنه على الأول يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، وعلى الثاني: لا يجوز، والله تعالى أعلم.

انظر: «المفهم» (٤/ ٤٨١).





١٠/٨٣٩ ـ عَنْ فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ السَّرِيتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِينَاراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ النَّنى عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لا تُبَاعُ حَتى تُفْصَّلَ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# O الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو فضالة \_ بفتح الفاء \_ بن عبيد بن نافذ الأنصاري العمري الأوسى، أسلم قديماً، ولم يشهد بدراً، وشهد أحداً وما بعدها، وبايع تحت الشجرة، وشهد فتح الشام ومصر، ثم سكن الشام، وولى قضاء دمشق بعد أبي الدرداء رهي المارة منه، ومات في خلافة معاوية رهي سنة ثلاث وخمسين، وحمل معاوية سريره ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللّ

## الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»، باب «بيع القلادة فيها خرز وذهب» (۱۵۹۱) (۹۰) من طريق حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: . . . وذكر الحديث.

وقد تعددت الروايات في ثمن القلادة وما صَاحَبَ ذهبها من خرز أو جوهر، حتى قال بعضهم: إنه حديث مضطرب. لكن هذا لا يؤثر؛ فإن

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (٩/ ١١٩)، «الاصابة» (٨/ ٩٧).

المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصَّل، أما جنس القلادة وقدر ثمنها فهذا لا يتعلق به ما يوجب الحكم بالاضطراب، ويؤخذ برواية الأحفظ، ويحكم على ما عداها بالشذوذ، ونظير ذلك ما تقدم في قصة جمل جابر رفي وما ورد في مقدار ثمنه، وهذا كلام حسن، ذكره الحافظ (١١)، وبه يجاب عن كل ما يشابه هذا الحديث.

### الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (اشتريت يوم خيبر) أي: يوم غزوة خيبر، وذلك بعد انتهاء المعركة وتقسيم المغانم، كما ورد في إحدى الروايات عند مسلم.

قوله: (قلادة) بكسر القاف، ما يجعل في العنق من حلي وغيره.

قوله: (خرز) بفتح الخاء والراء، جمع خرزة، وهي حبات مثقوبة تصنع من أي نوع، وتنظم في سلك، ويتزين بها.

قوله: (فقصلتها) بتشديد الصاد، أي: ميزت خرزها من ذهبها، فجعلت الذهب وحده، والخرز وحده، وذلك بعد الشراء.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع الذهب ومعه غيره بذهب إلا بعد نزع الذهب وتمييزه عن غيره ووزنه بمثله من الذهب، وهذا قول الشافعية، والحنابلة في قول<sup>(۲)</sup>، وذلك لأن الذهب إذا كان معه غيره ولم يميز فإنه لا يعلم مقداره، فإن التساوي بين اثني عشر ديناراً من الذهب، وبين ما في القلادة من الذهب مجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم، كما تقدم، فيكون هذا من عقود الربا، لما ورد في حديث فضالة: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن»، وفي رواية لمسلم من طريق حنش قال: (كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وَوَرِقٌ وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلاً بمثل،

<sup>(</sup>۱) «التلخيص» (۳/ ۱۰).

<sup>(</sup>۲) (نهاية المحتاج) ((7/7))، (المغني) ((7/7)).

فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذنَّ إلا مثلاً بمثل»).

وهكذا الحكم في بيع أيِّ ربوي بربوي ومعه غيره، كالفضة مع غيرها بفضة، وكذا سائر الأصناف الربوية، ولذا تقدم النهي عن بيع الصبرة من التمر بالكيل المسمى من التمر؛ لعدم معرفة التساوي على التحقيق.

والقول الثاني في المسألة: أنه يجوز بيع الذهب المخلوط بغيره إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها، لا مثله ولا دونه، وهذا قول الحنفية، وقريب منه رأي ابن تيمية (١٠).

قالوا: لأنه لا حيلة على الربا حينئذ؛ لأنه حصل الذهب في مقابلة النهب، والزائد من الذهب في مقابلة المصاحب له من خرز ونحوه، فيصير كعقدين.

وأجابوا عن حديث فضالة بأن الذهب الذي في القلادة أكثر من اثني عشر ديناراً؛ لما جاء في بعض الروايات عند مسلم: (ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً..) وهذا الاستدلال غير واضح في نظري.

والقول الثالث: جواز البيع بشرط أن يكون التابع الثلث فأقل، وهذا رأي المالكية (٢). ومثّلوا لذلك بالسيف المحلى بالذهب ونحوه، قالوا: لأنه إذا كان قيمة الذهب الثلث فأقل فهو مغلوب ومكثور للجنس المخالف، والأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلة الكل.

وفيه قول رابع: وهو جواز بيعه بالذهب مطلقاً مثلاً بمثل أو أقل أو أكثر، ونسب لحماد بن أبي سليمان (٣)، وهذا غلط مخالف لصريح الحديث، ولعل قائله ما بلغه حديث القلادة.

والراجح هو القول الأول، وهو أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره

<sup>(</sup>۱) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٣٢٦، ٣٢٦)، «الفتاوي» (٢٩/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) «الكافي» (٢/ ٢٧٢). (٣) «المغني» (٦/ ٩٣/).

بذهب، وكذا الفضة، حتى يفصل ذلك الغير ويميز، ووجه ذلك أن الحديث نص على علة المنع، وهي عدم الفصل حيث قال: (لا، حتى تفصل) وهذا يفيد عدم الفرق بين المساوي والأقل والأكثر؛ لأن فصله هو الطريق إلى تساوي العوضين، وهو شرط كما تقدم.

O الوجه الخامس: هذه المسألة التي يدور حولها الحديث اشتهرت عند الفقهاء باسم مسألة: (مُدُّ عجوة) والمد: مكيال معروف، ومقداره ربع صاع كما تقدم في «الزكاة»، والعجوة: ضرب من أجود أنواع التمر بالمدينة النبوية.

وضابطها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه، مثل: لو باع صاع تمر ودرهم بصاع تمر ودرهم، أو باع صاعاً من التمر ودرهماً بصاعين من التمر.

وقد ذكر الشيخ لهذه المسألة ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً ويضم إلى الأقل من غير الجنس حيلة، مثل أن يبيع ألفي دينار بألف دينار في منديل، أو صاع حنطة بصاع حنطة وغرارة (١) أو في زنبيل فهذا محرم، والحيلة ظاهرة؛ لأنه أراد مبادلة الألفين بالألف وجعل المنديل ليكون هناك تغير في الجنس، وإلا فمن المعلوم أنه لا يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم إلى أحد العوضين شيئاً آخر.

الثاني: أن يكون المقصود بيع غير ربوي مع ربوي، وإنما دخل الربوي تبعاً وضمناً كبيع شاة ذات لبن وصوف، فالربوي هنا وهو اللبن والصوف، بناءً على أن العلة هي الوزن ـ دخل تبعاً وليس بمقصود، فهذا يجوز على الصحيح في مذهب مالك وأحمد (٢)، فكأنه باع شاة شاة.

<sup>(</sup>١) الغرارة: بالكسر شبه العِدْل، والجمع: غرائر.

<sup>(</sup>٢) «حاشية الدسوقى» (٣/ ٤٠)، «المغنى» (٦/ ٩٦).

الثالث: أن يكون كلاهما مقصوداً، مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز نص عليه أحمد. وبه قال مالك، والشافعي، وآخرون (١٠). واستدلوا بحديث الباب.

والقول الثاني: الجواز، وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٢). واستدلوا بأن الأصل حمل العقود على الصحة، والحاجة داعية إلى مثل هذه المعاملة، فقد يكون شخص عنده تمر من السكري \_ مثلاً \_ بمقدار صاعين، وهذا عنده تمر من نوع آخر بمقدار صاعومعه عشرة ريالات، فأراد بيعه، فلا بأس، ويكون الصاع بمقابلة الصاع، والصاع الزائد بمقابلة الريالات، ولا حيلة على الربا في ذلك (٣)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «حاشية الدسوقي» (۲/۲۳)، «المغنى» (٦/ ٩٢)، «مغنى المحتاج» (٢٨/٢).

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» (۱۹۱/٦)، «تصحيح الفروع» (۱۲۰/٤)، «الاختيارات» ص(۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٤٦٣).

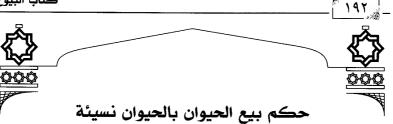

١١/٨٤٠ \_ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﴿ مُنْ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِالْحَيَوانِ نسيئةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحّحَهُ التّرْمِذِيُّ، وَابْنُ الْجَارُودِ.

المُ ١٢/٨٤١ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزُ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذً علَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ البَعِيْرَ بِالبَعِيْرَينِ إلى إِبْلِ الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ، والْبَيْهَقِيُّ، ورِجَالُهُ فِقَات.

### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث سمرة رالبيوع»، فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في الحيوان بالحيوان نسيئة» (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٢٩٢/٧)، وابن ماجه (٢٢٧)، وأحمد (٣٣٠/٣٣)، وابن الجارود (٦١١) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به.

وهذا إسناد ضعيف، فإن الحسن البصري مشهور بالتدليس، فلا يحتج بحديثه عن سمرة إلا ما صرح فيه بالسماع، وهنا قد روى بالعنعنة.

وأما سماعه من سمرة فهو موضع خلاف بين أهل العلم، مضى ذكره في باب «الغسل» وترجيح صحة سماعه منه في الجملة.

لكن للحديث شواهد، وإن كانت لا تخلو من مقال، لكنها باجتماعها وتعدد رواتها من الصحابة على يقوي بعضها بعضاً على رأي من يستدل بها.

وقد روى البيهقي عن الشافعي أنه قال: (أما قوله: «إنه نهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فهذا غير ثابت عن رسول الله ﷺ (١٠٠٠).

ومن شواهد الحديث ما رواه أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الله أنه قال: «نهى النبي على عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة..»(٢).

وعن ابن عمر ، أن النبي ه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، (٢).

وأما حديث عبد الله بن عمرو الله عند أخرجه أبو داود في باب «الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة» (٣٣٥٧)، وأحمد (١٦٤/١١)، والحاكم (٢/٥٦، ٥٧)، والبيهقي (٥/٢٨٧، ٢٨٨) من طريق مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حَرِيش (٤)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله الله سياق الإسناد عند أبي داود، وكذا البيهقي، وفي «المسند» اختلاف بتقديم بعض الرجال على بعض.

وهذا حديث حسن، وفي إسناده ضعف، أبو سفيان قال عنه الذهبي: (لا يعرف)، وفي موضع آخر قال: (ثقة)<sup>(٥)</sup>، وعمرو بن حريش قال عنه ابن القطان: (مجهول الحال)، واعتمده الحافظ في «التقريب». وفيه محمد بن إسحاق: صدوق حسن الحديث، إذا صرح بالتحديث. وفي إسناده اضطراب بزيادة بعض الرواة وتقديم بعضهم على بعض، وبه أعله ابن القطان<sup>(٢)</sup>. والحديث له شواهد كما سبأتي.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (٥/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٢٣٨)، وابن ماجه (٢٢٧١)، وأحمد (٢٣٤/٢٢) وسنده ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٦٠/٤)، والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (١٠٥/٤) وإسناده حسن في الشواهد.

<sup>(</sup>٤) سقط (عمرو بن حريش) من مستدرك الحاكم.

<sup>(</sup>٥) «الميزان» (٤/ ٥٣١)، «الكاشف» (٢/ ٤٣٠)، وانظر: «تاريخ عثمان الدارمي» (٧٣٤).

<sup>(</sup>٦) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ١٦٢).

### الوجه الثانى: في شرح ألفاظهما:

قوله: (نسيئة) بإثبات الهمزة بعد الياء على وزن كريمة، والنسيئة والنسأ في اللغة واصطلاح الفقهاء يعني: التأخير والتأجيل، خلاف النقد والتعجيل، وبيع النسيئة: بيع الشيء مع تأخير بدله.

قوله: (فَنَفِدَتِ الإبل) بفتح النون وكسر الفاء، من باب «تعب»؛ أي: فنيت وانتهت فلم يفِ الموجود منها بالمطلوب.

قوله: (فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة) أي: أمر النبي على عبد الله بن عمرو الله عن الله على أن يؤدى عوضها من إبل الصدقة عند تحصيلها من المزكين. والقلائص: جمع قلوص، وهي الناقة الشابة.

O الوجه الثالث: حديث سمرة دليل على أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي: (مؤخراً) بل لا بد من التقابض في مجلس العقد، وأما التفاضل فإنه يجوز كبيع شاة بشاتين، لإطلاق الحديث، حيث إنه لا يدل على تفاضل أو تماثل، ولحديث عبد الله بن عمرو الذي بعده. وهذا مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة(۱)، واختاره الشوكاني(۲).

والقول الثاني: جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقاً، سواء كان من جنسه أم لا، متفاضلاً ونسيئة، وهذا قول الشافعية، وبعض المالكية، والصحيح من المذهب عن الحنابلة<sup>(٣)</sup>، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو: (فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة).

وقد ذكر البخاري تعليقاً أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالرَّبَذَةِ، وذكر ـ أيضاً ـ أن رافع بن خديج اشترى بعيراً

<sup>(</sup>۱) «تبيين الحقائق» (٤/ ٩١)، «الإنصاف» (٥/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) «نيل الأوطار» (٥/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۳) «المجموع» (۹/ ۶۰۰)، «بلغة السالك» (۲/ ۳۰۲)، «المغني» (۲/ ۲۶)، «الإنصاف»(۵/ ۲۶).

ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غداً رهواً(١) إن شاء الله.

وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل<sup>(٢)</sup>.

وهذا القول هو الراجع؛ لقوة دليله، فإن حديث عبد الله بن عمرو الله عمر و البخاري. في الموضوع، ثم هو مؤيد بعمل الصحابة في، كما ذكر البخاري. وأما حديث سمرة فعنه جوابان:

الأول: أنه حديث ضعيف كما تقدم، وقد مضى قول الشافعي كَاللهُ.

الثاني: أنه على فرض صحته بشواهده \_ كما تقدم \_ فهو محمول على ما إذا كان البيع نسيئة من الطرفين (٢)؛ لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف واحد، فلو قال: أبيعك ناقة سِنَّها كذا، أسلمها لك بعد شهرين بخمس من الغنم سِنَّها كذا، تسلمها لي بعد شهر لم يجز؛ لأن ذلك من بيع اللَّين بالدَّين \_ كما سيأتي \_، أما إذا كان أحدهما حالاً والآخر نسيئة، فلا حرج في ذلك، كما تقدم، والله أعلم.

وأما بيع اللحم بالحيوان، ففيه أربعة أقوال:

الأول: أنه إن كان اللحم من جنس الحيوان كلحم شاة بشاة فإنه لا يجوز؛ لأنه من باب الغرر والقمار؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر، لحديث سعيد بن المسيب كلله «أن النبي على نهى عن بيع اللحم بالحيوان» أ.

<sup>(</sup>١) رَهُواً \_ بفتح الراء وسكون الهاء \_؛ أي: سهلاً، والمعنى: أنه يأتيه بالبعير الآخر سريعاً من غير مطل. [«فتح الباري» (٢٠/٤)].

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح الباري» (٤١٩/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (١٨٨/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك (٢/ ٦٥٥)، ومن طريقه الدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم (٣٥ /٢)، والبيهقي (٢/ ٣٥)، وقال: «هذا هو الصحيح \_ يعني مرسلاً \_ ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد ، عن النبي على وغلط فيه، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢٢/٤): «لا أعلم هذا الحديث يتصل من =

وقد ذكر ابن قدامة (۱) هذا الدليل، لكن الاستدلال به على ما ذُكر فيه نظر، فإنه عام فيما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه (۲)، فإن كان من غير جنسه كلحم إبل بشاة جاز، لعموم: «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم»، ولحم الإبل جنس، والشاة جنس، وهذا قول مالك وأحمد (۳).

والقول الثاني: جواز بيع اللحم بالحيوان مطلقاً، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه (٤)، وعللوا لذلك بأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه، أشبه بيع اللحم بالدراهم أو بلحم من غير جنسه.

والقول الثالث: أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقاً، وهذا قول الشافعي<sup>(٥)</sup>، مستدلاً بما روى ابن عباس أنه الشافعي أن جزوراً نُحرت على عهد أبي بكر أنه فقسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: أعطوني جزءاً منها بشاة، فقال أبو بكر أنه لا يصلح هذا)<sup>(٢)</sup>، قال الشافعي: (لا أعلم لأبي بكر مخالفاً من الصحابة)<sup>(٧)</sup>.

والقول الرابع: التفصيل وهو إن أريد بالحيوان اللحم فهذا لا يجوز؛ لأنه باع لحماً بلحم من غير تماثل، وإن أريد به الانتفاع بركوب أو تأجير أو حرث أو غير ذلك فلا بأس، وكذا لو كان من غير جنسه، وهذا رأي ابن تيمية وابن القيم (^).

<sup>=</sup> وجه ثابت»، وقال عن المرسل: «هذا أحسن إسناده»، وانظر: «إعلام الموقعين» (٢/ ١٩٨)، والحديث حسنه الألباني في «الإرواء» (١٩٨/٥).

<sup>(</sup>٣) «الكافي» (٢/ ٢٥٠)، «المغنى» (٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) «تبيين الحقائق» (٤/ ٩١). (٥) «نهاية المحتاج» (٣/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الشافعي (٩٢/٢)، والبيهقي (٩٧/٥) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، لكن له شواهد، انظر: «الإرواء» (١٩٧/٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: «مختصر المزني» [المطبوع في آخر كتاب «الأم»] ص(١٧٦).

<sup>(</sup>٨) «الاختيارات» ص(١٢٨)، «إعلام الموقعين» (٢/ ١٤٦)، «الشرح الممتع» (٨/ ٤٠٤، «). ٤٠٥).

وأما بيع اللحم باللحم فإن اللحم أجناس، فلحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الضأن جنس. وهكذا، ولا يجوز بيع اللحم بلحم من جنسه إلا بالتساوي، لئلا يدخله ربا الفضل، فلا يباع كيلو من لحم الضأن بكيلوين منه، ويجوز كيلو من البقر بكيلوين من لحم الضأن لاختلاف الجنس، واللحم موزون، فيكون ملحقاً بالأصناف الستة بجامع الطعم والوزن، والله تعالى أعلم.



حكم بيع العينة

١٣/٨٤٢ ـ عَن ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَركْتُمُ الْجِهَادَ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَركْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًا لا يَنْزِعُهُ حَتى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ »، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايةٍ نَافِع عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

وَلأَحْمَدَ نحوهُ: مِنْ رِوَابَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وِصَحّحَهُ ابْنُ الْقَطَّان.

### □ الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في النهي عن العينة» (٣٤٦٢) من طريق أبي عبد الرحمٰن الخرساني، أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعاً حدثه، عن ابن عمر الله عليه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: . . . الحديث.

والحديث سكت عنه أبو داود، وذكر الحافظ ـ هنا ـ أن في إسناده مقالاً، وذلك لأن فيه إسحاق بن أسِيد أبا عبد الرحمٰن الخرساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه، قال أبو حاتم: (شيخ ليس بالمشهور، ولا يشتغل به) وقال أبو أحمد الحاكم: (مجهول) ولما ترجمه الذهبي ذكر هذا الحديث من مناكيره (۳)، وبه أعله الإشبيلي، وتبعه ابن القطان (3).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۲/۳۱۲). (۲) «تهذيب التهذيب» (۱/۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) «الميزان» (١/ ١٨٤) (٤/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) «الأحكام الوسطى» (٣/ ٢٥٨)، «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٢٩٤).

وفيه \_ أيضاً \_ عطاء الخراساني، وفيه مقال، قال في «التقريب»: (يهم كثيراً، ويرسل، ويدلس).

وهذا الحديث رجاله ثقات \_ كما قال الحافظ \_ وصححه ابن القطان، وسكت الحافظ هنا عن تصحيحه له، لكن تعقبه في «التلخيص»: (بأن الإسناد معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً؛ لأن الأعمش مدلس، ولم يذكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور) (١٠). لكن قوله: (يحتمل أنه عطاء الخراساني) لم يتضح لي وجهه، فإن الذي في «المسند» و«معجم الطبراني» أنه عطاء بن أبي رباح \_ إن لم يكن خطأ \_ وهو لم يسمع من ابن عمر، وإنما رآه رؤية (٢٠)، فيكون السند منقطعاً، أضعف إلى ذلك تفرد أبي بكر بن عياش دون علية أصحاب الأعمش، فهذا مما يؤثر على الإسناد.

والحديث له شواهد كثيرة، عقد لها البيهقي باباً في «سننه» وذكرها وبيّن عللها، وقد صحح الحديث جمع من الأثمة منهم ابن القطان، كما ذكر الحافظ، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، والألباني، وغيرهم (٣).

الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا تبايعتم بالعينة) أي: اشتغلتم بالمعاملات الربوية، وحرصتم على المال بحيث لا يمنع منه ما نهى الله عنه، بسبب ضعف الإيمان، وشدة

<sup>(</sup>۱) «التلخيص» (۳/ ۲۱).

<sup>(</sup>۲) «المراسيل» لابن أبى حاتم ص(١٥٤).

 <sup>(</sup>٣) «الفتاوى» (٢٩/ ٣٠)، «تهذيب السنن» (٥/ ١٠٤)، «نيل الأوطار» (٥/ ٢٣٤)،
 «السلسلة الصحيحة» رقم (١١).

الطمع. والعينة: بكسر العين، تطلق على السلف ـ كما قال الجوهري<sup>(۱)</sup> \_، وتطلق على شراء ما باع مؤجلاً بأقل من شمن البيع ـ كما قاله الفيروزآبادي<sup>(۱)</sup> \_، وتطلق على غير ذلك. قال الأزهري: (إن العينة اشتقاقها من العين، وهو النقد الحاضر يحصل له من فوره)<sup>(۳)</sup>.

وعند الفقهاء: بيع سلعة بثمن مؤجل، ثم شراؤها بأقل منه نقداً، وهذا تعريف الحنابلة، وهو المعروف عن الصحابة رفي كعائشة وهيا، كما سيأتي، وهو الذي ذكر الفقهاء الخلاف في العينة على ضوئه.

وقال ابن عبد البر عن بيع العينة: (إنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، بينهما سلعة محللة)<sup>(3)</sup>. وهذا تعريف مختصر وشامل لجميع صور العينة التي منها ما تقدم، سميت بذلك لحصول العين وهو النقد فيها، والنقد هو المال الحاضر الذي يأخذه المشتري؛ لأنه يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه فوراً ليحصل على مقصوده، أو سميت بذلك لأنه يعود إلى البائع عين ماله.

قوله: (وأخذتم أنناب البقر) هذا كناية عن الاشتغال بالحرث.

قوله: (ورضيتم بالزرع) أي: اشتغلتم بالزرع ورضيتم به عن أمور الدين والجهاد في سبيل الله تعالى.

قوله: (وتركتم الجهاد) أي: المتعين فعله.

قوله: (سلّط الله عليكم ذلّاً) بضم الذال المعجمة وكسرها؛ أي: صَغاراً واستهانة وضعفاً، والذليل: هو الضعيف المهين.

قوله: (لا ينزعه) بكسر الزاي من باب «ضرب»؛ أي: لا يرفعه ولا يزيله عنكم.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (۲/۲۱۷۲). (۲) «القاموس» (۳/ ۳۶۱ ترتيبه).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب اللغة» (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) «الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٢٧٢).

قوله: (حتى ترجعوا إلى دينكم) أي: حتى ترجعوا إلى الاهتمام بأمور الدين والقيام بها، وتتركوا هذه الخصال المذمومة التي صارت سبباً في حلول البلاء، وفي هذا زجر بليغ؛ لأنه نَزَّلَ الوقوع في هذه الأمور منزلة الخروج من الدين.

O الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على تحريم مسألة العينة، ووجه الدلالة: أن الرسول على نزّل الوقوع في هذه الأمور المذكورة ومنها بيع العينة منزلة الخروج من الدين، لقوله: «حتى ترجعوا إلى دينكم»، وجعلها سبباً لإنزال البلاء وتسليط الذل عليهم، فدل على تحريم مسألة العينة؛ لأن ما كان سبباً في نزول البلاء فهو محرم.

O الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم مسألة العينة، وهي أن يبيع ـ مثلاً ـ سيارة بمائة ألف مؤجلة إلى سنة، ثم يشتريها منه بثمانين حالّة، على قولين:

الأول: أنه يحرم بيع العينة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (١٠)، واستدلوا بهذا الحديث.

كما استدلوا بما ورد عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأته أنها دخلت على عائشة والله على عائشة والمراة أم ولله زيلا بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى، فأخبرت أم ولله زيلا بن أرقم الأنصاري وامرأة ألى العطاء، أم ولله زيلا بن أرقم عائشة والله العطاء، ثم اشترته منه بستمائة درهم، فقالت لها عائشة: (بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله الله الا أن يتوب)، قالت: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل، قالت: ﴿وَهَنَ يَتُوبُ مَا سَلَكَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] أو قالت: ﴿وَإِن تُبْتُمُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۱۹۸/۵)، «بداية المجتهد» (۳/۲۷۳)، «الفتاوی» (۲۹/۲۳۰)، «لانصاف» (۲۷۳/۳۳). «تهذيب مختصر السنن» (۱۰۰/۵)، «الإنصاف» (۲۵/۳۳۶).

القول الثاني: جواز بيع العينة، وهذا مذهب الشافعية، وأبي يوسف من الحنفية، وابن حزم، وبعض الشافعية يرى الكراهة (٣٠٠).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْمِيَّةِ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ووجه الدلالة: أن العينة بيع، فهي حلال بنص القرآن، ولم يأتي تفصيل تحريمها في كتاب ولا سنة.

كما استدلوا بحديث أبي سعيد وأبي هريرة الله المتقدم، وفيه: «بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً»، ووجه الدلالة: أن الرسول الله أمره أن يشتري بثمن الجمع جنيباً، ويمكن أن يكون بائع الجنيب هو الذي اشترى منه الجمع، فيكون قد عادت إليه دراهمه التي هي عين ماله؛ لأن الرسول الله يفصل، ولم ينه عن الشراء من الذي باع عليه الجمع.

والقول الأول هو الراجح، لقوة أدلته، فإن النهي في حديث ابن عمر وحديث عائشة والله على التحريم، ولأن العينة ذريعة إلى الربا، والربا حرام، والذريعة إلى الحرام حرام، فالعينة محرمة؛ لأن المتبايعين لم يعقدا على السلعة عقداً يقصدان به تملكها، ولا غرض لهما فيها بحال، بل القصد دراهم بدراهم أكثر منها، وإدخال السلعة من باب التدليس، فليس فيها بيع ولا شراء حقيقة، وإنما هو قرض ربوي جاء بصورة البيع والشراء، فهو من الحيل التى يلجأ إليها المرابون.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۱۸۶، ۱۸۰)، والدارقطني (۵/ ۲۷)، والبيهقي (۵/ ۳۳۰) وقد أعلَّ هذا الحديث بجهالة امرأة أبي إسحاق، وهي العالية بنت أيفع بن شراحيل، وقد رد حديثها الشافعي والدارقطني وابن حزم. وقال آخرون: إنها معروفة، وذكرها ابن حبان في «الثقات» (۲۸۹/۵)، وقال في «الجوهر النقي»: (العالية معروفة، روى عنها زوجها وابنها، وهما إمامان)، وقد جود ابن القيم حديثها في «إعلام الموقعين» (۱۲۷/۳)، وسبقه شيخه ابن تيمية، كما في «الفتاوى» (۲۲۰/۲۰)،

<sup>(</sup>٢) انظر: «نيل الأوطار» (٩/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) «المحلى» (٩/ ٦٨٦)، «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٧٣)، «نهاية المحتاج» (٣/ ٤٦٠).

أما الآية التي استدل بها القائلون بالجواز فهي عامة، وقد خُصص منها بيع العينة بالأحاديث الثابتة، كما خص منها بيع الغرر ونحوه، وأنتم تقولون بتحريمه. وأما حديث أبي سعيد في فهو مطلق قيدته الأحاديث التي تنهى عن العينة (١).

فإن اشترى السلعة وباعها على آخَرَ غيرِ من اشتراها منه لم تكن من مسألة العينة، وإنما هي مسألة التورق، وهي أن يشتري من يحتاج المال سلعة مؤجلة بأكثر من قيمتها، ثم يبيعها على أجنبي نقداً، كأن يحتاج خالد إلى مال لغرضٍ ما، ولم يجد من يقرضه، فيشتري من عليّ (٢٥) كيساً من الرز \_ مثلاً \_ بخمسة آلاف ريال مؤجلة إلى سنة، ثم يبيعها على محمد بأربعة آلاف نقداً ليسد حاجته، وبهذا يتبين أن الغرض من هذه المعاملة هو تحصيل الدراهم للحاجة إليها، وهذا محل النزاع، أما لو اشترى السلعة لقصد التجارة، أو لقصد الانتفاع بها كالأكل والشرب واللبس ونحوها فهذا يجوز بالإجماع (٢٥).

والتورق في اللغة: مأخوذ من الوَرِقِ، والورِق له عدة معانٍ في اللغة، ومنها: الدراهم والمال بجميع أنواعه (٣)، وسميت بهذا الاسم؛ لأن مشتري السلعة يبيعها بالورق، وهو الفضة.

وأكثر الفقهاء يذكرونها ضمن صور العينة، إلا فقهاء الحنابلة فإنهم يفردونها بالذكر، ولا يجعلونها من صور العينة (٤).

وقد اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها مكروهة، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد (٥)؛ لأن فيها إعراضاً عن مبرة القرض التي حث عليها الإسلام.

<sup>(</sup>١) راجع: رسالة (بيع العينة) تأليف: حمد بن عبد العزيز الخضيري.

<sup>(</sup>۲) «الفتاوی» (۲۹/۲۶۱، ۲۶۱، ۲۶۱).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (٤/ ١٥٦٥)، «تهذيب اللغة» (٩/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) «الفروع» (٤/ ١٧١)، «رسالة بيع العينة» ص(٧٦).

<sup>(</sup>٥) «حاشية ابن عابدين» (٥/٣٢٦)، «حاشية الدسوقي» (٩/ ٨٩)، «الإنصاف» (٤/ ٣٣٧).

والقول الثاني: أنها محرمة، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، ومال إليه ابن القيم (٢)؛ لأن الغرض منها أخذ دراهم بدراهم، ودخلت السلعة بينهما تحليلاً.

والقول الثالث: أنها جائزة، وهو قول إياس بن معاوية، ومذهب الحنابلة، واختار ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، وعبد العزيز بن باز، وأجازها الشيخ محمد بن عثيمين بشروط (٣).

واستدلوا على الجواز بأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها، وكلاهما غرض صحيح.

والأظهر - والله أعلم - القول بجوازها، بشرط أن يكون صاحبها محتاجاً إلى دراهم ولا يجد من يقرضه، فإذا اشترى من زيد سلعة - وهي في ملكه وحوزته - إلى أجل كسيارة أو أكياس من الرز أو الهيل أو غير ذلك ثم قبضها وحازها، ثم باعها في سوق من يزيد أو على من شاء بثمن معجّل ليتزوج أو ليقضي ديناً أو ليعمر سكناً أو ما أشبه ذلك، فالصواب أنه لا حرج في ذلك، لأمور ثلاثة:

١ ـ النصوص العامة في الشريعة التي تدل على أن الأصل في المعاملات الحل، إلا ما ورد الدليل بتحريمه، وليس في الأدلة ما يمنع هذه المعاملة.

٢ \_ عموم الأدلة على جواز المداينات، قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا اللَّذِيكَ وَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَكِّى فَأَحْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] والتورق نوع من المداينات الداخلة في عموم الآية.

٣ ـ وجود الحاجة إليها، فيكون في منعها تضييق على الناس، إذ ليس

 <sup>«</sup>الفتاوى» (٢٩/ ٣٣٤، ٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب مختصر السنن» (۱۰۸/۵، ۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) «تهذیب مختصر السنن» (١٠٨/٥)، «الإنصاف» (٤/ ٣٣٧)، «فتاوی ابن إبراهیم» (٧)، «نتاوی ابن باز» (٩٦/١٩، ٩٩)، «رسائل فقهیة» لابن عثیمین ص(١٠٧).

كل أحد يجد من يقرضه، فما بقي إلا أن يشتري ويبيع حتى يحقق مطلوبه ويقضى حاجته.

وهي ليست من مسألة العينة؛ لأن البيع فيها إلى أجل على شخص، والبيع بالنقد على شخص آخر، فليس فيها حيلة على الربا، ولا هي وسيلة إليه، فإن كان هناك تواطؤ بين الثلاثة على هذه المعاملة فإنها تحرم، كمسألة العينة (۱).

فإن أمكن المسلم الاستغناء عن هذه المعاملة، والاقتصاد في كل ما يحتاج إليه، فهذا أحسن وأحوط، خروجاً من خلاف العلماء، واحتياطاً للدين، وابتعاداً عن إشغال الذمة بما قد يشق تخليصها منه (٢).

ومما ينبغي أن يعلم أن المصارف اليوم توسعت في بيع التورق توسعاً أخرجه عن صورته المباحة عند من أباحه، وصورته: شراء سلعة من المصرف كحديد \_ مثلاً \_ دون القيام من مجلس العقد، بل في أوراق، ثم يقوم المشتري بتوكيل المصرف في بيعها، ثم في ساعات ينزل في حساب العميل السيولة المالية وهي بهذا حيلة ظاهرة على الربا، فبدل ما يدفع المصرف (١٠٠,٠٠٠) براحجلة، سيتعامل بهذه الصورة، وقد صدر قرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحريم هذه الصورة بعينها، والمحاذير فيها متعددة، منها:

١ ـ التحيل على الربا؛ لأن ما ذكر أشبه بالبيع والشراء الصوري.

٢ ـ أن فيها شبها بمسألة العينة، سواء كان الالتزام بالتوكيل صراحة أو بالعرف.

٣ ـ الإخلال بشروط القبض الشرعي<sup>(٣)</sup>.

O الوجه الخامس: ذم الحرث والزرع في هذا الحديث محمول على ما

<sup>(</sup>۱) «فتاوی ابن باز» (۱۰۳/۱۹). (۲) «فتاوی ابن باز» (۱۰۳/۱۹).

<sup>(</sup>٣) «مجلة الدعوة» عدد (٢٠٤١) بتاريخ (٦/ ١٤٢٧/٤هـ) ص(١٨).

إذا شغل عن القيام بالواجبات كالجهاد ونحوه من الأمور المطلوبة، وقد بوّب البخاري كَلَّلُهُ فقال: (باب ما يُحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أُمِرَ به)، وبوَّب قبل ذلك فقال: (باب فضل الزرع والغرس إذا أُكِلَ منه)(۱)، فأحاديث الذم محمولة على الاستكثار والاشتغال بالدنيا عن أمور الدين، وأحاديث الإباحة محمولة على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها.

O الوجه السادس: الحديث دليل على أن إقبال الناس على البيع والشراء والزراعة وإعراضهم عن الجهاد من أسباب الذل وطمع الأعداء، كما وقع من أزمان طويلة وقرون متعددة، وأعظم ذلك ما وقع في زماننا هذا.

والواجب على أهل الإسلام أن تعلو همتهم، وأن يشمروا إلى الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته، ونصرة دينه، وقهر أعدائه، وألا يشغلهم عنه شاغل، وما ضعف المسلمون وتسلط عليهم الأعداء إلا يوم تركوا الجهاد، وقد جاء في حديث ثوبان على قال: قال رسول الله على: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها"، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوَهَنَ"، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: "حب الدنيا وكراهية الموت"، وفي رواية: "وكراهيتكم القتال".". والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۳/۵ \_ ٤).

<sup>(</sup>Y) أخرجه أبو داود (۲۹۷)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱۸۲/۱)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۲۸۶)، من طريق أبي عبد السلام صالح بن رستم الهاشمي الدمشقي، عن ثوبان شيء مرفوعاً. وأبو عبد السلام، قال عنه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٠٤): (مجهول لا نعرفه)، وقال الذهبي في «الميزان» (۲/ ۲۹۵): (روى عنه الثقات، فخفت الجهالة) على أنه لم يتفرد به، فقد تابعه أبو أسماء الرحبي، عن ثوبان. أخرجه أحمد (۲/ ۲۸۷) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۸۷): (هذا سند جيد) لكن المحفوظ وقفه، كما في «العلل» (۱/ ۱۵۱) للدارقطني، وقد أخرجه أحمد - أيضاً - من حديث أبي هريرة ربية (۱/ ۱۵۱).



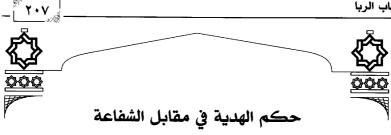

١٤/٨٤٣ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَة رَهِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في الهدية لقضاء الحاجة» (٣٥٤١) من طريق عمر بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبى عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي مرفوعاً.

وأخرجه أحمد (٣٦/ ٥٨٨) من طريق ابن لهيعة: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، به.

وهذا الإسناد فيه مقال، عبد الله بن لهيعة ضعيف سيء الحفظ، لكن تابعه عمر بن مالك، كما في رواية أبي داود، وعمر بن مالك قال عنه الحافظ في «التقريب»: (لا بأس به، فقيه). وعبيد الله بن أبي جعفر ضعفه أحمد في رواية، وعنه أنه قال: (ليس به بأس)(١)، وقال أبو حاتم والنسائي وابن سعد: (ثقة)، واحتج به الشيخان.

والقاسم \_ وهو ابن عبد الرحمٰن الدمشقى \_ قال عنه في «التقريب»: (صدوق يُغرب)، وقال الألباني: (فيه كلام يسير، لا ينزل به حديثه عن مرتبة

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (۳/ ۳۷۳)، «هدى الساري» ص(٤٢٣).

الحسن) $^{(1)}$ . لكن له أفراد $^{(7)}$ ، وهذا الحديث منها، فإن مداره عليه فلم يتابعه عليه أحد.

والحديث حسنه الألباني في "صحيح الجامع" ( $^{(7)}$ ) و"صحيح سنن أبي داود $^{(2)}$ ) كما حسن الحديث الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على "البلوغ" ( $^{(6)}$ ).

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من شفع) الشفاعة: مصدر شفعت في الأمر شفعاً وشفاعة فأنا شفيع وشافع: طالبت بوسيلة أو ذِمام، وأصل الشفع: جعل الشيء اثنين، فكأن الشفيع يضم صوته لصوت المشفوع له في قضاء حاجته.

والشفاعة اصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة.

قوله: (لأخيه) المراد: أخوه في الإسلام.

قوله: (فأهدى له هدية فقبلها) الهدية في اللغة: ما أتحف به، وعند الفقهاء: ما بعثته لغيرك بقصد الإكرام أو التودد أو المكافأة. فالدافع للهدية إما المحبة أو الصداقة أو طلب حاجة. والفرق بينها وبين الهبة، أن الهدية ما يتقرب به المهدي إلى المُهدى إليه، وليس كذلك الهبة، وسيأتي مزيد بيان لذلك في باب «الهبة» إن شاء الله تعالى.

قوله: (فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا) أي: فقد دخل مدخلاً عظيماً من مداخل الربا وانغمس في الحرام.

وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما، وذلك لأن الربا هو الزيادة لا في مقابل عوض، وهذا مثله، ولعل هذا غرض الحافظ من ذكر هذا الحديث في باب «الربا».

<sup>(</sup>۱) «معجم أسامي الرواة» (٣/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المجروحين» (۲/۲۱٤)، «تهذيب التهذيب» (۸/۲۹۰).

<sup>(7) (7917). (3) (67.7).</sup> 

<sup>.(0 · \ / \ / ) (0)</sup> 

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعتاض عن الشفاعة شيئاً، بل ينبغي أن تكون الشفاعة وقضاء حاجة الآخرين لله تعالى، من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الإحسان، وهذا من أخلاق المسلمين الجميلة، ومن صفاتهم الحميدة، فمن وققه الله تعالى لقضاء حوائج إخوانه المسلمين فلا ينبغي له أن يقبل مكرمة مقابل ذلك ليخلص العمل لله تعالى، ويرجو ثوابه وجزاءه. قال تعالى: ﴿مَن يَشْفَعُ شَفَعَةٌ حَسَنَةٌ يَكُن لَلُمُ نَصِيبٌ مِنْهُ النساء: ٨٥]، والمعنى: أن من سعى في أمر ترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك الخير عند الله تعالى.

وعن أبي موسى على قال: كان رسول الله على إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة، قال: «اشفعوا فلتؤجروا، وليقض الله على لسان نبيه ما شاء»، وفي رواية: «ما أحبّ»(۱).

وعلى هذا فمن شفع لأخيه أن يواسَى فقره، أو يعفى من ضريبة، أو يقضى دينه، أو شفع في أمور أخرى مما أباح الله، ثم أهدى له هذا المشفوع له، فلا ينبغي أن يقبل ذلك، يقول أبو الحارث: إن أبا عبد الله \_ يعني: الإمام أحمد \_ سئل عن الرجل يسأله الرجل حاجة فيسعى فيها، فيكافئه على ذلك بلطفه، ويهدي له، ترى له أن يقبلها؟ قال: (إذا كان شيء من البر وطلب الثواب كرهت له ذلك)(٢). ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة \_ وهو مستحق لذلك \_، أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء. . . ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم فهذه \_ أيضاً \_ لا يجوز فيها قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، وقد رخص

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۷)، ومسلم (۲۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) «الآداب الشرعية» (۲۹۸/۱).

بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك، وجعل هذا من باب «الجعالة» (١) وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة، فهو غلط... ؛ لأن المصالح العامة يكون القيام بها فرضاً إما على الأعيان وإما على الكفاية...) (٢). وعلى هذا فالهدية للأمير أو العامل أو القاضي لا تجوز لهذا المعنى، ولأن له من رزق بيت المال ما يكفيه. وإذا شفع الإنسان لغيره في أمر من الأمور، فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يشفع لغيره بتحصيل شيء واجب أو يدفع مظلمة فهذه شفاعة واجبة من القادر عليها، فيحرم أخذ شيء عليها. يقول الحافظ ابن رجب: (الهدية لمن يشفع له شفاعة عند سلطان ونحوه لا تجوز، ذكره القاضي، وأومأ إليه أحمد؛ لأنها كالأجرة، والشفاعة من المصالح العامة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفيه حديث صريح في السنن...)(٣). وتقدم في كلام أبي الحارث أن الإمام أحمد يرى الكراهة، ولعل المراد: كراهة التحريم، ليتفق ذلك مع ما نقله عنه ابن رجب، والله أعلم.

ويرى ابن حزم الظاهري: (جواز قبول الهدية ممن نُصر في حق أو رفع عنه ظلم؛ لأنه من جملة شكر المنعم، وهدية بطيب نفس، ولا نعلم قرآناً ولا سنة في المنع...) (3). وهذا رأي الغزالي، إلا أن الغزالي يرى الجواز والقياس على الجعالة إذا كان العمل فيه سعي وتَعَبّ، وإلا فيحرم أخذ الهدية؛ لأنه عوض عن الجاه.

وكلام ابن حزم له حظ من النظر؛ لعدم قوة الحديث، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنها من باب ردِّ المعروف، وليس فيها أيُّ تواطؤ. ويمكن حمل كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية على الهدية مقدماً، أو جعلها كالأجرة. أما إذا كان الشافع أخلص في ذلك والمشفوع له أهدى إحساناً منه، فما المانع من ذلك؟

<sup>(</sup>١) انظر: "إحياء علوم الدين" (٢/ ١٥٥)، "الآداب الشرعية" لابن مفلح (٢٩٩١).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوى» (۳۱/ ۲۸۲، ۲۸۷). (۳) «القواعد» (۳/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٤) «المحلى» (٩/ ١٥٨).

الثانية: أن يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه من وظيفة أو عمل، فهذه شفاعة محرمة؛ لأن فيها تعدياً على حقوق الآخرين الذين يستحقون هذا العمل، كما أن فيه إضراراً بالعمل نفسه حيث تولاه من لا يستحقه، كما أن فيها ظلماً للشخص نفسه حيث تولى ما ليس له، وما أخذ على هذا النوع فهو حرام، بل هو الرشوة بعينها المحرمة باتفاق، كما سيأتي. ويدخل في هذا الشفاعة في حدود الله تعالى فهي محرمة، وما دفع لأجلها فهو رشوة.

الثالثة: أن تكون الشفاعة في أمر مباح ليس بواجب لكن فيه فائدة للمشفوع له، كما لو شفع له في نقل وظيفته من مكان لآخر، أو شفع له في إنجاز معاملته وليس في ذلك تعدّ على حق غيره، فإن بذل الشافع ذلك بلا مقابل وجعله من باب الإحسان فهذا أفضل، وإن أخذ عليه عوضاً فالظاهر جوازه، لعموم حديث ابن عمر أن النبي على قال: «... من أدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه (۱) فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه (۲)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) كذا في «المسند» بحذف النون، وهو مستقيم عربية، وفي بعض المصادر بإثبات النون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥١٠٩)، والنسائي (٥/ ٨٢)، وأحمد (٢٦٦/٩) وإسناده صحيح.

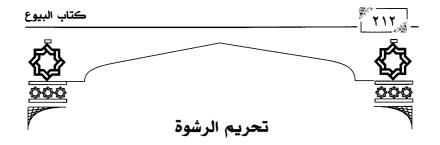

١٥/٨٤٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و اللهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في كراهية الرشوة» (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧) من طريق ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو .

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

وهذا الحديث قد أعاده الحافظ في كتاب «القضاء» من رواية أبي هريرة هي بلفظ: «لعن رسول الله هي الراشي والمرتشي في الحكم»، ثم ساق حديث عبد الله بن عمرو ها هذا شاهداً له.

ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث في باب «الربا» لإفادة أن المال المستفاد من الرشوة كالمال المستفاد من الربا، وقد لعن رسول الله على آكل الربا وموكله، كما لعن آكل الرشوة وموكلها.

### الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (الراشي) هذا اسم فاعل من رشا يرشو فهو راش، والمراد به: دافع الرشوة. قال في «القاموس»: (الرشوة ـ مثلثة ـ: الجُعل، جمعه: رُشاً ورشاه: أعطاه إياها...)(١)، وقال ابن الأثير: (الرشوة:

<sup>(</sup>۱) «القاموس» (۲/ ۳٤۳ ترتيبه).

الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به  $(1)^{(1)}$ .

وعلى هذا فالرشوة مشتقة من الرشاء، وهو الحبل الذي يربط به الدلو ليصل إلى الماء في البئر، وهذا هو الأظهر؛ لأن وجه الشبه عليه أتم، من حيث إن إعطاء الراشي الرشوة ليصل إلى غرضه، يشبه ربط الدلو بالرشاء ليمتلئ بالماء.

وأما حقيقة الرشوة فهي: ما يدفع من مال ونحوه كمنفعة، ليتوصل به إلى ما لا يحل.

فالرشوة قد تكون مالاً، وهذا هو الغالب، وقد تكون منفعة يمكُّنه منها، أو يقضيها له.

قوله: (والمرتشي) هو اسم فاعل من ارتشى، وهو آخذ الرشوة، وهو لفظ عام؛ لأن (أل) الموصولة من صيغ العموم، فيشمل كل من أخذ الرشوة من حاكم أو قاض أو وزير أو وكيل أو موظف وغيرهم.

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الرشوة وأنها من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ﷺ قد توعد أكلة الرشوة والمتعاملين بها بالطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى.

والرشوة من أنواع السحت الذي ذم الله تعالى به اليهود، فقال: ﴿ سَنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَنُونَ لِلسِّحَتِ ﴾ [المائدة: ٤٢]، قال ابن مسعود فَ فَ وغير واحد من السلف: السحت: الرشوة. نقله ابن جرير وغيره (٢). وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨]، قال البغوي: (إن الآية شاملة لجميع وجوه الباطل، ومنها الرشوة) (٣).

والرشوة مجالاتها متعددة، فقد تكون الرشوة في الحكم بأن يحكم له

<sup>(</sup>۱) «النهاية» (۲/۲۲٪).

<sup>(</sup>٣) «تفسير البغوى» (١/٩٥١).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبري» (۱۰/ ۳۱۸).

بما لا يستحق، أو يلقنه الحجة، أو يتهاون في تنفيذ الحكم، ونحو ذلك، وهذا سيأتي \_ إن شاء الله \_ في كتاب «القضاء».

وقد تكون الرشوة في غير الحكم، فتكون في الوظائف والمسابقات، وقد تكون في تنفيذ المشاريع، بأن يبذل أحد المنفذين رشوة للمسؤول فيرسو المشروع عليه مع أن غيره أحق به وأنصح له، وقد تكون الرشوة في تحقيق جناية أو حادث فيتساهل المحقق من أجل الرشوة، وقد تقع الرشوة في التعليم فينجح من أجلها من لا يستحق النجاح، أو تقدم له أسئلة الاختبار أو يشار إلى مواضعها من المقررات، أو نحو ذلك فيتقدم هذا الطالب مع ضعف مستواه العلمي، ويتأخر من هو أحق منه.

O الوجه الرابع: جاء في «المسند» وغيره من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن ثوبان فلي قال: «لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش: يعني الذي يمشى بينهما»(١).

وهذا الحديث بهذه الزيادة وهي لعن الرائش، وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم واضطرابه في رواية هذا الحديث، وشيخه أبو الخطاب قال عنه البزار وتبعه المنذري: (لا يعرف). وقال الذهبي: (مجهول). وأبو زرعة \_ وهو يحيى بن أبي عمرو السيباني \_ روايته عن ثوبان مرسلة، فتكون زيادة منكرة (٢).

والرائش ليس بركن أساسي في تعاطي الرشوة، لإمكان تحقيقها مباشرة بين الراشي والمرتشي بدونه، وإنما هو مجرد شريك، ولهذا ـ والله أعلم ـ لم يثبت لعنه مع الراشي والمرتشي، لكنه على خطر عظيم؛ لأن كل من أعان على باطل فهو آثم، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى اَلْإِرِ وَالنَّقُوكُ وَلاَ نَعَاوَقُوا عَلَى الْإِنْ وَالنَّقُوكُ وَلاَ نَعَاوَقُوا عَلَى الْإِنْ وَالنَّقُوكُ وَلاَ نَعَاوَقُوا عَلَى الْإِنْ وَالنَّقُوكُ وَلاَ نَعالَى وَقَد تقدم أن النبي عَلَيْ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء»، فإذا لُعِنَ هؤلاء على تعاطى الربا والمشاركة فيه، فالمشارك في تعاطى الرشوة على خطر عظيم.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۳۷/ ۸۵).

O الوجه الخامس: الحديث دليل على عناية الإسلام بالمجتمعات الإسلامية، وتطهيرها من أسباب الفساد وعوامل الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، فحرم الإسلام الرشوة وتوعّد عليها؛ لأن آثارها سيئة، ومفاسدها عظيمة، ومن ذلك:

١ ـ أنها من كبائر الذنوب، وسبب لمنع إجابة الدعاء، وتعرّض لغضب الله، والطرد من رحمته.

٢ ـ تضييع حقوق العباد، والإعانة على الظلم والعدوان، وهدر كرامة الانسان.

٣ ـ الرشوة ظلم للنفس؛ لأن الراشي يظلم نفسه ببذل المال لأخذ ما
 ليس له، والمرتشي يظلم نفسه بأكل المال بالباطل وظلم الآخرين.

٤ ـ الرشوة كسب خبيث، وأكل لأموال الناس بالباطل، ومنهج الإسلام
 في الأكل الحلال والكسب الطيب مما تواترت فيه النصوص.

ه ـ إذا انتشرت الرشوة في المجتمع، شاعت فيه روح النفعية، لا روح الواجب، فتتعطل مصالح المسلمين وتتأخر أعمالهم، فلا يتم إنجازها إلا بالرشوة، لا بمقتضى الواجب والتكليف من ولاة الأمور، والله تعالى أعلم.

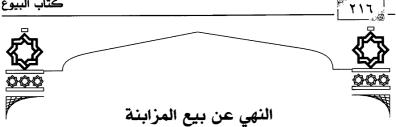

١٦/٨٤٥ - عَن ابْن عُمَرَ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرِ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «البيوع»، ومنها باب «بيع الزرع بالطعام كيلاً» (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٦) من طريق نافع، عن ابن عمر ﷺ. وقد جاء عند مسلم زيادة: "وعن كل ثمر بخرصه".

وقد تقدم ذكر المزابنة في باب «النهي عن بعض المعاملات» في حديث جابر وحديث أنس رها، وفيهما تعداد بعض المعاملات المنهى عنها، ومنها المزابنة، ولعل الحافظ ذكر حديث ابن عمر رأي في باب «الربا»؛ لأن فيه تفسير المزابنة وأن بيعها من صور (ربا الفضل)، كما سيتبين إن شاء الله.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن بيع المزابنة، وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه \_ كما تقدم \_، كأن يبيع الثمر على رؤوس النخيل بتمر كيلاً، أو يبيع الزرع في سنبله بحنطة كيلاً، أو يبيع العنب بزبيب كيلاً، والعلة في النهى عن ذلك هي الجهل بالتساوي المشروط بمبادلة الربوي بجنسه، وهذا الجهل يفضى إلى الربا، كما تقدم من أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وإذا باع الثمر على رؤوس النخل بتمر جاف فقد خفي التساوي من وجهين:

١ ـ كون البيع خرصاً.

٢ ـ كون أحدهما رَطْباً والآخر جافاً، ويستثنى من ذلك مسألة (العرايا)،
 كما سيأتى إن شاء الله.

وعلى هذا فكل ربويين جهل تساويهما حرم بيع أحدهما بالآخر، فيحرم بيع الحب بدقيقه، كصاع من البر بصاع من دقيق البر، وهو الطحين، وذلك لعدم التساوي؛ لأن الحب إذا طحن تنتشر أجزاؤه، وأجاز بعض العلماء بيعه وزناً؛ لأنه يمكن التساوي بالوزن.

فإن كان المبيعان ليسا من الأصناف الربوية فالعلة هي الغرر الناشئ عن عدم التحقق من قدر المبيع؛ لأنه بيع معلوم بمجهول، كما لو باع شيئاً من الخضار أو الفواكه وأحدهما معلوم القدر والآخر مجهول، والنهي في ذلك كله يقتضى الفساد.

O الوجه الثالث: : هذا الحديث من أدلة الجمهور على أن الربا يجري في الأصناف الأربعة في حديث عبادة على المتقدم ـ وما وافقها في العلة؛ لأن النبي على نهى عن بيع الزبيب بالعنب، وهو ليس من الأصناف المذكورة في حديث عبادة، بل إن قوله في رواية مسلم: «وعن كل ثمر بخرصه» عام فيما ذُكر في حديث عبادة وغيره، والله تعالى أعلم.



١٧/٨٤٦ \_ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى سُئِلَ عَن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ. فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحْحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في التمر بالتمر» (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٦٨، ٢٦٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وأحمد (٣/ ١٠٠)، وابن حبان (١١/ ٣٧٢)، والحاكم (٣/ ٣٨) من طريق مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيداً أبا عياش (١) أخبره، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسّلْت (٢). فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يُسأل. . وذكر الحديث.

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).

ونقل الحافظ عن على بن المديني: (أن أباه حدث به، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد بن أبي عياش، قال: وسماع

<sup>(</sup>١) هكذا في بعض المصادر المذكورة، وفي بعضها: أن ابن عياش وفي بعضها: زيد بن أبي عياش. انظر: «تهذيب التهذيب» (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) البيضاء: نوع من البُر أبيض اللون، وفيه رخاوة، يكون بمصر، والسلت: نوع غير البر وهو أدق حباً منه، وقيل: إن البيضاء هو الرطب من السلت، والأول أعرف، والثاني أليق بمعنى الحديث. [«معالم السنن للخطابي» (٥/ ٣٢)].

أبي من مالك قديم، قال: فكأن مالكاً كان علقه عن داود، ثم لقي شيخه فحدثه به مرة عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه)(١).

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح، لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصاً في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة في روايته عن عبد الله بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه، لما خشياه من جهالة زيد بن أبي عياش). وقد صرح بجهالته ابن حزم (٢) وعبد الحق الإشبيلي (٣)، وهذا مردود لما يلي:

١ ـ أن ابن حبان قد وثقه، وقال الدارقطني: (ثقة، ثبت)(٤).

۲ ـ أنه روى عنه ثقتان: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان،
 وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم.

 $^{\circ}$  \_ أن أئمة هذا الشأن قد عرفوه، فهذا الإمام مسلم قد ذكره في كتاب  $^{(\circ)}$ ، وهذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في «موطئه» مع شدة تحرّيه في الرجال ونقده وتتبّعه لآرائهم $^{(r)}$ .

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع أحد نوعي الجنس بالآخر، وأحدهما رطب والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، واللحم الرَّطْبِ بالقديد؛ لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعاً، فإن الرَّطْبَ إذا يبس نقص كثيراً، فلا يحصل التساوي، ومثل ذلك إذا لم يستويا في النشاف بأن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر، مثل أن يبيع خبزاً من البر بخبز من البر وأحدهما أنشف من الآخر، فلا يجوز لعدم التساوي المشترط في قوله ﷺ: "مثلاً بمثل، سواءً بسواء».

<sup>(</sup>۱) «المحلي» (۲/ ۱۰). (۱) «المحلي» (۸/ ۲۶).

<sup>(</sup>٣) «الأحكام الوسطى» (٣/ ٢٥٧). (٤) «تهذيب التهذيب» (٣/ ٣٦٥).

<sup>(0) (1/777).</sup> 

<sup>(</sup>٦) انظر: «مختصر سنن أبي داود» للمنذري (٥/ ٣٤).

وقوله على هنا: «أينقص الرطب إذا يبس؟»، هذا السؤال لا يقصد منه المعرفة؛ لأن مسألة نقصان الرطب إذا يبس جلية مستغنية عن الاستكشاف؛ لأن من المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس، لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله. وإنما قصد على بذلك بيان مناط الحكم ووجه العلة بتحريم البيع، وهذا يحصل به اقتناع السائل بوقوفه على علة النهي.

وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الرطب مقطوعاً على الأرض، وقالوا: ليس هذا من المزابنة؛ لأنه لم يرد في تفسيرها كما تقدم، فإن كان التمر على رؤوس النخل فهو بيع المزابنة كما مضى، وقد يكون هذا غرض الحافظ من ذكر حديث سعد شي بعد حديث المزابنة، والله تعالى أعلم.

O الوجه الثالث: يستدل بهذا الحديث علماء الأصول على نوع من أنواع مسالك العلة، وهو إثبات العلة بالأدلة النقلية بطريق التنبيه والإيماء، وهو أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لو لم يعلل الحكم بهذا الوصف لكان ذكره في الكلام لغواً لا فائدة فيه، فيعلل الحكم به صيانة لكلام الشرع عن اللغو، وذلك أن السؤال عن نقصان الرطب باليبس لو لم يقدر التعليل به، وأنه سبب المنع من بيع الرطب بالتمر ما دام أن الرطب ينقص عند اليبس لكان السؤال عنه غير مفيد؛ لأنه أمر ظاهر، كما تقدم، والله تعالى أعلم.

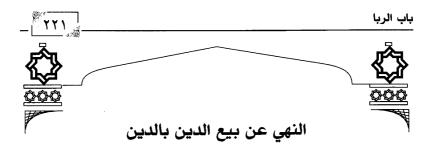

١٨/٨٤٧ ـ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّهِ النَّابِيِّ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِىءِ بِالْكَالِىءِ بِالْكَالِىءِ بالْكَالِىءِ ؛ يَعْنِي: الدَّينَ بالدَّينِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

# 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البزار (١/ ٥٠٨ مختصر زوائده)، والدارقطني (٧٢ /٣) من طريق موسى بن عُبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر الله قال: «نهى رسول الله على عن الشغار، وعن بيع المَجْرِ، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل... الحديث بتمامه، وفيه تفسير لهذه المذكورات في هذا الحديث، ومنها بيع الكالئ بالكالئ، حيث فسر ببيع الدَّين بالدَّين، وبهذا يتبين أن التفسير ليس من الحافظ ابن حجر، وإنما هو في سياق الحديث.

قال البزار: (لا نعلم أحداً رواه بهذا التمام إلا موسى، وهو ضعيف، وفي الصحيح طرف منه).

وأخرجه الدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم (٧/ ٥٧)، والبيهقي (٥/ ٢٩٠) من طريق الخَصيب بن ناصح: نا الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر على به.

إلا أن الدارقطني سمًّاه موسى بن عقبة في الموضعين المذكورين، وكذا

<sup>(</sup>۱) عزا الحافظ هذا الحديث \_ أيضاً \_ إلى إسحاق، وهو إسحاق بن راهويه في مسنده، وقد رجعت إلى «المطالب العالية» (٣٩٩/١) لابن حجر، فلم أجده من مسند إسحاق، وإنما من مسند أبي بكر بن أبي شيبة، ومسند أحمد بن منبع. فالله أعلم.

الحاكم، وغلَّطهما البيهقي، لكن الظاهر أن الوهم ليس من الدارقطني، بل من غيره، بدليل أنه جزم في «العلل» بأن موسى بن عبيدة تفرد به (۱۱)، وقال الألباني: (أنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك؛ لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين: الدارقطني، والحاكم، والله أعلم)(۲).

وموسى بن عبيدة وهو الرَّبذي ضعيف، نقل ابن عدي تضعيفه عن الإمام أحمد، فإنه قال: (منكر الحديث)، وقال: (لا تحل عندي الرواية عنه)، قال: فقيل لأحمد: إن شعبة روى عنه قال: (.. لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه)<sup>(٣)</sup>، وقال الذهبي: (ضعفوه، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه)<sup>(٤)</sup>، ونقل الحافظ عن الشافعي أنه قال: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث)، وعن الإمام أحمد قال: (ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دَين بدَين).

وعلى هذا فالحديث ضعيف، وقد ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «نظرية العقد»(٢)، وليس في المسألة إلا الإجماع، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية نفى الإجماع في ذلك.

○ الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين، والكالئ بمعنى: المؤخر الذي لم يقبض في مجلس العقد، من كلأ الدين: أي تأخر.

وبيع الدَّين بالدَّين له صور، منها:

١ ـ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين، وتقدم ذلك.

٢ ـ بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، مثال ذلك: أن يكون عند زيد لعمرو مائة صاع من البر قرضاً أو ثمناً لمبيع مؤجل، فيقول زيد

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱۳/ ۱۹۳). (۲) «الإرواء» (٥/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) «الكامل» (٦/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) «ديوان الضعفاء والمتروكين» ص(٤٠٢).

<sup>(</sup>٥) «التلخيص» (٣/ ٢٩). (٦) ص(٢٣٥).

لعمرو: أعطيك عن البر ألف ريال ولكنها مؤجلة، فهذا لا يجوز؛ لأن العوضين \_ وهما البر والريالات \_ مما يجري فيه ربا النسيئة، لقوله ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»، وعلى هذا فلا بد من التقابض، فإذا كان أحد العوضين لا يجري فيه الربا، فقولان، مثال ذلك: أن يبيع عاصم على خالد ثلاجة بألف ريال إلى سنة، فلما حَلَّ الأجل أعطاه خالد مقابل الألف عشرة أثواب إلى سنة، فالأكثرون على أنها لا تصح؛ لعموم الحديث وما ذكر من الإجماع، وقال بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وآخرون. وقد نقل ابن القيم عن شيخه أنه نفى الإجماع في مسألة بيع الدَّين بالدَّين".

فمن أجاز ذلك قال: إن هذه المعاملة لا تدخل في معنى الحديث، فإن الكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض ـ كما تقدم ـ وهنا ليس فيه بيع كالئ بكالئ، وإنما كانت ذمة المشتري مشغولة بشيء وهو الألف، فانتقلت إلى شاغل آخر وهي الأثواب، وهذا مثل ما لو كان لكل منهما عند الآخر وديعة فاشتراها بوديعته عند الآخر، والمقصود أنه نُهي عن بيع الدين بالدين؛ لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت، وأما في هذه المسألة فقد حصل بهذا العقد براءة كل منهما (٢).

وهذا قول وجيه، لكن بشرط ألا يربح في هذه المعاملة، لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، إضافة إلى ما تقدم وهو ألا يكون العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، فإن تحقق هذان الشرطان جاز وإلا فلا.

ولعل الحكمة \_ والله أعلم \_ من النهي عن بيع الدين بالدين ما فيه من المضار الكثيرة، فإنه إذا باع ديناً بدين حصل بهذا التسامح والتساهل، فتكثر الديون في الذمم، وتعظم المشقة، ويعظم الحرج، فمن رحمة الله أن جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك حتى لا يتساهل المعدمون بهذه البيوع التي تضرهم

 <sup>(</sup>۱) «تَفسير آيات أشكلت» (٢/ ٦٣٧)، «إعلام الموقعين» (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) "نظرية العقد" ص(٢٣٥).

وتشغل ذممهم بلا حاجة بينة، مع ما يصاحب ذلك من كثرة الخصومات، وانتشار العداوة والبغضاء.

فإن باع الدين بعين؛ أي: بثمن حالٌ جاز، كما لو كان لخالد على محمد عشرة آلاف مؤجلة، فلما حلَّ الأجل قال محمد: ليس عندي ريالات، عندي دنانير كويتية \_ مثلاً \_ صح البيع إذا تقابضا في مجلس العقد \_ كما تقدم \_ بشرط أن يكون ذلك بسعر يومه، لئلا يربح فيما لم يدخل تحت ضمانه، فيأخذ من الدنانير ما يقابل عشرة آلاف ريال بدون زيادة.

ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم، وفيه: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء» وهذا على القول بأنه بيع، أما على القول بأنه من جنس الاستيفاء (١) \_ وهو الأظهر \_ فإن الأمر واضح، فإن المشتري لم يملك شيئاً، وإنما سقط من ذمته عشرة آلاف ريال مقابل الدنانير التي دفعها.

٣ ـ ومن صور بيع الدَّين بالدَّين: دَين السلم إذا لم يقبض في المجلس، كما لو أسلم حنطة في الذمة بدراهم في الذمة مؤجلة. وشرط صحة السلم قبض الثمن في مجلس العقد، وتسمى مسألة «بيع الدين بالدين ابتداءً»، ووجه النهي: أنه بيع دين بدين، والمقصود من العقود القبض، وهذا عقد لم يحصل به مقصود أصلاً بل هو التزام بلا فائدة (٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۲۹/۲۹).

<sup>(</sup>۲) «نظریة العقد» ص(۲۳٥)، «مجموع الفتاوی» (۲۹/۲۷۱).



هذا الباب اشتمل على ثلاث مسائل تتعلق بأحاديث الباب: الأولى: في بيع ثمر العرايا، والمراد به: بيع الرطب بالتمر.

الثانية: في بيع الأصول والمراد بها: الأشياء الثابتة كالعقار، والأراضي، وبساتين النخل وغيرها، والبحث هنا فيما إذا حصل بيع النخل بعد تأبيره؛ أي: تلقيحه، فهل تدخل الثمرة في البيع أو لا تدخل؟

الثالثة: في بيع الثمار؛ أي: في حكمه قبل بدو الصلاح.

وهذه المسائل أفردت بباب مستقل؛ لأنه ورد فيها أحاديث خاصة بأحكامها، وإلا فهي داخلة ضمن أحاديث البيوع من جهة شروط البيع وموانعه، والتي ذكر شيء منها أول البيوع.



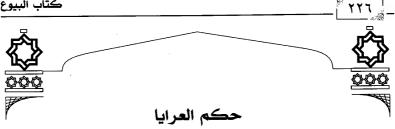

١/٨٤٨ ـ عَنْ زَيْلِ بْنِ ثَابِتٍ رَهِيهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ في الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِم: رَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً، ىَأْكُلُه نَهَا رُطَبًا.ً

٢/٨٤٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْع الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

حديث زيد بن ثابت رضي أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»، باب «تفسير العرايا» (٢١٩٢)، ومسلم (١٥٣٩) (٦٤) من طريق عبيد الله: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ﷺ، مرفوعاً .

ورواية مسلم (١٥٣٩) (٦١) جاءت من طريق يحيى بن سعيد، أخبرني نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه...

ولعل غرض الحافظ من إيراد رواية مسلم أنها بينت حكمة الترخيص في العرايا، كما سيأتي إن شاء الله.

وأما حديث أبي هريرة ﷺ، فقد أخرجه البخاري في باب «بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة» (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١) من طريق داود بن الحصين، عن أبي سفيان (١) (مولى ابن أبي أحمد)، عن أبي هريرة الله مرفوعاً.

قال البخاري (٢٣٨٢) ومسلم: (يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة).

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (رخص) تقدم أن الترخيص في الأصل: هو السهولة والتيسير، وعند الأصوليين: التسهيل والتيسير في أمر ملزم به، إما بفعله، أو بتركه.

قوله: (في العرايا) هذا على حذف مضاف دل عليه حديث أبي هريرة هي الذي بعده؛ أي: في بيع ثمر العرايا.

والعرايا: جمع عرية، وهي النخلة التي يهب صاحبها ثمرها لأحد المحتاجين، وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجدب، تتطوع بذلك على من لا ثمر له، سميت بذلك لانفرادها عن أخواتها، يقال: عَرَى النخلة، بفتح العين والراء، يعروها، إذا أفردها عن غيرها، بأن أعطاها لشخص يأكل ثمرها على سبيل الهدية، وتبقى الرقبة للمالك.

والمراد هنا: بيع رطب في رؤوس نخله بتمر كيلاً، وهذا التعريف قال به الإمام الشافعي وأحمد $^{(7)}$  وغيرهما، وهذا التفسير هو الذي يتمشى مع الأدلة الواردة في هذا الباب، وفي تفسيرها أقوال أخرى.

قوله: (أن تباع) في تأويل مصدر مجرور بـ(في)؛ أي: في بيعها، والجار والمجرور بدل مما قبله.

قوله: (بخرصها) الخرص هو الحزر والتقدير، وهو مصدر الفعل خَرَصَ يخرص، بضم الراء وكسرها، يقال: باعه خرصاً: أي تقديراً من غير وزن ولا كيل.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۳۸٦/٤).

 <sup>(</sup>۲) «الأم» (٣/٥٢ \_ ٢٦)، «المغنى» (٢/١٢٣).

والمراد هنا: تقدير ما على النخيل من الرطب تمراً، بأن يقول الخارص: هذا الرطب إذا صار تمراً فهو يقارب خمسين صاعاً، أو مائة وخمسة عشر كيلو - مثلاً - فيدفع المشتري التمر بهذا المقدار، ويعطيه البائع النخلة التي عليها الرطب، ولا بد من التقابض في مجلس العقد، فالتمر على رأس النخلة بتخليته، وعوضه من التمر بكيله وقبضه.

قوله: (كيلاً) تمييز، والمعنى: أنه رخص في بيع الرطب على رؤوس النخل خرصاً بقدر كيله من التمر؛ لأن التمر مكيل.

قوله: (بخرصها تمراً) أي: بقدر ما فيها إذا صار الرطب تمراً، وهذا بيان لكيفية الخرص، وتمراً: تمييز؛ أي: من التمر.

قوله: (يأكلونها رطباً) منصوب على الحال، والرطب: \_ بضم الراء وفتحها \_، ما فيه رطوبة من جميع الثمار، من نخل وغيره كالعنب والتين وغيرهما، وهو ضد اليابس الجاف.

والرطب هنا: ما أدرك ونضج قبل أن يتتمَّر.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بيع الثمر على النخل، وهو الرطب بتمر مثله، وهذا هو بيع المزابنة المنهي عنه بالاتفاق، وهو بيع التمر على رؤوس النخل بتمر كيلاً، كما تقدم. وقد نقل النووي الاتفاق على تحريمه وأنه ربا(١) ومأخذ التحريم من قوله: (رخص).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز بيع العرايا، وهو بيع رُطَبِ بتمر يابس، وهذا مذهب الجمهور، وهو مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه، وقد ورد في حديث جابر عليه: «نهى النبي عليه عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا»(٢).

لأنه إذا باع الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف فقد خفي التساوي من وجهين:

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم» (۱۰/٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم (١٥٣٦).

١ ـ كون البيع خرصاً.

٢ ـ كون أحدهما رطباً والآخر جافاً، وقد تقدم أن الجهل بالتساوي
 كالعلم بالتفاضل.

وإباحة بيع العرايا دليل على يسر الإسلام وسماحته، وتلبية رغبات الناس فيما أباح الله لهم، فإن الأثمان قد تكون قليلة بأيدي الناس، فيأتي وقت الرطب والتفكه به، وليس عند كل واحد نقود يشتري بها رطباً، وقد يكون عنده شيء من تمر العام الماضي، فرخص الشرع للناس أن يشتروا بهذا التمر الجاف ما يتفكهون به من الرطب، مع مراعاة التساوي في المقدارين: التمر والرطب، وذلك بتقدير الرطب تمراً بالكيل أو الوزن(۱).

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أن هذه الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب؛ لقوله في رواية مسلم: «يأكلونها رطباً»، وعلى هذا فلا بد أن تؤكل العرية رطباً، فإن لم يأخذها المشتري رطباً تبينًا عدم الحاجة، فيبطل العقد؛ لأن شراءها على هذه الصفة إنما جاء للحاجة إلى أكل الرطب، وقال الشافعي: لا يبطل؛ لأن العبرة بحال الشراء(٢).

O الوجه السادس: حديث زيد شه مطلق لم يحدد مقداراً معيناً في بيع العرايا، وفي حديث أبي هريرة شه جاء التقييد بجواز العرايا فيما دون خمسة أوسق، وهذا لا خلاف فيه (٢٠)؛ لأن الرخصة واحدة، رواها بعضهم مطلقة وبعضهم مقيدة، فيجب حمل المطلق على المقيد.

والوسق: ستون صاعاً، فيكون الجواز بما دون ثلاثمائة صاع، وبالتقدير العصري (٦٧٥) كيلو بناء على أن الصاع كيلوان وربع \_ كما تقدم تحريره في الزكاة \_ وما زاد على الخمسة فهو على الأصل، وهو التحريم، بلا خلاف (٤٠)، وأما الخمسة ففيها قولان:

<sup>(</sup>١) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (١/٣٢٨).

<sup>(</sup>Y) «المغنى» (٦/ ١٢٨). (٣) «المغنى» (٦/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) «تيسير العلام» (٢/ ٢٧٠).

الأول: أنها على الأصل وهو التحريم، وهو قول أحمد وابن المنذر، وقول للشافعي، فيؤخذ باليقين وهو ما دون الخمسة، ويترك المشكوك فيه، كما تقدم في رواية داود بن الحصين.

الثاني: جواز العرايا في خمسة أوسق، وهذا قول مالك، والشافعي في أحد قوليه، ورواية عن الإمام أحمد (١)، عملاً برواية الشك، ونظراً إلى عموم الرخصة، فلا يضر الشك بالزيادة القليلة.

فإن قيل: يلزم أن تجيزوا ما زاد على الخمسة إذا كان يسيراً، فالجواب: أن الخمسة ورد بها النص، أما ما زاد عليها فلم يرد به النص أصلاً، وعليه فلا يجوز ما زاد على الخمسة، كما تقدم.

O الوجه السابع: ظاهر الحديث أن العرايا خاصة بالتمر، فيقصر الجواز على النخل فقط دون غيرها من الثمار؛ لأن غير العرايا لا يساويها في كثرة الاقتيات وسهولة الخرص، وهذا قول الجمهور.

ويرى جمع من أهل العلم، منهم مالك في رواية عنه، والأوزاعي، ونسبه ابن قدامة إلى القاضي أبي يعلى (٢) يرون التعميم في جميع الثمار، فإذا كان الإنسان عنده زبيب جاز أن يشتري به عنباً يتفكه به؛ لأن الرطب فاكهة أهل المدينة، ولكل بلد فاكهة، والحكمة موجودة فيها، والرخصة عامة، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، قال صاحب «الإنصاف»: (وهو الصواب عند من يعتاده) (٤).

**والقول الثالث:** أنه يجوز في العنب وحده، وهو قول الشافعي، ومالك في رواية عنه، لوجود التشابه بين الرطب والعنب<sup>(٥)</sup>، واختاره النووي<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٤٤٦/١٠)، «المنتقى على الموطأ» (٤/ ٢٣٠)، «الإنصاف» (٥/ ٣٠).

<sup>(</sup>۲) «الإنصاف» (۵/ ۲۳). (۳) «الإنصاف» (۵/ ۳۳).

<sup>(</sup>۵) (۵/ ۲۳). (۵) (۱۲۸۲۱).

<sup>(</sup>٦) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٤٤٧).

والأقرب القول بالجواز، لما تقدم، وهذا خاص بما يجري فيه الربا، أما ما لا يجري فيه الربا فلا بأس ببيع رطبه بيابسه.

الوجه الثامن: اختلف العلماء في بيع الرطب على وجه الأرض بتمر
 كيلاً على قولين:

الأول: أن البيع صحيح، ونسبه النووي إلى الجمهور(١)، إلحاقاً له بما على رؤوس النخل، ولأن العلة هي الحصول على الرطب، فلا فرق بين أن يكون على الأرض أو على رؤوس النخل.

الثاني: المنع، واختاره ابن دقيق العيد<sup>(٢)</sup>؛ لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب، ولأن المقصود الأكل على التدريج، وهذا لا يمكن فيما على وجه الأرض.

والظاهر قول الجمهور؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى شراء الرطب المقطوف حالاً، وإلحاق الرطب المقطوف بما على رؤوس النخل ليس بطريق القياس، وإنما بدخوله تحت عموم اللفظ.

O الوجه التاسع: الحديث دليل على أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين إذا تعذر اليقين أو تعسر، فإذا تعذر معرفة قدر ما على رأس النخلة من التمر بالمعيار الشرعي، وهو الكيل أو الوزن، فإنه يكتفى بالخرص.

والعمل بالخرص ثابت، وليس هو ظناً وتخميناً، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار من العارفين الثقات، وتقدم ذلك في «الزكاة».

○ الوجه العاشر: لما كانت العرايا على خلاف الأصل، اشترط العلماء فيها شروطاً، بعضها مأخوذ من أحاديثها، وبعضها من عموم أحاديث الربا، وهذه الشروط:

١ \_ حاجة المشترى إلى أكل الرطب.

٢ ـ ألا يكون عنده نقود يشتري بها رطباً، وإنما عنده تمر جاف؛ لأن
 العرية أبيحت للحاجة، ولا حاجة مع وجود النقود.

٣ ـ أن يكون أقل من خمسة أوسق.

٤ ـ التقابض قبل التفرق، فالتمر بكيله، والنخلة بتخليتها؛ لأنه بيع تمر
 بتمر، فاعتبرت فيه شروطه، ومنها التقابض.

مـ تقدير التمر بالكيل أو الوزن، أما بيع الرطب بالتمر جزافاً فلا يجوز لما يترتب عليه من كثرة الغرر، والأصل وجوب الكيل من الطرفين، ولكن ترك في أحدهما لتعذره، فيبقى فى الآخر على الأصل.

O الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على القاعدة الشرعية: «ما حُرِّم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة»، وذلك أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز ـ كما تقدم ـ لئلا يكون وسيلة إلى ربا الفضل، وهو بيع التمر بالتمر، لكن أبيح ذلك للمصلحة الراجحة، وقد مضى بيانها، يقول ابن القيم: (قاعدة باب سدٌ الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه)(١).

ومن فروع هذه القاعدة: إباحة الصلوات ذوات الأسباب بعد الفجر والعصر مع أن الوقت وقت نهي، وإباحة النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المحرم، وغير ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (١٤٨/٥)، وانظر: «إعلام الموقعين» (٢/ ١٤٠).





# النهي عن بيع الثمار قبل ظهور صلاحها

٣/٨٥٠ \_ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بيْعِ الثِّمَارِ حَتَى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَىٰ الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا. قَالَ: حَتَى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.

٤/٨٥١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَانَ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَى تُزْهِيَ. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قالَ: «تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

٥/٨٥٢ ـ وَحَنْ أَنْسِ بِنْ مَالِكٍ عَلَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائيَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

#### □ الكلام عليها من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجها:

حديث ابن عمر الخرجه البخاري في «البيوع»، باب «بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها» (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) من طريق نافع، عن ابن عمر الله مرفوعاً.

والرواية المذكورة هي للبخاري في كتاب «الزكاة» (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٥) (٥٢) والمسؤول هو ابن عمر ، بيّنه مسلم في روايته من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة ولفظه: (فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته).

وأما حديث أنس في فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»، باب «من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر...» (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥) من طريق حميد، عن أنس في مرفوعاً، وتمامه: «أرأيتك إن منع الله الثمرة؟ بم تستحل مال أخيك؟»(١).

وفي سياق الحافظ للحديث وتخصيصه بالبخاري نظر، فإن الحديث عند البخاري في عدة مواضع، ليس منها هذا اللفظ.

وأما حديث أنس الثاني فقد أخرجه أبو داود في «البيوع»، باب «في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها» (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وأحمد (٣٦٩/١)، وابن حبان (٢١٩/١)، والحاكم (١٩/٢) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس الله المرفوعاً.

وهذا الحديث إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.

# O الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قولة: (حتى يبدو صلاحها) مضارع منصوب بالحتى)، وهو بفتح الواو، غير مهموز يقال: بدا يبدو، من غير همز، بمعنى: ظهر، وبدأ يبدأ ـ بالهمزة ـ: شرع في الشيء.

وبدو الصلاح جاء تفسيره في الرواية المذكورة، وفي حديث أنس الذي بعده، وسيأتي بيانه إن شاء الله.

قوله: (نهى البائع والمبتاع) المبتاع: هو المشتري، وهذه الجملة تأكيد للمنع، وفيها إيذان بأن المنع وإن كان احتياطاً لحق الإنسان، فليس له أن يتركه مع ارتكاب النهى.

قوله: (حتى تذهب عاهته) أي: عاهة الثمر، وفي رواية الكُشْمِيهني: (عاهتها)، والعاهة: هي الآفة التي تصيب الثمر أو الزرع فتفسده أو تعيبه.

قوله: (حتى تُزهي) بضم التاء من أزهى الرباعي، كأعطى يعطي؛ أي: تحمرَّ وتصفرَّ، والزهو: البسر الملوَّن، وأما زها يزهو فمعناه: ظهرت الثمرة، والظاهر أنهما بمعنى واحد لورود الروايات بهذا وهذا.

وقد ضُبطت اللفظة في بعض كتب الحديث، وبعض نسخ «البلوغ»: (تُرهَى) بضم التاء وفتح الهاء على وزن المضارع المبني للمجهول، والظاهر أنه غير صحيح، وقد رأيت ضبطها: (تُرهِيَ) بكسر الهاء في عدة طبعات من «صحيح البخاري» ومنها طبعة الناصر (١٢٧/٢)، وهي على قاعدة الفعل الرباعي: كأعطى يعطي، وهذا هو الأظهر حتى يثبت ما يدل على أنه من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول، ولم أقف على ما يدل أنه من الأفعال المبنية للمجهول، وقد ضبطه الشيخ عبد العزيز بن باز كَالله بكسر الهاء.

قوله: (قيل: وما زهوها؟) لم يبين في هذه الروايات من السائل ومن المسؤول، لكن جاء في رواية أخرى في «الصحيحين» من طريق إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس وفيه: فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر .

وجاء في رواية عند النسائي: قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: «حتى تحمرً»(١). فأفاد ذلك أن التفسير مرفوع إلى النبي على.

قوله: (تحمارً وتصفارً) بفتح التاء فيهما وسكون ثانيهما، آخرهما راء مشددة، من باب الافعيلال من الثلاثي الذي زيدت فيه الألف والتضعيف؛ لأن أصلهما: حمر وصفر، ومعنى ذلك أن يتغير لون الثمرة إلى الصفرة أو الحمرة، وهو لون غير خالص، وإنما فيه كمودة (٢)، والكمودة تغير اللون وذهاب صفائه، وهذا عند ظهور أوائل الحمرة وأوائل الصفرة، وقد فرق بعض العلماء كالخطابي بين: تحمارً وتصفارٌ، وتحمر وتصفر، وأن الأول كما تقدم، والثاني يطلق على اللون الخالص، والظاهر أنه لا فرق بينهما، كما قال بعض أهل اللغة؛ لأن الأحاديث وردت بهذا وهذا، كما تقدم في حديث أنس على الله عن الثمرة: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر.

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۷/ ۲٦٤).

<sup>(</sup>٢) «أعلام الحديث» للخطابي (٢/ ١٠٨١).

قوله: (حتى يسودً) بتشديد الدال المفتوحة؛ أي: يبدو صلاحه إذا اسودً بعد أن كان أخضر، وهذا في العنب المتلون، وأما غير المتلون، وهو العنب الأبيض، فبأن يتموه، ويتلين، ويؤكل غالباً.

قوله: (حتى يشتد) بتشديد الدال المفتوحة \_ أيضاً \_، واشتداد الحب: قوته وصلابته.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع الثمار والحبوب حتى يبدو صلاحها، وذلك بأن تظهر الحمرة أو الصفرة في ثمر النخل، ويسود العنب، ويشتد الحب، ونحو ذلك، والضابط لبدو الصلاح هو ما يستفاد من مجموع الأحاديث، وهو أن يجتمع في الثمرة وصفان:

١ ـ صيرورة الثمرة إلى الصفة التي تطلب فيها عادة للأكل، ففي المتلون بانقلاب اللون، وفي غيره بأن يتموه ويتلين، وفي نحو القثاء والباذنجان بأن يكبر ويجنى مثله غالباً للأكل، وفي الحبوب باشتدادها.

٢ ـ أن تؤمن العاهة على الثمار غالباً، وهذا الوصف يستدل عليه بزهو بعض الثمرة، وبمعرفة أهل الخبرة بالثمار أن حصول الأمن من العاهة ببدو الصلاح.

وهذا النهي عند الجمهور يقتضي الفساد، فيكون بيعها غير صحيح.

وقد تعددت الروايات والألفاظ في هذا الباب، وكلها بمعنى واحد، تدل على منع بيعها حتى يبدو صلاحها وتقِلُّ العاهة ويقل الخطر؛ لأن العاهة تؤمن غالباً بعد بدو الصلاح، وقبله تسرع إليه لضعفه، ويستثنى من النهي عن بيعها قبل بدو صلاحها لو باعها بشرط القطع في الحال، فهذا يجوز بالإجماع، بشرط أن تكون الثمرة منتفعاً بها للعلف مثلاً، وكذا لو باعها مع أصلها، فهذا لا خلاف في جوازه.

ومفهوم الحديث جواز بيعها إذا بدا صلاحها مطلقاً بشرط القطع، أو بشرط الإبقاء، فإذا بيعت مطلقاً أو بشرط الإبقاء لزم البائع تبقيتها إلى وقت الجذاذ؛ لأن هذا هو العادة فيها.

O الوجه الرابع: الحكمة من النهي عن بيعها:

١ ـ أنها قبل بدو صلاحها لا منفعة فيها للمشتري، فيكون المشتري بذل ماله فيما لا نفع فيه، ويكون البائع أكل مال أخيه بالباطل، ويكون المشتري وافق البائع على أمر محرم وأضاع ماله، وقد نهينا عن ذلك.

٢ ـ أنها قبل بدو صلاحها معرضة لكثير من الآفات التي تنقص مقدارها، أو تقلل من جودتها، أو تتلفها، وهذا نوع من الغرر، وفي حديث جابر هذا الآتى: «بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟».

٣ ـ قطع أسباب التنازع والتخاصم بين المتعاقدين، وإزالة أسباب
 العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ لأن بيعها قبل صلاحها وسيلة لذلك.

O الوجه الخامس: لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز بيع جنس من الثمار إذا بدا الصلاح في جنس آخر، فإذا بدا الصلاح في النخيل لم يجز بيع العنب؛ لأنه جنس آخر، كما أنه لا خلاف بين العلماء أن الشجرة الواحدة إذا بدا صلاحها جاز بيعها.

وإنما الخلاف في جواز بيع النوع الواحد والجنس الواحد إذا بدا الصلاح في بعض أشجاره.

وأظهر الأقوال في هذه المسألة أنه إذا بدا الصلاح في شجرة جاز بيع سائر أنواعها في البستان دون الأنواع الأخرى، فإذا بدا الصلاح في شجر العنب جاز بيعه كذلك، وإذا بدا الصلاح في التين جاز بيعه كذلك، وإذا بدا في النخل السكري أو النخلة الشقراء جاز بيعه، لكن لو بدأ في السكري لم يجز بيع غيره مما لم يبد صلاحه، وهذا قول عند الشافعية، وأظهر الروايتين عن أحمد(١).

لأن اعتبار بدو الصلاح في جميع الأشجار يشق، ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي في النوع الواحد، وهذا فيه ما فيه، فوجب أن يتبع ما لم يبد

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (١٥٦/٦)، «تكملة المجموع» (١١/ ٣٦٠ ـ ٣٦٢).

صلاحه من نوعه ما بدا صلاحه، وقياساً أيضاً على الشجرة الواحدة كما تقدم، ولأنه عرف بواسطة أهل الخبرة من الفلاحين أن الصلاح في النوع الواحد يتقارب زمنه عادة، ما لم تقع ظروف طارئة من عطش، أو شدة حرونحو ذلك.

**والقول الثاني**: أنه لا بد أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر الثمرة المبيعة، وهذا قول في مذهب الحنابلة، لدخول ما لم يبد صلاحه تحت عموم النهى<sup>(۱)</sup>.

والقول الثالث: إذا بدا الصلاح في الشجرة جاز بيع سائر أنواعها من الجنس الواحد، فإذا بدا الصلاح في السكري ـ مثلاً ـ جاز بيع جميع النخيل في البستان مهما تعددت أنواعه، وهذا هو المشهور في مذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة، ومذهب المالكية؛ لأن أنواع الجنس الواحد يتلاحق طيبها عادة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (٦/٦٥١).







# الأمر بوضع الجوائح

7/۸۵۳ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فأصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»، باب «وضع الجوائح» (١٥٥٤) (١٤٥) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الله وذكر الحديث.

والرواية المذكورة عند مسلم (١٥٥٤) (١٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ﷺ، به.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (جائحة) هي اسم فاعل من جاح الشيء: استأصله، قال أبو عبيد: (الجائحة: المصيبة تحُلُّ بالرجل في ماله، فتجتاحه كله) (١٠). وعند الفقهاء: كل آفة لا صنع للآدمي فيها، فيدخل في ذلك المطر الشديد، والحر والبرد، والريح، والجراد، والغبار المفسد، ونحو ذلك من الآفات السماوية، ولا خلاف عند القائلين بوضع الجوائح في اعتبار الآفات السماوية جوائح.

<sup>(</sup>۱) «غريب الحديث» (۳/ ٤٣١).

أما ما كان بفعل الآدمي فيطالب به الجاني، إلا أن العلماء اختلفوا في اعتبار الجيش الذي ينهب الثمار جائحة أم لا؟ والراجح اعتبار ذلك جائحة، وهو قول أكثر المالكية وأحد الوجهين عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠)؛ لأن الجيوش هم خلق الله يسلطهم على من يشاء، كالجراد وسائر الآفات، ولأن العبرة بإمكان الضمان وعدمه، والجيوش في العادة يستحيل تضمينها.

وأما السرقة فلا تعتبر جائحة على الراجح من قولي أهل العلم (٢).

قوله: (بم تأخذ مال أخيك) هذا استفهام إنكاري، لقوله: «فلا يحل لك» وذلك لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري شيء في مقابل ما دفعه، وحذفت ألف (ما) الاستفهامية لدخول حرف الجر عليها، كقوله: ﴿فَهِمَ تُبَشِّرُونَ﴾ [الحجر: ٤٥]، وعلة الحذف كثرة الاستعمال، وما كثر استعماله التُمِسَ تخفيفه.

قوله: (أمر بوضع الجوائح) مادة (وضع) تدل على الخفض للشيء وحَطّه، والمراد هنا حَطُّ البائع بعض الثمن عن المشتري إذا تلف بعض الثمرة بما لا يستطاع دفعه، أو حطه كله إذا تلفت كلها به.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على وضع الجائحة، بمعنى: أن الثمار المبيعة إذا تلفت بجائحة، كمطر أو بَرْد أو بَرَدٍ، فهي من مال البائع، لا من مال المشتري، وهذا قول المالكية والحنابلة، وهو قول الشافعي في القديم، وجماعة من السلف $\binom{n}{2}$ ، ووجه الاستدلال بحديث الباب من ثلاثة أوجه:

١ - أن النبي ﷺ نفى حِلَّ أَخْذِ شيءٍ من مشتري الثمرة إذا أصابتها جائحة.

٢ ـ أن النبي ﷺ أكد حرمة أخذ مال المشتري بصيغة الاستفهام الإنكاري، ووصفه بأنه غير حق.

<sup>(</sup>۱) «شرح الخرشي» (٥/ ١٩٣)، «الشرح الكبير» (١٢/ ١٩٧)، «الفتاوي» (٣٠/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>۲) «الجوائح وأحكامها» ص(۳٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «بداية المجتهد» (٣/ ٣٥٧)، «المغنى» (٦/ ١٧٧)، «مغنى المحتاج» (٢/ ٩١ ـ ٩٢).

٣ ـ أنه أمر أمراً صريحاً بوضع الجوائح، والأمر يقتضي الوجوب ما لم
 تقم قرينة على صرفه عن الوجوب، ولم يوجد شيء من ذلك.

ولا فرق عند القائلين بوضع الجوائح بين قليل الجائحة وكثيرها؛ لأن الأحاديث في وضع الجائحة عامة، فلا يجوز تقييدها بمجرد الرأي، إلا ما جرت العادة بتلف مثله، كالشيء اليسير الذي لا ينضبط كشجرة أو شجرتين مثلاً - لأن مثل هذا لا يسمى جائحة لا لغة ولا شرعاً، أما ما ينضبط كالثلث أو الربع - مثلاً - فيوضع؛ لأنه يصدق عليه أنه جائحة في اصطلاح الفقهاء، وإن أشكل في هذا شيء يرجع إلى العرف.

لكن لو تأخر المشتري في جذاذ النخل \_ مثلاً \_ عن وقته المعتاد فأصابته جائحة بمطر \_ مثلاً \_ فهو من ضمانه، لا من ضمان البائع؛ لتفريطه بترك نقل الثمرة في وقت نقلها مع قدرته، وهذا قول القاضي (١).

والقول الثاني: أنه لا توضع الجوائح، فالثمار المبيعة إذا تلفت تكون من ضمان المشتري، لا من ضمان البائع، لكن يستحب للبائع أن يضع عن المشتري، وهذا قول الحنفية، والشافعي في الجديد، وابن حزم، وبعض السلف<sup>(۲)</sup>، واستدلوا بحديث أنس شهر أن رسول الله على نهى عن بيع الثمار حتى تُرْهِي، فقال له: وما تزهي؟ قال: «حتى تحمر»، فقال: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» وتقدم.

ووجه الاستدلال: أن النبي على نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لحفظ مال المسلم من التلف، ولو كان الأمر بوضع الجوائح للوجوب لما كان لهذا النهي معنى، فدل ذلك على عدم وجوب وضع الجوائح.

<sup>(</sup>۱) «المغني» (٦/ ١٨٠)، «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «بدائع الصنائع» (٧٤٧/٥)، «مغني المحتاج» (٩١/٢، ٩٢)، «المحلى»(٨/ ٣٨٩).

«تصدقوا عليه...» الحديث (١)، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في باب «الحجر».

ووجه الاستدلال: أن الرسول و أخرج الرجل من جميع ماله لأجل غرمائه، ولم يسقط عنه شيئاً لأجل الجائحة، فدل على عدم وجوب وضع الجوائح.

وأجابوا عن حديث الباب، وهو حديث جابر الله المعدة أجوبة، ومنها: أن الأمر فيه محمول على الندب، بدليل حديث أنس الله كما تقدم، ومنها: أنه محمول على ما لم يقبض، أو لم يبدُ صلاحه، وغير ذلك من الأجوبة، وكلها غير ناهضة لا تناسب ظاهر الحديث (٢).

وعلى هذا فالراجح هو القول الأول، لقوة دليله وصراحته في هذه المسألة.

أما حديث أنس على المنها فليس فيه دليل على عدم وضع الجوائح، وإنما هو دليل على النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ووضع الجوائح إنما هو بعد بدو الصلاح لا قبله، والنبي على قال: «إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة..»، والبيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح، لا البيع المنهي عنه

وأما حديث أبي سعيد فله فهو حديث مجمل إذ ليس فيه أن الرجل أصيب بجائحة، وليس فيه أنه طلب وضع الجائحة، ولا أن النبي لله منع وضع الجائحة، فالحديث يطرقه احتمالات عديدة، فلعل هذا الرجل أصيب في هذه الثمار بانحطاط سعرها، أو لعلها جائحة خاصة كسرقة، وعلى أي حال فالاستدلال بهذا الحديث من باب رد المحكم والأخذ بالمتشابه، والله تعالى أعلم (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٥٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۲۷۳، ۲۷۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢٧٣)، «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٣٩).





٧/٨٥٤ ـ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَها، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»، باب «من باع نخلاً قد أُبِّرَتْ» (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﴿ اللهُمَّا .

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من ابتاع نخلاً) أي: اشترى، والمراد: أصل النخل.

قوله: (بعد أن تؤيّر) بضم التاء، وفتح الواو المهموزة، وتشديد الباء، مضارع أبَّر النخلة تأبيراً، وأبَرَ النخل يأبُره ـ بالضم والكسر ـ أَبْراً وإباراً وإبارة: إذا أصلحه، والتأبير: التلقيح، وذلك بأن يشق طلع النخلة ليوضع فيها شيء من طلع الفحل، وهو ذكر النخل.

قوله: (إلا أن يشترط المبتاع) المبتاع هو المشتري، بقرينة ذكر البائع؛ أى: إلا أن يشترط المشترى أن الثمرة له، ويوافق البائع على ذلك، ومفعول يشترط محذوف للتعميم؛ أي: إلا أن يشترط الثمرة أو بعضها.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من باع نخلاً قد أُبِّر فإن ثمرته تكون لبائعه، ولا تدخل في البيع، ومفهومه أن الثمرة التي لم تؤبر تدخل في البيع وتكون للمشتري، وهذا من باب التخصيص بالصفة، وهذا قول الجمهور، ومنهم: الليث بن سعد، ومالك، والشافعي، وأحمد(١).

والقول الثاني: أن الثمرة تكون للبائع مطلقاً قبل التأبير وبعده، وهذا مذهب الحنفية (٢)، وليس لهم دليل إلا العمل بمنطوق الحديث، وإلغاء مفهوم الصفة على قاعدتهم.

والراجح هو القول الأول؛ لقوة دليله وصراحته في الدلالة على المراد، فإن الحديث برواياته قيد ملكية البائع للثمرة بالتأبير، مما يدل على أن ما لم يؤبر يخالفه في الحكم، وإلا لما كان للصفة المنصوص عليها فائدة.

والتأبير الذي جاء في السنة هو تأبير النخل، وأما غيره فهو مقيس عليه.

O الوجه الرابع: اختلف القائلون بحديث الباب في الصفة المعتد بها في التأبير، فمنهم من قال: إن الصفة المعتد بها هي فعل التأبير لا مجرد التشقق، وهذا قول عند المالكية، ورواية عن أحمد، نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) مستدلين بقوله: (قد أبرت) والتأبير: هو التلقيح، ولا يكون إلا بفعل آدمي.

ومنهم من قال: إن الصفة المعتد بها هي تشقق الطلع ووقت الإبار وإن لم يلقح، وهذا قول عند المالكية، وقول الشافعي، والمشهور عند الحنابلة (٤٠٠)، وحجتهم: أن العبرة بظهور الثمرة، فلا فرق بين أن تظهر بعلاج أو بغير علاج، وهي تتشقق وتكسب اللقاح بالرياح اللواقح.

والراجح هو الأول، وهو أنه لا بد من التلقيح، لأمرين:

١ ـ أن هذا وصف نص عليه الحديث، فهو معتبر، ولا يجوز إلغاؤه.

٢ ـ أن التأبير فيه كلفة ومشقة إن قام به الفلاح بنفسه، وفيه نفقة إن

<sup>(</sup>۱) «المنتقى» للباجي (٣/ ٢١٥)، «روضة الطالبين» (٣/ ٥٤٨)، «المغني» (٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٦٤).

 <sup>(</sup>۳) «بدایة المجتهد» (۳/ ۳۲۵)، «الشرح الکبیر مع الإنصاف» (۱۰۲/۱۲)، «الإنصاف»
 (۵۰/۱۰).

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة، «تكملة المجموع» (١١/ ٢٣٩).

استأجر من يؤبر؛ لأن التأبير يحتاج إلى صعود النخلة، ويحتاج إلى إزالة الأشواك ليتمكن من تأبيرها، وهذا ليس بالأمر السهل، مما يؤدي إلى تعلق نفس البائع بهذه الثمرة.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أن المشتري إذا اشترط الثمرة مع الأصل أن له ذلك، لقوله: "إلا أن يشترط المبتاع"، ولأن هذا استثناء تَبِعَ الأصل، سواء كانت الثمرة مؤبرة أم لا، كما أن البائع له أن يشترط الثمرة ولو قبل التأبير؛ لأن هذا استثناء لبعض ما وقع عليه العقد، وهو شيء معلوم فصعّ، كما لو استثنى نخلة بعينها من المزرعة المبيعة، وهذا وإن كان فيه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لكنه رخص فيه؛ لأنه تابع للأصل وليس مستقلاً، والقاعدة: "يصح تبعاً ما لا يصح استقلالاً».

O الوجه السادس: الراجح من قولي أهل العلم أن الثمرة إذا كانت للبائع بتأبيرها أو بكونه قد اشترطها على المشتري أن له إبقاءها على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن المرجع في النقل والتفريغ للمبيع إلى العرف والعادة، وقد جرت العادة أن تفريغ ما في النخل هو وقت الجذاذ؛ لأنه هو وقت الانتفاع بها، ويكون للبائع حق الاستطراق في الأرض المبيعة ما دامت ثمرته فيها (1)، ويستثنى من الإبقاء إلى الجذاذ ما جرت العادة بأخذه بسراً أو ما بُسره خير من رطبه مثل البرحي، فإن كذلك فإنه يجدُّهُ حين استحكام حلاوة بسره، قاله الزركشي وغيره (1).

وأما قول من قال: يجب على البائع قطعها في الحال، كما هو مذهب الحنفية فهو ضعيف؛ لأن إجبار البائع على قطعها ينافي المعنى الذي من أجله جعل النبي على الثمرة المؤبرة للبائع، وهو استفادته منها، فيكون حظه التعب والخسارة إذا أمر بقطعها (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «المنتقى» للباجي (٤/ ٢١٥)، «المغنى» (٦/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) «الشرح الكبير مع الإنصاف» (١٥٨/١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجوائح وأحكامها» ص(١٣٢).

O الوجه السابع: اختلف العلماء فيما إذا أبر بعض النخل وبعضه لم يؤبر فلمن تكون الثمرة، على قولين:

الأول: أن ما أُبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، واستدلوا بهذا الحديث، فإن منطوقه أن ما أبر للبائع، ومفهومه أن ما لم يؤبر للمشتري، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

القول الثاني: أن الكل للبائع، وهذا قول الشافعي دفعاً للضرر؛ لأنه إذا لم يجعل الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان، وقياساً على ثمرة النخلة الواحدة، فإنه لا خلاف أن تأبير بعض النخلة يجعل جميعها للبائع(١). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «الشرح الكبير مع الإنصاف» (١٥٩/١٢).



السَّلَم: بفتح السين واللام، هو السَّلَف وزناً ومعنى، وهو في اللغة: الدفع والإعطاء والتسليم، فالسلم والسلف بمعنى واحد، إلا أن السلف أعم من السلم؛ لأن السلف قد يستعمل في القرض، فكلُّ سلمٍ سَلَفٌ، وليس كلُّ سلمًا.

والسلم شرعاً: عقد على موصوف في الذمة؛ أي: إنه عقد على شيء يمكن ضبطه بالوصف، وهو متعلق بالذمة لا بعين معينة. فقولنا: (على موصوف) يخرج العقد على معين، مثل: بعتك هذه السيارة. وقولنا: (في الذمة) يخرج الموصوف المعين، مثل: بعتك سيارتي التي صفتها كذا.

مثال السلم: كأن يقول زيد لعمرو: أسلفتك ألف ريال بمائة كيلو تمر سكري صفته كذا بعد أربعة أشهر \_ مثلاً \_.

والقرض لغة: مصدر قَرَضَ الشيء يَقْرضُهُ: إذا قطعه.

وشرعاً: دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله.

والرهن: مصدر رهن يرهن رهناً، ومعناه في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن؛ أي: راكد، ويطلق على الحبس، ومنه قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَتْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ كُلُّ المدثر: ٣٨].

وشرعاً: توثقة دَين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة.

فمثال دين بعين: كأن يقترض منه ألف ريال ويعطيه ساعة رهناً.

ومثال دين بدين: كأن يقترض منه ألف ريال ويرهنه ألف ريال في ذمة زيد.

ومثال توثقة دين بمنفعة: كأن يقترض منه ألف ريال ويرهنه منفعة بيت أو سيارة. ومثال توثقة عين بعين: كأن يستعير منه كتاباً ويعطيه ساعته رهناً. ومثال توثقة عين بدين: أن يقول لصاحب الكتاب: خذ ألف ريال لي عند زيد رهناً.

فالرهن وثيقة يأخذها من له دين على إنسان يستوفي منها إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، ويقال له: المرهون.

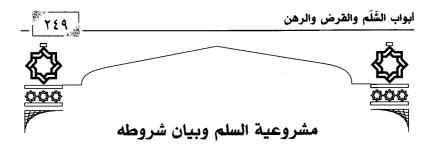

1/۸۵۵ ـ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفُ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وللبخاري: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء».

7/۸۵٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

# 🔾 الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو عبد الرحمٰن بن أبزى ـ بفتح الهمزة وسكون الزاي ـ الخزاعي المخرى نافع بن الحارث، وأحد صغار الصحابة، قال البخاري وجماعة: (له صحبة)، وقال الذهبي: (له صحبة، ورواية، وفقه، وعلم)، وقال أبو حاتم: (أدرك النبي وصلى خلفه). وكان نافع قد استنابه حين لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمل نافع بن الحارث على مكة، فقال له: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى، قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا، قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ

لكتاب الله على الله على الفرائض، قال عمر: أما إن نبيكم على قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين»(١).

سكن الكوفة، وذكر ابن الأثير أن علياً استعمله على خراسان. روى عن النبي على وعن أبيه، وعن أبي بكر وعمر الله وغيرهم، وروى عنه ابناه: عبد الله وسعيد، وعبد الرحمٰن بن أبي ليلى، والشعبي وغيرهم، وأما أبوه أبزى الله الله وسعبة على القول الراجح (٢).

وأما عبد الله بن أبي أوفى ﷺ فقد سبقت ترجمته في أول «صفة الصلاة».

# الوجه الثانى: في تخريجهما:

حديث ابن عباس الخين أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «السلم»، ومنها: باب «السلم في كيل معلوم» (٢٣٣٩)، ومسلم (١٦٠٤) من طريق عبد الله بن كثير، عن ابن المنهال، عن ابن عباس المنهال،

وهذا لفظ مسلم، وللبخاري من الطريق المذكور: «من أسلف في شيء» ولعل الحافظ ذكرها لأنها أعم مما قبلها، وهي قوله: «في تمر».

وأما حديث عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى الفت الخرجه البخاري في كتاب «السلم»، باب «السلم إلى أجل معلوم» (٢٢٥٤، أخرجه البخاري معلون، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة وعبد الرحمن بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: . . . وذكر الحديث، وفيه: والشعير والزيت . .

# الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (قدم النبي ﷺ المدينة) أي: قدمها مهاجراً، والمدينة عَلَم بالغلبة على المدينة النبوية.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨١٧).

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» (۲/ ۲۰)، «أسد الغابة» (۲/ ۲۲)، «السير» (۳/ ۲۰۱)، «الإصابة» (۲/ ۲۰۸)، «فتح الباري» (۱۳/ ۵/ ۱۶).

قوله: (وهم يسلفون) جملة حالية لبيان أن السلف كان موجوداً في المدينة قديماً.

قوله: (السنة والسنتين) منصوبان على نزع الخافض؛ أي: إلى السنة والسنتين، وليس نصبهما على الظرفية؛ لأن الظرف يتضمن معنى (في)، ولفظ (السنة) \_ هنا \_ لم يتضمن معنى (في).

قوله: (من أسلف في تمر) روي بالمثناة (تمر)، قال النووي: هكذا هو في أكثر الأصول، وروي بالمثلثة (ثمر) وهي أعم من الأولى، وقد ورد في حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم بلفظ: «قدم النبي على المدينة وهم يسلفون في الثمار...»(۱).

قوله: (في كيل معلوم) أي: إذا كان مما يكال كالقمح وسائر الحبوب وغيرها.

قوله: (ووزن معلوم) الواو بمعنى (أو) والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، كالسمن، والقطن، أو التمر، كما قال الأثرم: (الناس ههنا لا يعرفون الكيل في التمر)(٢).

قوله: (في شيء) هذه الرواية أعم مما قبلها؛ لأن الشيء يشمل الثمار وغيرها من كل شيء يمكن ضبط صفاته، فيدخل في ذلك ما تقدم من المكيل والموزون، وكذا الصناعات الحديثة التي يمكن ضبطها كالأواني المنزلية والأدوات المدرسية والملابس والفرش وغير ذلك مما يضبط ولا يختلف بواسطة المصانع.

قوله: (المغانم) جمع مغنم، وهي الأموال التي يأخذها المسلمون من الكفار قهراً.

قوله: (أنباط) هم قوم من العرب دخلوا في العجم فاستعجموا فاختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، سموا بذلك لكثرة معرفتهم بإنباط الماء؛ أي: استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۵۳)، ومسلم (۱۲۰۶) (۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» (٦/ ٤٠٠).

قوله: (وفي رواية: والزيت) أي: في رواية عند البخاري من طريق جرير، عن سليمان الشيباني أنه قال: «في الحنطة والشعير والزبيب» (١). وكان الأولى أن يقول الحافظ في السياق: (... والزيت، وفي رواية: والزبيب)؛ لأن رواية الزيت هي الأصل، كما تقدم سياق إسنادها.

قوله: (قيل: أكان لهم زرع) لفظ البخاري: (قال: قلت: أكان لهم زرع) والقائل هو محمد بن أبي مجالد راوي الحديث عن عبد الرحمٰن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز السلم؛ لأن النبي على أقر أهل المدينة على هذه المعاملة، ولأنه نوع من البيوع؛ لأنه بيع إلى أجل، فهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَاَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ ﴿ [البقرة: ٢٧٥]. وقد دل القرآن على جواز السلم في قوله تعالى: ﴿ يَالَيُهَا الّذِينَ مَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ على جواز السلم في قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُهَا الّذِينَ مَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مَسَمّى ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَبِلُ مسمّى قد نوع منه. قال ابن عباس على: (أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمّى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية) (٢).

وقد أجمعت الأمة على جوازه، وهو على وفق القياس؛ لأن فيه مصلحة للبائع والمشتري، أما المشتري فلأنه ينتفع بشراء السلعة بأقل من ثمنها الحاضر؛ لأن المؤجل أرخص من الحال، وأما البائع فلأنه ينتفع بتعجيل الثمن، وليس فيه غرر، وليس هو من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه؛ لأن السلم لم يقع العقد فيه على شيء معين حتى نقول: إنه معدوم، وإنما وقع على شيء موصوف في الذمة لا بد من تسليمه إذا حلَّ الأجل، فالسلم متعلق بالذمم لا بالأعيان، كدار أو شجرة ونحوهما؛ لأن ذلك ربما يتلف قبل أوان

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۲٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي (٢/ ٩٥)، والحاكم (٢/ ٢٨٦)، والبيهقي (١٨/٦)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، وتعقبه الذهبي، وردَّ عليه الشيخ أحمد شاكر في تخريج أحاديث «تفسير الطبري» (٥/٦)، كما تعقب الحاكم الألبانيُّ بأن الحديث صحيح على شرط مسلم وحده، انظر: «الإرواء» (٢١٣/٥).

التسليم، ولأنه يمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السلم فيه، بل يأخذ العين بدل دراهمه وينتهى الأمر.

ومما يدل على أن السلم متعلق بالذمة لا بالأعيان قوله: «قيل: أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك»، فهذا يدل على أن السلم ليس متعلقاً بعين معينة، ولهذا لم يكونوا يسألونهم: هل لهم زرع أو لا؟.

ثم إن الحاجة داعية إلى السلم؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات والصناعات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فيجوز لهم السلم ليرتفقوا، ويرتفق دافع مال السلم بالاسترخاص(١١).

O الوجه الخامس: عناية الإسلام بمصالح العباد وما يتعلق ببيعهم وشرائهم، حيث أقرهم على السلم، ثم بين لهم أحكاماً تبعدهم عن الغرر والمنازعات.

O الوجه السادس: يشترط في السلم ما يشترط في البيع؛ لأنه أحد أنواعه ويزيد السلم شروطاً قُصِدَ بها ضبطه وإبعاده عن الخصام والنزاع بسبب كونه مؤجلاً، وهذه الشروط دل عليها هذا الحديث، وهي ثلاثة:

الأول: إمكان ضبط صفات المسلم فيه \_ وهو الشيء المبيع \_ والمراد الصفات التي لها أثر في اختلاف الثمن، لترتفع الجهالة، وتُسدُّ الأبواب التي تفضي إلى المنازعات عند التسليم، وهذا يكون فيما يمكن ضبط صفاته، ومنه المكيل والموزون، كمائة صاع من البر أو التمر أو الشعير ونحوها من المكيلات، أو مائة كيلو من السمك أو اللحم أو القطن ونحوها من الموزونات.

وخص النبي ﷺ الكيل والوزن بالذكر لغلبتهما، وللتنبيه على غيرهما، والمقصود أن كل شيء يمكن ضبط صفاته يجوز السلم فيه، وهو ما يختلف في الصغر والكبر

<sup>(</sup>١) انظر: «إعلام الموقعين» (١/ ٤٠٠).

كالبقول والجلود ونحوها إلا إن أمكن ضبطها بالوزن أو بالوصف. ولو أسلم في المكيل وزناً كبر وتمر صح على الراجح؛ لأن الغرض معرفة قدره فبأي شيء قدَّره جاز، وعمل الناس من أزمنة بعيدة إلى يومنا هذا على بيع التمر وزنا، ويلحق بالموزون والمكيل: المعدود، كالفواكه والبقول والأسطال والأباريق ونحو ذلك مما يمكن ضبطه بالصفات، والمذروع كالثياب والخيوط والحبال ونحوها، بجامع ارتفاع الجهالة بمعرفة المقدار، خلافاً لابن حزم حيث خص السلم بالمكيل والموزون فقط اقتصاراً على النص(١١).

الشرط الثاني: أن يكون مؤجلاً، ولا بد في الأجل أن يكون معلوماً، وهذا يدل عليه ظاهر الحديث؛ لأن عدم تحديد الأجل يفضي إلى الخصومة والنزاع والغرر؛ لأن صاحب الحق لا يدري متى يحصل له حقه، والمدين لا يدري متى يطالب؟.

ويتم العلم بالأجل بتقدير مدته بالأهلة، مثل: أول شهر ربيع الأول، أو منتصف رجب، أو بعد سنة، أو بعد ستة أشهر، أو نحو ذلك. ولا خلاف بين العلماء أن السلم المؤجل لا بد فيه من ذكر أجل معلوم، إلا أن المالكية قالوا: إن الأيام المعلومة عند الناس كالمنصوصة، فيجوز التأجيل إلى وقت حصاد الزرع أو جذاذ النخل ونحو ذلك، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها صاحب الفائق، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

فإن كان السلم حالاً، أو كان الأجل مجهولاً لم يصح، وهذا مذهب ابن عباس \_ كما تقدم \_ وأبي سعيد الخدري أله والأسود بن يزيد النخعي، والحسن البصري، ذكر ذلك البخاري في "صحيحه" (")، ونسب الشوكاني القول باشتراط الأجل إلى الجمهور (١٤).

وقالت الشافعية: يجوز حالاً؛ لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجوازه حالاً أولى، فهم أجازوه بقياس الأولكي.

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۹/ ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) «حاشية الخرشي» (۲/۷۷)، «مجموع الفتاوى» (۲/۲۹)، «الإنصاف» (٥/ ٩٩ ـ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٤/٤٣٤). (٤) «نيل الأوطار» (٥/٢٢٥).

قالوا: وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل اشتراطه، وإنما معناه: أنه إن كان السلم مؤجلاً فليكن الأجل معلوماً.

ورجح الشوكاني قول الشافعية لعدم ورود دليل يدل على اشتراطه، ولا يلزم التعبد بحكم شرعي إلا بدليل، والحديث ليس نصاً في اشتراط الأجل، وإنما هو نص في اشتراط الأجل المعلوم، وبينهما فرق؛ لأنه على الثاني إن كان مؤجلاً فلا بد أن يكون الأجل معلوماً.

ومما يرجح قول الجمهور أن السلم شرع لأجل الإرفاق، وهو لا يظهر في السلم الحالّ، وإنما في السلم المؤجل.

الشرط الثالث: تسليم رأس المال في مجلس العقد، فلو تفرقا قبله بطل العقد، وهذا مأخوذ من قوله: «فليسلف» والسلف في اللغة: هو الإعطاء، فيكون معنى «فليسلف»: فليعط؛ لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه، وإلا يكون غير مسلفٍ شيئاً. فالسلف: هو البيع الذي عُجِّلَ ثمنه وأجِّلَ مثمنه، فاستنبطوا اشتراط قبض الثمن في المجلس من هذا الحديث، ولئلا يصير من باب بيع الدين بالدين، المنهي عنه، ولأنه إذا لم يقبض رأس المال في المجلس صار العقد عديم الفائدة للطرفين، لبقاء ذمة كل واحد من العاقدين مشغولة بغير فائدة (. وهذا الشرط مجمع عليه، إلا أن الإمام مالكاً يجيز التأجيل اليسير كيومين أو ثلاثة، وقد اختار ابن عبد البر المالكي مذهب الجمهور، فقال: (والذي به أقول: أنه لا يجوز فيه إلا تعجيل النقد، وإلا دخله الكالئ بالكالئ أي: الدين بالدين) (٢).

O الوجه السابع: الحديث دليل على أنه لا يشترط كون المسلم فيه موجوداً حال العقد؛ لأنه ليس وقت وجوب التسليم، فيجوز أن يسلم في الرطب وقت الشتاء \_ مثلاً \_ مع أن الشتاء ليس فيه رطب.

ووجه الدلالة من الحديث: أنه على لله للذكر الوجود، ولو كان شرطاً

<sup>(</sup>۱) «نظرية العقد» لابن تيمية ص(٢٣٥). (٢) «الكافي» (٢/ ٦٩١).

لذكره ولنهاهم عن السلف سنتين؛ لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة(١).

وأما ما كان منقطعاً عند حلول الأجل فإنه لا يجوز باتفاق، كما لو أسلمه في رطب يسلمه له في شهر شوال ـ مثلاً ـ وهو يأتي في وسط الشتاء؛ لأن الرطب لا يوجد في ذلك الشهر، إلا ما كان محفوظاً في البرادات.

O الوجه الثامن: الحديث الثاني دليل على أنه لا يشترط أن يكون البائع في السلم له زرع وحرث، بل يجوز السلم مع الفلاح ومع غير الفلاح في كل شيء يمكن ضبطه؛ لأن المسلم إليه يمكن أن يشتري المسلم فيه من السوق ويوفي الدين الذي عليه، وهذا يدل عليه قوله: "قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك"، وقد بوّب البخاري عليه فقال: "باب السلم إلى من ليس عنده أصل" والمراد به: أصل الشيء المسلم فيه، فالزرع أصل للحب، والشجر أصل للثمر، وهكذا. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (۲/۷۰۷).







# جزاء من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها

٣/٨٥٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَائِهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِنْلافَهَا، أَنْلَفَهُ اللهُ". رَوَاهُ النَّاسِ يُرِيدُ إِنْلافَهَا، أَنْلَفَهُ اللهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاستقراض»، باب «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها» (٢٣٨٧) من طريق سليمان بن بلال، عن ثور بن يزيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة عليه، مرفوعاً.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من أخذ أموال الناس) هذا عام في أخذ الأموال عن طريق القرض، أو البيع إلى أجل، أو الشركة، أو العارية، أو أي معاملة من وجوه المعاملات الأخرى.

قوله: (يريد أداءها) أي: عند أخذه لها كانت نيته الوفاء والأداء مما يرزقه الله تعالى.

قوله: (أدى الله عنه) تأدية الله عنه يشمل تيسيره تعالى لقضائها في الدنيا بأن يعينه الله ويوسع رزقه، ويسوق له من المال ما يقضي به دَينه لحسن نيته، ويشمل أداءها عنه في الآخرة بإرضائه غريمه بما شاء الله، فإن فاته الأول في دار الدنيا لم يفته الثاني - إن شاء الله - في الدار الآخرة لحسن نيته.

قوله: (يريد إتلافها) أي: إنه عند أخذه لها لم تكن نيته الوفاء، بل يريد إتلاف ما أخذ على صاحبه، وهو يشمل ما إذا إدَّان وليس عنده نية الوفاء، أو أخذها بلا حاجة إليها وإنما يريد إتلافها على صاحبها.

قوله: (أتلفه الله) الضمير يعود على (من) في قوله: «ومن أخذها يريد إتلافها» وعبر برأتلفه)؛ لأن إتلاف المال كإتلاف النفس.

وظاهر الحديث أن الإتلاف يقع له في الدنيا بإتلاف الشخص نفسه وإهلاكه، ويدخل فيه إتلاف ماله وجاهه وطيب عيشه وتضييق أموره وتعسير مطالبه، ولا مانع من تفسير الحديث بالمعنيين، والله أعلم.

O الوجه الثالث: في الحديث ترغيب في حسن النية عند الاستدانة من الناس، والترهيب من ضد ذلك، وأن من أخذ مال غيره بنية طيبة أوفى الله عنه وأعانه، ومن أخذها بنية فاسدة وخيانة أتلفه الله، قال العلماء: (وهذا وعيد شديد، يشمل من أخذ ديناً وتصدق به، وهو لا يجد وفاء؛ لأن الصدقة تطوع، ووفاء الدين واجب)(١).

○ الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل؛
 لأنه ﷺ جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنه، ومكان إتلاف إتلاف الله له.

<sup>(</sup>۱) «بلوغ الأماني» (۱۵/۸۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٧/ ٣١٥) قال الألباني: (وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين إذا كان عبيد الله بن عبد الله سمعه من ميمونة، فإن المعروف أنه يروي عنها بواسطة عبد الله بن عباس). والحديث صحيح بمجموع طرقه عند ابن ماجه (١١٥٧)، وأحمد (٣٩٩/٤٤)، وابن حبان (٢١/ ٤٢٠). انظر: «الصحيحة» للألباني (٣٦/٣).

O الوجه السادس: لا معارضة بين هذا الحديث وحديث: «نفس المؤمن معلقة بدّينه حتى يقضى عنه»(۱)، وحديث: «ما فعل الديناران؟)، قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: «الآن بردت جلدته»(۱)، فإن هذا مقيد بمن له مال يُقضى منه دينه، وأما من لا مال له ومات عازماً على القضاء فإن حديث الباب يدل على أن الله يؤدي عنه، والله تعالى أعلم(۱).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في كتاب «الجنائز».

<sup>(</sup>٢) سيأتي \_ إن شاء الله \_ في أحاديث «الضمان».

<sup>(</sup>٣) انظر: «نيل الأوطار» (٢٦/٤).





٤/٨٥٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَهِي قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلاناً قَدِمَ لَهُ بَرٌّ مِنَ الشَّام، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بنسيئة إِلَى مَيْسَرَة، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ. أَخْرَجَهُ الحاكمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، ورجَالُهُ ثِقِاتٌ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «البيوع»، باب «ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل» (١٢١٣)، والنسائي (٧/ ٢٩٤)، وأحمد (٧٠/٤٢)، والحاكم (٢/ ٢٣، ٢٤)، والبيهقي (٦/ ٢٥) كلهم من طريق يزيد بن زريع، عن عُمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن عائشة على قالت: كان على رسول الله على ثوبان قِطْرِيان غليظان، فكان إذا قعد فَعَرقَ ثَقُلا عليه، فقدمَ بزٌّ من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال: قد علمتُ ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالى أو بدراهمي، فقال رسول الله ﷺ: «كذب، قد علم أنى من أتقاهم لله، وآداهم للأمانة».

وأخرجه أحمد (٧٠/٤٢) من طريق شعبة، عن عمارة، به.

وقال الترمذي: (حديث حسن غريب صحيح)، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه).

والحافظ قد عزى الحديث في «التلخيص» (١) إلى الترمذي والنسائي، فلا أدري لما اقتصر ـ هنا ـ على الحاكم والبيهقي؟!.

<sup>·(</sup>TV/T) (1)

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (قِطْرِيان) مثنى قطري بكسر القاف: ضرب من البرود فيه حمرة، وله أعلام، فيها بعض الخشونة، وقيل: هي حلل جياد تحمل من قرية في أعراض البحرين يقال لها: قَطر، فكسروا القاف للنسبة وخففوا.

قوله: (فقدم بزٌّ) بفتح الباء والزاي المشددة نوع من الثياب الغليظة.

قوله: (إلى ميسرة) أي: مؤجلاً إلى وقت اليسر والسعة والغنى. ولعلها في كانت متوقعة إلى أجل معلوم، وإلا فجهالة الأجل مفسدة للعقد.

قوله: (وآداهم) بمد الهمزة؛ أي: أحسنهم وفاءً، قال الجوهري: (أدّى دينه تأدية، أي: قضاه، والاسم الأداء، وهو آدى للأمانة منك، بمد الألف)(١).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز بيع النسيئة وصحة تأجيل الثمن إلى ميسرة، وهذا في غير الربويات، كالسيارات والعقارات والأمتعة من الملابس ونحوها، أما الربويات فما بيع بجنسه كَبُرٌ ببر أو ما بيع بغير جنسه لكنه يساويه في العلة كَبُرٌ بشعير فلا بد من الحلول والتقابض، أما إذا بيع الربوي بربوي لا يساويه في العلة كبُر بذهب، أو تمر بريالات لم يشترط الحلول والتقابض، فيجوز التأجيل بالإجماع ـ كما تقدم (٢) ـ، وقد بوّب البخاري بقوله: «باب شراء النبي على بالنسيئة». قال الحافظ: (لعل المصنف تخيل أن أحداً يتخيل أنه كلى يشتري بالنسيئة؛ لأنها دين، فأراد دفع ذلك التخيل) (٣).

○ الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ممتحنون، ويحصل لهم ما يحصل لغيرهم حتى في المعاملة وشراء حوائجهم، وما ذلك إلا لأنهم بشر، يعتريهم ما يعتري غيرهم، وأن بعض الناس قد لا

(٢) انظر: شرح الحديث (٧٩١).

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (٦/٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) "فتح الباري" (٣٠٢/٤).

يحترمهم ولا يبالي بهم؛ لكفره وضلاله، فإن هذا اليهودي امتنع من البيع بثمن مؤجل على النبي على النبي على النبي على النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله المعاملة الجافية، ويقول هذه المقالة السيئة.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز معاملة الكفار والشراء منهم والبيع عليهم وغير ذلك من التصرفات، وأن هذا لا يعتبر من موالاتهم ولا الركون إليهم، وعن عائشة الله النبي النبي الشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً من حديده (۱). قال الصنعاني: (وهو معلوم من الدين ضرورة، فإنه وأصحابه أقاموا بمكة ثلاث عشرة سنة يعاملون المشركين، وأقام النبي الله بالمدينة عشراً يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب، وينزلون أسواقهم كسوق بني قينقاع وغيره (۲).

O الوجه السادس: حسن خلق النبي على وتواضعه وتحمَّله، وأنه لم يعاتب هذا اليهودي بل أعرض عنه امتثالاً لما أدبه ربه جل وعلا به في قوله تعالى: ﴿ فُنِ الْمُعْوَى فَأَمُنَ بِأَلَمُ فِي وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴿ وَالْعِراف: ١٩٩]. وقد دلَّ ذلك على أن الناس أحرار في بيعهم وشرائهم ما داموا متقيدين بأحكام الشرع، وأنهم إذا اعتذروا عن البيع سواء كان معجلاً أو مؤجلاً فلا حرج، إلا إن وجد أسباب تقتضي إلزام من امتنع، مثل حالة الاحتكار وحاجة الناس إلى ما عند التجار فإنهم يلزمون بالبيع.

ومن الناس من يجد في نفسه شيئاً على بعض إخوانه ممن امتنع أن يبيع عليه إلى أجل، وهذا البائع قد لا يرى البيع عليه إما لأنه يتهمه بأنه مماطل، أو أنه يُعرف بذلك، أو لأسباب أخرى، فإذا امتنع من البيع عليه أمكن وجود ذلك عند غيره، ولا حاجة إلى المعاتبة، ففي فعله على أسوة صالحة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۸)، ومسلم (۱۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الصنعاني على شرح العمدة» (١١٦/٤).

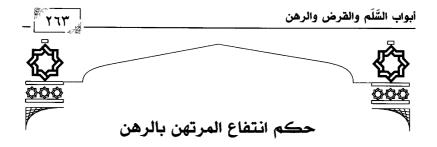

٥/٨٥٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارَيُّ.

#### الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الرهن»، بابٌ «الرهنُ مركوبٌ ومحلوب» (٢٥١٢) من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرنا زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة ﷺ، مرفوعاً.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (الظهر) المراد به: الحيوان المعدُّ للركوب من بعير وحصان وحمار وغيرها.

قوله: (يُركب، ويُشرب) مبني لما لم يُسَمَّ فاعله، وفي آخر الحديث: «وعلى الذي يركب ويشرب» بالبناء للفاعل، لكن لم يبين الفاعل هل هو الراهن \_ وهو مالك الشيء المرهون \_ أو المرتهن \_ وهو صاحب الدين \_ فمن أجرى الحديث على ظاهره قال: الفاعل: المرتهن، ومن أولَّه قال: الفاعل: الراهن، وهو المالك، وسيأتى.

قوله: (بنفقته) الباء هي باء المقابلة، وهي الداخلة على الأعواض، مثل: اشتريت الكتاب بعشرة، ومعنى «بنفقته» أي: مقابل نفقته، والنفقة: هي المؤنة من علف وسقي ورعاية ونحو ذلك. قوله: (لبن الدَّرُ) بفتح الدال المهملة وتشديد الراء، هو اللبن، أو الكثير منه، وهو من إضافة الشيء إلى نفسه، مثل: قَمْحِ بُرٌ، وكقوله تعالى: ﴿وَحَبَ لَغَصِيدِ﴾ [ق: ٩]، والدر: مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ أي: الدارة، والمراد: ذات الضرع واللبن، يقال: در الضرع: امتلأ لبناً، ودر الضرع: سال باللبن.

قوله: (يشرب بنفقته) أي: يشرب لبن الحيوان المرهون كالبقرة أو الشاة \_ مثلاً \_ مقابل نفقته.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الرهن، وهو مجمع عليه في الجملة؛ لأنه من العقود الشرعية التي تحفظ به الحقوق، ويستحصل منها الدين إذا تعذر الحصول عليه من المدين.

ومن الأدلة على مشروعيته: قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنًا فَوَهَنُ مَّقْبُوضَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٣] والمعنى: وإن كنتم على سفر وهي حالة يعدم فيها الكاتب غالباً فالوثيقة رهان، يقبضها من له الحق، ليستوثق بها، ومن الأدلة \_ أيضاً \_: حديث عائشة ﴿ الذي تقدم قريباً.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز رهن الحيوان؛ ويؤخذ من ذلك أن كل عين يجوز بيعها فإنه يجوز رهنها؛ لأن المقصود من الرهن ـ كما تقدم ـ توثقة الدين، بحيث إذا تعذر الاستيفاء من ذمة الراهن فإنه يستوفى من ثمن الرهن، وهذا يتحقق في كل عين يجوز بيعها.

الوجه الخامس: اختلف العلماء في استحقاق المرتهن الانتفاع بالرهن
 في مقابل نفقته على أقوال ثلاثة:

الأول: أنه يجوز انتفاعه به إذا قام بنفقته، وهذا مختص بالمركوب والمحلوب من الحيوان، وعليه أن يتحرى العدل في الحلب والركوب، وهذا مذهب أحمد وإسحاق (١)، واستدلوا بهذا الحديث. لكن اعترض على استدلالهم بأن الحديث مجمل لم يبيِّن من الذي يركب ويشرب، هل هو

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (٦/ ١١٥).

الراهن أم المرتهن؟ وقد أجابوا عن هذا الاعتراض بأن سياق الحديث دل على أن الفاعل هو المرتهن؛ لأنه جعل الانتفاع بالرهن في مقابل النفقة، وذلك يختص بالمرتهن، وأما الراهن فينتفع بالرهن لكونه ملكه، وهو ينفق عليه بكل حال.

ثم إنه جاء حديث أبي هريرة عنه عند أحمد من طريق هُشيم، عن زكريا، عن الشعبي، عنه بلفظ: "إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته، ويَركب (۱۱). فتكون هذه الرواية مفسرة لحديث الباب.

أما ما لا يحتاج إلى نفقة كالدار والمتاع والسيارة ونحوها فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن، قال ابن قدامة: (لا نعلم في هذا خلافاً؛ لأن الرهن ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس لغيره أخذهما بغير إذنه)(٢).

فإن كان الحيوان لا يركب عادة كالبقر والغنم أو لا يصلح للركوب لكونه هزيلاً، أو ليس فيه لبن، فإن المرتهن ينفق على الحيوان، ويحسب ذلك على الراهن إذا لم يتبرع بذلك.

القول الثاني: أن المرتهن لا ينتفع بشيء من المرهون مطلقاً؛ لأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به، ولا الإنفاق، فلم يكن له ذلك كغير الرهن، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد (٣).

وقالوا: إن الحديث مخالف للقياس من وجهين:

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲۲/۱۲)، وأخرجه أيضاً الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۹۹/۶)، والدارقطني (۳/ ۲۶) لكن قال البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/۲۸): (ورواه هشيم وسفيان بن حبيب، عن زكريا \_ وزادا في متنه: (المرتهن) \_ وليس بمحفوظ).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» (٦/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) «بدایة المجتهد» (٤/٥٩)، «المغنی» (٦/١١٥).

 ٢ ـ تضمينه ذلك الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة، والأصل أن المنفعة تقابل بقيمة.

القول الثالث: أن المراد بالحديث إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الحيوان المرهون، ففي هذه الحالة يباح للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظاً لحياته، وله في مقابل ذلك الانتفاع به، وهذا قول الأوزاعي والليث وأبي ثور(٢٠).

والراجح هو القول الأول لقوة دليله، ووضوح مأخذه.

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث موافق للقياس لأمرين:

الأول: أن نفقة المرهون واجبة على الراهن، فإذا أنفق المرتهن عليه فقد أدى واجباً عن غيره بغير إذنه فيما له حق فيه، فلو حُكِمَ على فعله بمثل ما حكم به على نظائره لاقتضى أن يرجع المنفق على من عليه الواجب، والركوب والشرب هو هذا الرجوع.

الثاني: أن الركوب والشرب منفعة رضي بها المنفق عوضاً عن النفقة، وهي صالحة لتكون بدلاً، فلو حكم عليه بمثل ما حكم به على نظائره من الأعواض الصالحة للبدلية التي رضي بها المستعاض عوضاً مثل رزق وكسوة المرضعات لاقتضى القياس جواز كونهما عوضاً عن النفقة (٣).

ولو فرضنا أن الحديث مخالف للأصول لم يقتض ذلك رده؛ لأنه إذا صح الحديث أصبح أصلاً بنفسه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦).

<sup>(</sup>۲) «فتح البارى» (۵/ ۱٤٤).

<sup>(</sup>٣) «الفتاوى» (۲۰/ ٥٦٠، ٥٦١) «المعدول به عن القياس» ص(١٣٢).

وأما القول الثالث فهو تقييد للحديث بما لم يقيده به الشرع.

وهذا كله إذا لم يصطلح الراهن والمرتهن على شيء معين، فإن حصل اصطلاح على أن الراهن هو الذي ينفق على دابته المرهونة ويأخذ اللبن فلا بأس، فإن لم يحصل شيء من ذلك فالمعول على ما دل عليه الحديث، وأن المرتهن يركب بقدر النفقة، ويشرب بقدر النفقة، وهذا فيه مصلحة إراحة الراهن من تعب النفقة، وإراحة المرتهن من المطالبة بالدر، والله تعالى أعلم.

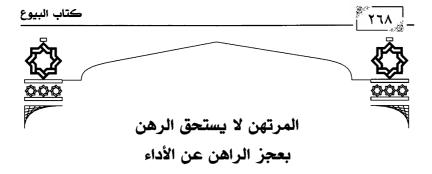

7/۸٦٠ ـ عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذي رَهَنَه، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث روي موصولاً بذكر أبي هريرة ﷺ، وروي مرسلاً، فجاء موصولاً من طرق كثيرة، ومنها: ما أخرجه الدارقطني في «السنن» (٣/٣٧)، وفي «العلل» (٩/ ١٦٤)، والحاكم (٢/ ٥١)، وعنه البيهقي (٢/ ٣٩) من طريق عبد الله بن عمران العابدي: ثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﷺ، مرفوعاً.

قال الدارقطني: (زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل)، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري)، وقال البيهقي: (قد رواه غيره، عن سفيان عن زياد مرسلاً، وهو المحفوظ).

ورواه الدارقطني (٣٣/٣)، والحاكم (٢/ ٥١ ـ ٥٢) من طريق كُدير أبي يحيى، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رها مرفوعاً.

وللموصول طرق كثيرة كلها معلولة، ولو سلم بعضها من العلة لعُدَّ شاذاً؛ لمخالفته الروايات الصحيحة الكثيرة التي ذكرت الحديث مرسلاً.

فقد أخرجه أبو داود في «المراسيل» (١٧٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٣٧)،

ومن طريقه الدارقطني (٣٣/٣)، وفي «العلل» (١٦٩/٩)، والبيهقي (٢٠/٦) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن النبي على مسلاً، بلفظ: «لا يَغْلَقُ الرهن»، وإسناد هذا المرسل صحيح. وله طرق أخرى عن الزهري.

وقد رجَّح جمع من الحفاظ إرساله، قال الحافظ: (صحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهةي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله)(١).

ثم إن الحديث إنما هو بلفظ: «لا يغلق الرهن»، وأما قوله: «له غنمه وعليه غرمه»، فالصحيح أنه ليس من الحديث، وإنما هو مدرج من قول سعيد بن المسيب، لأمرين:

**الأول**: أن الحديث رواه جماعة كالإمام مالك (٢) من طريق الزهري، ومن طريقه الخطيب (٣) بدون هذه الزيادة.

الثاني: أنه جاء التصريح بأنها من كلام سعيد في رواية الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد، قال: قال النبي على: «لا يغلق الرهن» قال الزهري: قال ابن المسيب: (له غنمه، وعليه غرمه). ومثل ذلك في رواية يونس بن يزيد، عن الزهري.

قال البيهقي: (ورواه أبو عمرو الأوزاعي، ويونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلاً، إلا أنهما جعلا قوله: «له غنمه، وعليه غرمه» من قول ابن المسيب، والله أعلم).

### الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يغلق الرهن) بفتح الياء وسكون الغين المعجمة، ثم لام مفتوحة آخره قاف، مضارع غَلِق، يَعْلَق، غلوقاً، من باب «تَعِب» وأصل الغَلَق في اللغة: الانسداد والانغلاق، يقال: غَلِقَ الباب، وانغلق: إذا عَسُر، والغلق

<sup>(</sup>۱) انظر: «العلل» للدارقطني (٩/ ١٦٤)، «التمهيد» (٦/ ٤٣٠)، «التلخيص» (٣/ ٤٢).

 <sup>(</sup>۲) «الموطأ» (۲/ ۷۲۸)، و انظر: «المراسيل» لأبي داود ص(۲۷۳ ـ ۲۷۴)، «التمهيد»
 (۲/ ۲۲۶).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» (۲۲/۲۲۲).

في الرهن ضد الفكّ، فإذا فَكَّ الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، ويقال: غَلِقَ الرهن: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، بسبب عدم قدرته على أداء الدين، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهنُ الرهنَ واستحله، فأبطله الإسلام (١٠).

فمعنى: (لا يغلق الرهن) أي: لا يستحقه المرتهن بمجرد حلول الأجل، فهو لا يزال في ملك الراهن وإن استمر محبوساً بيد المرتهن حتى يُفكَّهُ الراهن بقضاء الدين الذي عليه.

قوله: (من صاحبه) أي: الراهن.

قوله: (له غُنمه) بضم الغين المعجمة، وسكون النون؛ أي: للراهن زيادة الرهن وثمرته وكسبه مدة كونه مرهوناً، كأن يكون حيواناً أنسل، أو شجراً أثمر، أو داراً أُجِّرت، أو نحو ذلك.

قوله: (وعليه غُرمه) بضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة؛ أي: وعلى الراهن ما يحصل على المرهون من نقص أو تلف أو نفقة أو غيرها، إذا تلف بدون تَعَدِّ من المرتهن، كموت الحيوان أو نقصانه، أو انهدام الدار ونحو ذلك.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا عَجَزَ الراهن عن أداء الدين؛ لأن الرهن ملك للراهن لا يزول ملكه عنه، وإنما هو وثيقة بيد المرتهن يتوثق ممن عليه الدين، فإذا حلَّ الدين وجب على الراهن أداؤه وأخذ رهنه، فإن لم يتيسر ذلك أو امتنع باع الحاكم الرهن لتعينه طريقاً لأداء الواجب، وقضى دينه من ثمنه؛ لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه، ويُرد الباقى على صاحب الرهن.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن زيادة الرهن ونماءه ملك للراهن، وأن عليه نفقته، وليس على المرتهن شيء، وإن حصل له نقص أو تلف فهو من ملك الراهن، وليس على المرتهن شيء؛ لأنه أمين، فالتلف في يده كالتلف في يد المالك، إلا إن حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٤/ ١٧٠ ـ ١٧٣)، «النهاية» (٣/ ٣٧٩).







# جواز القرض والزيادة في ردِّ البدل

٧/٨٦١ عَنْ أَبِي رَافِعِ رَافِعِ النَّبِيِّ السَّنَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ النَّبِيِّ السَّنَسلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرَهُ، أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، بَكْرَهُ، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لا أَجِدُ إِلَّا خِيَارًا، قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ فَقَالَ: لا أَجِدُ إِلَّا خِيَارًا، قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»، باب «من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه» (١٦٠٠) من طريق ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع ﷺ.

### O الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (استسلف) أي: اقترض، والعرب تسمي القرض: سلفاً، وهو الدارج على ألسنة الناس، إلا أن السلف أعم من القرض؛ لأن السلف يطلق على السلم، كما تقدم.

قوله: (بكراً) بفتح الباء: هو الصغير من الإبل، والأنثى بكرة.

قوله: (فقال: لا أجد إلا خياراً) لفظ مسلم: (فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً)، والخيار: هو الجيد، يطلق على الواحد والجمع.

والرَّبَاعِيُّ من الإبل ـ بفتح الراء وتخفيف الموحدة ـ: هو الذكر منها إذا أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته، والأنثى رباعية بالتخفيف.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز القرض وإباحته إذا علم المقترض من نفسه الوفاء، وأنه ليس من المسألة المذمومة؛ لأنه ارتفاق بالشيء يرد بدله، ولأنه عله، لكن ينبغي للمسلم ألا يقترض إلا عند الحاجة، لما جاء في نصوص الشريعة من تعظيم أمر الدين، وعلى الإنسان ألا يتساهل في الاقتراض لأمور يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها، كما عليه بعض الناس.

وأما القرض من جهة المقرض فهو مندوب إليه، ومن القُرَب التي حث عليها الإسلام، لما فيه من إعانة المسلم وقضاء حاجته وتفريج كربته.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان كالإبل وغيرها، وقد بوّب البخاري في كتاب «الاستقراض»: «باب استقراض الإبل»(۱).

O الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الوفاء بما هو أفضل من الشيء المقترض، وأن هذا من الزيادة المستحبة شرعاً، لفعل النبي على وثنائه على حسن القضاء، ويدل على ذلك جواز قبول المقترض لهذه الزيادة؛ لأن بذلها دليل على جواز أخذها، وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة شرعاً وعرفاً.

وعلى الصحيح من قولي أهل العلم فإن الحديث يعم الزيادة في الصفة بأن يرد المقترض أجود مما أخذ، كأن يعطيه بعيراً أجود من بعيره أو يعطيه برراً أحسن من بُرَّهِ، ويعم الزيادة في المقدار بأن يرد المقترض أكثر مما أخذ، أو بأن يزيده هدية من مال آخر، كأن يقترض منه صاعاً فيرد له صاعين، أو مائة ريال فيعطيه مائة وعشرة، أو يعطيه مع المائة كتاباً \_ مثلاً \_ لأن الحديث نص عام، يتناول حسن القضاء في الصفة، كما يتناول حسن القضاء في المقدار، وخصوص السبب في هذا الحديث وهو القضاء بالأجود صفة لا

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (٦/٦٥).

تخصص اللفظ العام، ولا تمنع من عمومه؛ لأنه تقرر في الأصول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ومحل الجواز ألا تكون الزيادة مشروطة، وإلا فسد القرض ووجب فسخه ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ ويرجع إلى المثل في ذوات الأمثال، وإلى القيمة في غيرها، والله تعالى أعلم.





# حكم القرض إذا جرَّ منفعة

٨/٨٦٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً»، رَوَاهُ الْحَارِكُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

٩/٨٦٣ \_ وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ: عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ. عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ. 10/٨٦٤ \_ وآخَرُ مَوْقُوفٌ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ. عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.

### 🗖 الكلام عليها من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث على الله فقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (۱/ ٥٠٠) من طريق سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني، عن على الله مرفوعاً.

وهذا إسناد ساقط، سوار بن مصعب قال عنه ابن معين: (ليس بشيء)، وقال البخاري: (منكر الحديث)، وقال النسائي وغيره: (متروك)، وقال أبو داود: (ليس بثقة)(١).

وأما حديث فضالة بن عبيد ﷺ، فقد أخرجه البيهقي (٥/ ٣٥٠) من طريق إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التُّجِيبي<sup>(٢)</sup>، عن فضالة بن عبيد أنه قال: (كل قرض جرَّ منفعة فوجه من وجوه الربا).

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (۲/۲۶۲).

<sup>(</sup>٢) بضم التاء وكسر الجيم. [«الأنساب» (١/٤٤٨)].

وهذا إسناد متصل، رجاله ثقات، سوى عبد الله بن عياش، فقد قال فيه أبو حاتم: (ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه)، وقال أبو داود والنسائي: (ضعيف)، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يغلط). وإدريس بن يحيى وهو الخولاني المصري، قال فيه ابن أبي حاتم: (صدوق)، وكذا قال أبو زرعة، وقال ابن حبان: (مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة، وفوقه ثقات).

وأما حديث عبد الله بن سلام في فقد أخرجه البخاري في كتاب «مناقب الأنصار»، باب «مناقب عبد الله بن سلام في» (٣٨١٤) من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: (أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام في فقال: ألا تجيء فأطعمَك سويقاً وتمراً وتدخل في بيتٍ؟ ثم قال: إنك في أرضٍ (١) الربا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق، فأهدي إليك حِمْلَ تبنٍ، أو حملَ شعير، أو حمل قَتُ، فإنه ربا).

وأخرجه مختصراً في كتاب «الاعتصام» من «صحيحه» (٧٣٤٢).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن القرض إذا جرَّ منفعة للمقرض فهو محرم؛ لأنه رباً، وقد حمله العلماء على اشتراط الزيادة في بدل القرض، سواء أكانت الزيادة في القدر أم في الصفة، كما تقدم؛ لأنها منفعة جرها القرض فتكون رباً، وهذا ربا القرض، وهو من ربا الجاهلية، ومعناه: إقراض مال إلى أجل بشرط الزيادة، كأن يقرضه عشرة آلاف ريال على أن يرد له معها ألف ريال، وذلك لأن الغرض من القرض هو الإرفاق والقربة، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن كونه قربة، فمنع صحته؛ لأنه يكون بذلك قرضاً للزيادة لا للإرفاق والقربة، ووجه كونه رباً أن هذه الزيادة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض.

وعلى هذا فالحديث ليس على عمومه، وأن كل منفعة يجرها القرض فهي رباً محرم، فيخرج من عمومه المنفعة غير المشروطة للمقرض، فإنها

<sup>(</sup>١) أرض العراق.

تجوز، بل هي من حسن القضاء كما تقدم، كما يخرج من عمومه المنفعة المشروطة للمقترض، كاشتراط الوفاء بالأقل، أو اشتراط أجل معين لوفاء القرض على القول بالجواز، ويبقى هذا النص أو الإجماع في المنفعة المشروطة للمقرض.

والحديث وإن كان ضعيفاً جداً كما تقدم، فإن ما ورد عن الصحابة من موقوفات تشهد له، وتدل على أن معناه صحيح. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على مقتضاه، فقال: (أجمع العلماء على أن المسلف إذا شرط عُشْرَ السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة رباً)(١).

وقال ابن عبد البر: (كل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي رباً، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إذا كان بشرط)(٢).

ويدخل في الحديث اشتراط المقرض أيّ عمل يجر إليه نفعاً، كأن يسكنه المقترض داره مجاناً، أو يعيره سيارته، أو يعمل له كذا، أو غير ذلك من وجوه الانتفاع.

أما الهدية للمقرض، فهي موضع خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه ليس للمقرض أن يقبل هدية من المقترض إلا إذا كان هناك عادة جارية بينهما بذلك قبل القرض، لقرابة أو صداقة بينهما، بحيث لا تكون الهدية بسبب القرض، فيجوز قبولها، والمنع من ذلك إذا لم تجرِ عادة من باب سد ذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، أو يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين فيكون رباً؛ لأنه يعود إليه ماله مع أخذ الفضل الذي استفاده، وقد حكم عبد الله بن سلام على الهدية أنها رباً، قال الحافظ: (يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام على أنه إنها يكون رباً إذا شرطه، نعم الورع تركه) (٣).

<sup>(</sup>١) «الإجماع» ص(٩٩).

<sup>(</sup>٢) «الكافي في فقه أهل المدينة» (٧٢٨/٢).

<sup>(</sup>٣) "فتح الباري" (١/١٣١).

ويستثنى من ذلك ما إذا نوى المقرض احتساب ما أعطاه المقترض من دينه، أو نوى مكافأته عليه، فإنه يجوز، وقد أخرج البيهقي عن سالم بن أبي الجعد، قال: (كان لنا جار سمَّاك، عليه لرجل خمسون درهماً، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس في فسأله عن ذلك. فقال: قاصّه بما أهدى إليك)(۱). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (٥/ ٣٥٠)، قال في «الإرواء» (٥/ ٢٣٤): (إسناده صحيح).





التفليس: مصدر فلَّس الحاكم الرجل تفليساً: حكم بإفلاسه ومنعه من التصرف في ماله.

والمفلس: من عنده مال لا يفي بكل ما عليه من الدين.

والحجر لغة: بفتح الحاء مصدر، ومعناه: المنع والتضييق.

واصطلاحاً: منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر نوعان:

الأول: حجر لحظ المحجور عليه، وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون في ماله، وذلك بإقامة ولي عليه يتصرف في ماله بالأحسن.

الثاني: حجر لحظ غيره، وهو المذكور \_ هنا \_، وهو الحجر على المفلس لحق الغرماء، ولا يحجر عليه إلا بشروط ثلاثة:

١ ـ أن يكون الدين الذي عليه حالاً، فإن كان مؤجلاً لم يحجر عليه؛
 لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله.

٢ ـ أن يكون عنده مال لا يفي بكل ما عليه، فإن كان ماله يفي بكل ما
 عليه لم يحجر عليه، لعدم الحاجة إلى ذلك، وأُمِرَ بالوفاء إذا طلب غريمه.

٣ ـ أن يطلب الحجر غرماؤه أو بعضهم؛ لأن الحق لهم، والحجر بسؤال بعض الغرماء إنما هو على أحد القولين في المسألة.

وقد ذكر الحافظ في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالمحجور عليه لحظ غيره، وذكر ما يتعلق بالبلوغ في حق المحجور عليه لحظه.

وجواز الحجر من محاسن الإسلام وعدالة أحكامه، لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة، فإن الحجر على الصغير والسفيه والمجنون له فيه

مصلحة، من حفظ ماله من الضياع والتصرف فيه بما ينفع.

وأما الحجر على المفلس ففيه مصلحة له ولغيره، ذلك أن الرجل إذا افتقر بعد غنى وكثرت ديونه، اختلطت أموره، وأصيب بشيء من التقلب والاضطراب، فيتصرف تصرفات فيها شيء من الحيف والجور، وربما يوفي بعض غرمائه، ويترك بعضهم، وقد يستولي أقوياء غرمائه على موجوداته، وربما أخفى أمواله أو بعضها، إلى غير ذلك من التصرفات التي قد تضره أو تضر غيره، فجاء الإسلام بمشروعية الحجر وتفريق موجودات المفلس بين غرمائه، تفريقاً عادلاً.



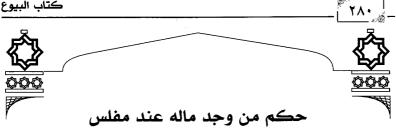

١/٨٦٥ \_ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَمَالِكُ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ مُرْسلاً، بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ مَنَاعاً فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِض الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَد مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».

وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعاً لأَبِي دَاوُدَ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وابْنُ مَاجَهُ: مِنْ رِوَايَةٍ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ في صَاحِبِ لَنَا قَدْ أَقْلَسَ، فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَفْلَسَ أَو مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هذِهِ الزِّيَادَةَ في ذِكْرِ الْمَوْتِ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوى:

هو أبو بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام المخزومي، اسمه وكنيته واحد، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية، كان ثقة فقيهاً عالماً، شيخاً، محدثاً، مشهوداً له بكثرة الرواية، وكان يقال له: راهب قريش، لكثرة صلاته، روى عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وأبي مسعود الأنصاري وعائشة

وأم سلمة وغيرهم رحمهم الله عنه عمر بن عبد العزيز وأبناؤه وابن شهاب الزهري، وغيرهم رحمهم الله مات كالله سنة الفقهاء سنة أربع وتسعين، على أحد الأقوال(١٠).

### الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاستقراض»، باب «إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به» (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة عليه يقول: . . . فذكره.

وأخرجه مالك (۲۷۸/۲) ومن طريقه أبو داود (۳۵۲۰) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام، مرسلاً، به، وتابع مالكاً يونس، أخرجه أبو داود (۳۵۲۱) فذكر معنى حديث مالك، وزاد: «وإن قضى من ثمنها شيئاً، فهو أسوة الغرماء».

وأخرجه أبو داود (٣٥٢٢)، وابن الجارود (٦٣٢)، والدارقطني (٣/ ٣٠)، والبيهقي (٦/ ٤٧) من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة هَيُّه، هكذا موصولاً، بنحوه، وزاد: «وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء».

وقد ضعفه أبو داود، فقال: (حديث مالك أصح) وتبعه البيهقي، فقال: (لا يصح) يعني موصولاً، وقال الدارقطني: (إسماعيل بن عياش، مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً، وإنما هو مرسل). وقال ابن عبد الهادي: (رواه مالك وأبو داود هكذا مرسلاً، وقد أسند من وجه غير قوي)(٢).

 <sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱۲/ ۳٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱۱٦٢)، «العلل» للدارقطني (۱۱/ ۱٦٦)، «المحرر»(۲/ ۷۷).

وقد مال الحافظ في «التلخيص» (١) إلى تصحيح الحديث، وصححه ـ أيضاً ـ الألباني (٢). وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (وصله أبو داود... ولم يضعفه، ولكن قال: حديث مالك أصح (يعني: المرسل) ولا يقتضي هذا تضعيف الموصول، إذ لا يلزم من نفي الأصحية نفي الصحة، بل ذلك أدل على إثبات الصحة من نفيها، وهذا الإسناد جيد... والمرسل المذكور يعضد الموصول ويقويه، والله أعلم) ولكن يبدو لي أن كلام الأئمة الكبار أمثال الدارقطني مقدم على كلام من جاء بعدهم.

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية عند أبي داود ومالك؛ لأن فيها بعض الشروط في مسألة من وجد ماله عند مفلس، كما سيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ بيانه.

وأما الرواية الأخيرة فقد أخرجها أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، والحاكم (٢/٥٠) من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خَلْدة (٤٠) قال: . . . وذكر الحديث.

وهذا سند ضعيف؛ لأن أبا المعتمر، وهو ابن عمر بن رافع المدني مجهول الحال، كما في «التقريب» وغيره، وتعقبه الألباني بأنه مجهول العين؛ لأنه لم يرو عنه أحد غير ابن أبي ذئب (٥٠).

وقد حكى المنذري عن أبي داود أنه قال بعد هذا الحديث: (من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر: من هو؟ لا يعرف) $^{(7)}$ .

وأما تصحيح الحاكم لهذا الحديث ففيه نظر، لما عرفت من حال

<sup>(</sup>۱) (۳/ ٥٤). (۲) «الإرواء» (٥/ ۲۷٠).

<sup>(</sup>٣) «حاشية ابن باز على البلوغ» (٢/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) ضبطه في «التقريب» بفتح المعجمة، وسكون اللام.

<sup>(</sup>٥) «الإرواء» (٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) «مختصر السنن» (٥/ ١٧٧).

أبي المعتمر، وكذا سكوت الذهبي عن تصحيح الحاكم مع أنه قال عنه:  $(V_{ij}^{(1)})$ .

ولعل غرض الحافظ من سياق هذه الرواية بيان أن الموت ملحق بالفلس في رجوع من وجد متاعه بعينه، كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله.

### الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (من أدرك ماله) هذا لفظ عام، يشمل من كان له مال عند آخر بقرض أو بيع أو وديعة أو غير ذلك، وترجمة البخاري على الحديث كما تقدم تفيد ذلك، وقد ورد في أحاديث أخرى التصريح بلفظ البيع، ومنها ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان بالإسناد المتقدم عن أبي هريرة مرفوعاً، بلفظ: (إذا ابتاع الرجل سلعة، ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء (٢)، لكن هذا لا يقتضي تخصيص المسألة بالبيع؛ لأن الخاص الموافق للعام في الحكم لا يخصص العام، كما في الأصول.

قوله: (بعينه) أي: لم يتغير ولم يتبدل بزيادة أو نقص.

قوله: (عند رجل) في رواية أخرى: (عند رجل أو إنسان) وهذا قيد أغلبي، وإلا فالمرأة حكمها كذلك، ولعل تخصيص الرجل بالذكر؛ لأن أكثر من يتعامل بالمال هم الرجال.

قوله: (قد أفلس) أي: افتقر، قال ابن الأثير: (أفلس الرجل: إذا لم يبق له مال)<sup>(٣)</sup> والمفلس في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله، وخَرْجُهُ أكثر من دخله، سمي مفلساً: لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلساً، أو لأنه لا مال له إلا الفلوس، وهي أدنى أنواع المال، أو لأنه يُمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (۶/ ۷۷۵). (۲) «صحيح ابن حبان» (۱۱/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح الباري» (٦٢/٥).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (٣/ ٤٧٠).

قوله: (فهو) الضمير يعود إلى (من).

قوله: (أحق به من غيره) أي: أحق بماله من غيره كائناً من كان؛ لأنه وجد ماله بعينه فلا ينازعه فيه أحد، فإن ماله موجود، ومال غيره مفقود.

قوله: (أسوة الغرماء) أي: حظ البائع من هذا المتاع كحظ سائر الدائنين، لا مزية له فيه عليهم.

والغرماء: جمع غريم، والغريم: هو الخصم، وهو من الأضداد يقال: غريم: لمن عليه الدين، ولمن له الدين، والمراد هنا الثاني.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فله الرجوع فيه، وفسخ العقد إن كان بيعاً أو غيره، وهذا مذهب جمهور العلماء، ودلالة الحديث على هذا واضحة وقوية جداً، ولهذا قال الاصطخري من أصحاب الشافعي: (لو قضى القاضي بخلافه، نقضت حكمه)(١).

وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي: البائع أسوة الغرماء (٢)؛ لأن السلعة صارت بالبيع ملكاً للمشتري ومن ضمانه، قالوا: والحديث خبر واحد، مخالف للأصول.

وهذا اعتذار مردود، فإن الحديث مشهور، ورد من حديث ابن عمر وأبي هريرة وسمرة، وقضى به عثمان في وعمر بن عبد العزيز كَالله، قال الشوكاني: (والاعتذار بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد، لما عرفناك من أن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول، فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها، ولم يرد في المقام ما هو كذلك) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «المهذب» (١/ ٤٢٦). (٢) «نيل الأوطار» (٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

الوجه الخامس: اشترط العلماء في هذه المسألة شروطاً أخذوها من مجموع أحاديث هذه المسألة، وهي ثلاثة:

ا - أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري المفلس لم تتغير بذهاب صفة من صفاتها بما يزيل اسمها، كخياطة الثوب، وخبز الحب، وجَعْلِ الخشب بابا، ومثله لو تلف بعض الثوب، أو تضررت السيارة، أو انهدمت الدار أو بعضها، ونحو ذلك، وهذا الشرط مأخوذ من قوله: «بعينه» فإن تغيرت صفات المتاع أو تلف بعضه فصاحبه أسوة الغرماء؛ أي: مثل الغرماء، وهم أصحاب الديون على هذا المفلس، فيأخذ كما يأخذون، ويحرم كما يحرمون، وهذا قول الجمهور.

٢ ـ ألّا يتعلق بالمتاع حق من شفعة أو رهن، وأولى من ذلك ألّا يباع ولا يوهب ولا يوقف، ونحو ذلك، فلا رجوع للبائع على المشتري في شيء من ذلك، ما لم يكن تصرف المشتري حيلة لإبطال الرجوع، فالحِيلُ باطلة، وهذا الشرط داخل في قوله: «بعينه» لأن المتاع بهذه التصرفات شبيه بالمتلف، حيث لم يجد متاعه بعينه.

" - أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري، فإن قبض البائع شيئاً من الثمن فلا رجوع له على المفلس بعين ماله، بل هو أسوة الغرماء، وقد دل على هذا الشرط رواية مالك وأبي داود في قوله: «ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً» ولأن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضاً للصفقة على المشتري وإضراراً به.

٤ - أن يكون المشتري حياً، فإن مات فلا رجوع للبائع بل هو أسوة الغرماء، لقوله في رواية أبي بكر بن عبد الرحمٰن: «وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، ويمكن أن يستفاد هذا الشرط - أيضاً - من قوله: «عند رجل» فإن هذا ما وجد ماله عند رجل - وهو المشتري - وإنما وجده عند الورثة، ولأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة، أشبه ما لو باعه، وهذا قول مالك وأحمد وإسحاق.



وقالت الشافعية: إن الموت كالإفلاس<sup>(۱)</sup>، فللبائع الرجوع وأخذ عين ماله إذا مات المشتري، مستدلين برواية عمر بن خلدة.

والأول أرجح، لقوله في حديث أبي هريرة المتقدم: «وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء».

وأما رواية عمر بن خلدة التي فيها التسوية بين الإفلاس والموت وأنه يثبت الرجوع فيهما فقد أجيب عنه بجوابين:

١ \_ أنه حديث ضعيف كما تقدم، فلا تقوم به حجة.

٢ ـ أنه غير معمول به إجماعاً؛ لأنه جَعَلَ المتاع لصاحبه بمجرد موت المشتري من غير شرط فلسه ولا تعذر وفائه، ولا عدم قبض ثمنه، والأمر بخلاف ذلك عند جميع العلماء(٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/٣١٤ \_ ٤١٤)، «المهذب» (١/ ٤٣٢)، «نيل الأوطار» (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (٦/ ٥٩٠).





# تحريم مطل الواجد وما يباح في حقه

٣/٨٦٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخارِيُّ، وَصَحّحَهُ ابنُ حِبّانَ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عمرو بن الشريد ـ بفتح الشين بوزن الطويل ـ بن سُويد، أبو الوليد الثقفي الطائفي، روى عن أبيه، وأبي رافع، وابن عباس، وآخرين أنه، وروى عنه إبراهيم بن ميسرة، وعبد الله بن عبد الرحمٰن بن يعلى، ويعلى بن عطاء، ومحمد بن ميمون بن مسيكة، وغيرهم، قال العجلي: (حجازي، تابعي، ثقة). وأما أبوه فهو الشريد بن سُويد الثقفي أله العبلي: (له صحبة) حديثه في أهل الحجاز، سكن الطائف، وكان اسمه مالكاً، فسمي الشريد في قصة ذكرها عبد الرزاق في «مصنفه»، وقيل غير ذلك، وقال أبو نعيم: (شهد بيعة الرضوان)(۱).

# الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأقضية»، بابٌ «في الحبس في الدين وغيره» (٣٦٢٨)، والنسائي (٣١٦/٧)، وابن ماجه (٣٦٢٨)، وأحمد (٤٨٦/٢٩)، وابن حبان (٤٨٦/١١) من طريق وبْرِ بن أبي دُليلة، شيخ من أهل الطائف، عن محمد بن ميمون بن مُسيكة \_ وأثنى عليه خيراً \_، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) «تاريخ الثقات» للعجلي ص(٣٦٥)، «الإصابة» (٥/ ٧١).

وقد علقه البخاري في كتاب «الاستقراض»، بابٌ «لصاحب الحق مقال»(۱).

والحديث حسنه الحافظ في «فتح الباري» (۲)، ولعل تحسينه من أجل محمد بن ميمون، فإنه قد أثنى عليه وَبْرُ بن أبي دليلة، كما في سياق الإسناد، وقال الذهبي: (روى عنه وبرة بن أبي دليلة فقط، وقد قال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون، وذكره ابن حبان في «الثقات») (۳)، وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول)، والحديث حسّنه الألباني \_ أيضاً  $_{(3)}$ .

# الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (لَيُّ الواجد) هو بفتح اللام، وتشديد الياء، مصدر لوى يلوي لياً، وأصله: لوياً، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت الأولى بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأُدغمت الياء في الياء. ومعناه: التسويف والمطل بتأخير الأداء بلا عذر. والواجد: هو الغنى القادر على الوفاء.

قوله: (يحل عرضه) بضم الياء من أحلَّ الرباعي؛ أي: يبيح لدائنه أن يصفه بكونه ظالماً وأنه مماطل.

والعرض: بكسر العين، موضع المدح والذم من الإنسان.

قوله: (وعقوبته) أي: حبسه أو تأديبه حسب رأي الحاكم. قال سفيان: (عرضه: يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس) (٥٠).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مطل الغني القادر على أداء الدين وتأخيره الأداء بلا عذر ظلم لصاحب الحق، وأن هذا المطل والتسويف يبيح لصاحب الحق عرضه، بأن يقول عند القاضي أو من يزيل ظلامته: ظلمني ومنعني حقي ونحو ذلك، ولا يكون ذلك من الغيبة، قال تعالى: ﴿لَّا يُجِبُ اللّهُ ٱلْجَهْرَ وَالشّوَةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِرً ﴾ [النساء: ١٤٨] فكلُّ من ظُلِمَ فلا

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(3) «</sup>الإرواء» (٥/ ٢٥٩).

انظر: «فتح الباري» (٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>۳) «الميزان» (۳/ ۹۹۸).

<sup>(</sup>٥) علقه البخاري (٥/ ٦٢ فتح).

حرج عليه أن يشتكي ممن ظلمه. كما يبيح عقوبته من حبس أو تأديب أو بهما جميعاً على ما يراه القاضي، حتى يؤدي الحق الواجب عليه، إذا لم يؤد ما عليه إلا بذلك، وهذه إحدى حالات الغريم إذا حلَّ عليه الدين، وهي أن يكون موسراً بجميع الدين، فيجب عليه المبادرة بوفائه، وتحرم عليه المماطلة، ويُلزم بالأداء إن لم يفعل.

O الوجه الخامس: دل الحديث بمفهومه على أن تأخير المعسر أداء ما عليه لا يحل عرضه ولا عقوبته، وإنما الواجب إنظاره، قال تعالى: ﴿وَإِن كُنُ مُشْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠] أي: وإن وُجِدَ صاحب عسرة لا يستطيع الوفاء فعليكم نظرة إلى ميسرة، وقد ورد أحاديث كثيرة في فضل إنظار المعسر، ومنها: ما رواه أبو قتادة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «من سرّه أن ينجيه الله من كُرَبٍ يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه»(١) وهذه هي الحالة الثانية من حالات الغريم: وهي أن يكون معسراً، وبقيت حالة ثالثة: وهي أن يكون معسراً، وبقيت حالة ثالثة: وهي أن يكون معسراً ببعض الدين، فيحجر عليه إذا طلب ذلك الغرماء أو بعضهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٦٣).







قسم مال المفلس ومشروعية الصدقة عليه

٣/٨٦٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: رَسُولِ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلك وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»، باب «استحباب الوضع من الدين» (١٥٥٦) من طريق ليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري را

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أصيب رجل) أي: ابتلى ونزل به حادثة.

قوله: (ابتاعها) أي: اشتراها.

قوله: (تصدقوا عليه) أي: لقضاء دينه، وليتبين لغرمائه أنه ليس عنده شيء، فتطيب قلوبهم بما أخذوا، ويسهل عليهم ترك الباقي.

قوله: (ولم يبلغ ذلك) في مسلم: (فلم يبلغ ذلك) والمعنى: أن ما جمع له من الصدقة لم يكف لوفاء دينه.

قوله: (لغرمائه) جمع غريم، والمراد هنا: من له الدين.

قوله: (وليس لكم إلا ذلك) أي: وليس لكم إلا ما وجدتم مما تصُدُّقَ به عليه، وليس لكم تعزيره أو عقوبته أو سجنه.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب مساعدة المدين وإعانته، وذلك بالصدقة عليه؛ لأن الدين من أهم الواجبات التي يسعى المسلم للتخلص منها، ومن تصدق على أخيه المدين فقد سعى في تخليص ذمته من المطالبة المستقبلة، أو من الإثم اللاحق بتأخير الأداء عند الإمكان إن كان وقع ذلك(١).

ويجوز إعطاء المدين من الزكاة إذا كان عاجزاً عن وفاء دينه، لعموم قوله تعالى: ﴿وَٱلْفَرِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٠] أي: المدينين العاجزين عن الوفاء، ولعموم قوله هنا: «تصدقوا عليه» فإن الزكاة صدقة، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنَ أَمْوَلِمْ صَدَفَةُ﴾ [التوبة: ١٠٣].

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يجب على المدين المفلس أن يسلم إلى الغرماء جميع ماله، ما لم يقض دينهم، لقوله: «خذوا ما وجدتم» وقد أخذ بظاهر الحديث شريح ومالك والشافعي، فقالوا: تباع داره التي يسكنها، ويكتري بدلها، واختاره ابن المنذر، لعموم «خذوا ما وجدتم»، وهذا مما وجدوا، ولأنه عين مال المفلس، فوجب صرفه كسائر ماله.

وذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق<sup>(٢)</sup> إلى أنه لا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها؛ لأنها بثيابه وقوته أشبه، وأما قوله: «خذوا ما وجدتم» فالظاهر أنه ليس على عمومه، وإنما معناه: خذوا ما وجدتم مما تصدق به عليه؛ لأنه المذكور قبل ذلك.

وهذا القول هو الراجح، وهو أن المفلس لا تباع داره التي يسكنها ولا دابته أو سيارته التي يركبها، وكذا آلة صناعته وحرفته، كأدوات نجارة ونحوها، لحاجته إليها، كثيابه ومسكنه، ولو قيل: إنه ينظر إلى سعة الدار وقيمتها، وكذا قيمة السيارة، ويعتاض منهما بأقل من قيمتهما ما كان بعيداً، ولا سيما في زماننا هذا، وقد نصَّ الفقهاء على ذلك (٣).

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ليس للغرماء أن ينالوا من

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (۲/ X۷۸). (۲) «المغنی» (۲/ X۷۸).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦/ ٥٧٩).

عِرْضِ المدين المفلس ولا أن يطلبوا من الحاكم سجنه، لقوله: «وليس لكم إلا ذلك» وهذا مذهب الجمهور، وحكي عن القاضي شريح سجنه حتى يقضي دينه، والصواب الأول.

O الوجه السادس: هذا الحديث من أدلة القائلين بعدم وضع الجوائح، وأن الثمار المبيعة إذا أجيحت فهي من ضمان المشتري.

ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أخرج هذا الرجل من جميع ماله وأعطاه غرماءه، ولم يسقط عنه شيئاً من الدين لأجل الجائحة، فدل على عدم وجوب وضع الجائحة.

وأجيب عنه: بأن الحديث مجمل؛ لأنه لم يبين سبب كثرة ديون هذا الرجل، وليس فيه أنه أصيب بجائحة، ولا أن النبي على منع وضع الجائحة، ولا يتم الاستدلال به إلا بإثبات هاتين المقدمتين، وقد تقدم ذلك.

O الوجه السابع: استدل أكثر العلماء بهذا الحديث على أن المفلس إذا قسم ماله وبقيت عليه بقية وله صنعة أن الحاكم لا يجبره على إيجار نفسه ليقضي دينه، وهذا قول مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، كما استدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَوْ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَوْ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، ولأن هذا تكسب للمال، فلم يجبره الحاكم عليه، كقبول الهبة والصدقة.

والقول الثاني: أن الحاكم يجبره على التكسب، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق؛ لأن الإجارة عقد معاوضة، فجاز إجباره عليها، كبيع ماله في وفاء الدين، وهذا القول هو الأظهر، لقوة مأخذه، وهو اختيار الموفّق، وعبد الرحمٰن بن قدامة، وأما الآية فالظاهر أنه لا يدخل في عمومها؛ لأنها محمولة على من لا صنعة له (۱)، وهذا فيه جمع بين الأدلة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۳۳۹/۱۳)، «المغني» (٦/ ٥٨١)، «الممتع شرح المقنع» (٣/ ٣٢٠)، (٣٢١).





٤/٨٦٨ ـ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ في دَيْن كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلاً، وَرُجِّحَ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك، وقد ورد تسميته عبد الرحمٰن في «المصنف» لعبد الرزاق وغيره، وكان لكعب بن مالك عبد الله وعبيد الله ومحمد ومعبد وعبد الرحمٰن، وكل واحد منهم قد روى عن أبيه كعب ﴿ اللهُ ٤٠٠٠ قال ابن سعد: (كان ثقة، وهو أكثر حديثاً من أخيه عبد الله، مات في خلافة سليمان بن عبد الملك)<sup>(۱)</sup>.

# 🔾 الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث روى موصولاً، وروى مرسلاً، فقد أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٣٠، ٢٣١)، والحاكم (٢/ ٥٨، ٣/ ٢٧٣) من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي: حدثنا هشام بن يوسف \_ قاضي اليمن \_، عن معمر، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، به.

وقال الحاكم: (.. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) «المصنف» (۸/ ۲٦۸)، «تهذیب التهذیب» (٦/ ٢٣٣).

وهذا خطأ فاحش، فإن إبراهيم بن معاوية ليس هو من رجال الصحيحين ولا السنن الأربعة، وقد تفرد به، قال الطبراني عقبه: (لم يروه موصولاً عن معمر إلا هشام، تفرد به إبراهيم). ثم إن الذهبي لما ذكر إبراهيم هذا قال عنه: (ضعفه زكريا الساجي (١) وغيره)(٢).

وقد أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٦٨) ومن طريقه أبو داود في «المراسيل» رقم (١٦١)، من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، مرسلاً.

وهذا المرسل إسناده صحيح، وقد صحح الإرسال جماعة من المحدثين، وهو الذي يفهم من صنيع البيهقي (٤٨/٦) وقال عبد الحق: (المرسل أصح) $^{(7)}$ ، وقال ابن عبد الهادي: (المشهور في الحديث الإرسال)، وقال: (الصحيح أنه مرسل) $^{(1)}$ .

وترجيح الإرسال يؤكد ضعف إبراهيم بن معاوية، وأنه أخطأ على معمر في وصل الحديث، إن لم يكن الخطأ من هشام بن يوسف، خلافاً لعبد الرزاق عنه فإنه أرسله كما تقدم، وقد رواه سعيد بن منصور في «سننه» من طريق ابن المبارك: أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك مرسلاً، نقل ذلك ابن عبد الهادي في «التنقيح».

وقال ابن الطّلَاع: (هو حديث ثابت، وكان سنة تسع من الهجرة، وخَلَّصَهُ رسول الله على من ماله لغرمائه، وحصل لهم خمسةُ أسباعِ حقوقهم)(٥).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من قلَّ ماله عن الديون التي عليه وسأل غرماؤه الحجر عليه، أن الحاكم يحجر عليه، ومعناه: أن يمنعه من

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي عن زكريا بن يحيى الساجي: (الإمام الثبت الحافظ)، مات سنة (٣٠٧هـ) انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (١٩٧/١٤).

<sup>(</sup>۲) «الميزان» (۱/ ٦٦). (۳) «الأحكام الوسطى» (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» (٣/٢٦)، «المحرر» (٢/٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) «الأقضية النبوية» لابن الطلاع ص(٩٨).

التصرف في ماله الموجود، أو الحادث الذي يتجدد بعد الحجر كأرش جناية أو إرث أو هبة، ونحو ذلك، والغرض من هذا الحجر مصلحة الغريم، لثلا يتوسع في الدين، ومصلحة الغرماء لما فيه من حفظ أموالهم حتى لا تضيع حقوقهم، وإنما كان الحجر عن طريق الحاكم لأمرين:

الأول: أن الحجر يحتاج إلى اجتهادٍ في الحكم به.

الثاني: أن الحجر يحتاج إلى ولاية تشريعية تنفيذية، ولا يقوم بذلك إلا الحاكم، ومثله القاضي.

ثم يقسم الحاكم مال المفلس على الغرماء بقدر ديونهم الحالّة، ويبيع ما ليس من جنس الدين، كمنزل، أو سيارة ونحو ذلك مما هو زائد عن حاجته، إلا إن رضى أحد الغرماء بأخذه عوضاً عن ماله أخذه إن كان بقدر دينه.

وقسمة مال المفلس على الغرماء لا تكون بالتساوي، وإنما على قدر ديونهم؛ لأن في ذلك تسوية بينهم ومراعاة لمقدار حقوقهم، كما قال ابن الطلاع في قصة معاذ رانه حصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم).

وكيفية القسمة: أن تُنسب الموجود من مال المفلس إلى الدين، ويُعطى كل واحد من الغرماء من دينه بقدر تلك النسبة، فلو كان دينه عشرة آلاف ريال، والموجود من ماله ثمانية آلاف، فإن نسبة الثمانية إلى العشرة أربعة أخماس، فيأخذ كل واحد من الغرماء أربعة أخماس ماله من الدين، فمن له على المفلس خمسة آلاف أخذ أربعة، ومن له ثلاثة أخذ ألفين وأربعمائة، ومن له ألفان أخذ ألفاً وستمائة... وهكذا. والله تعالى أعلم.

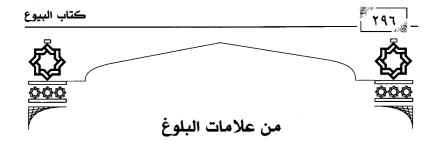

٥/٨٦٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقيِّ: فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ. وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات»، باب «بلوغ الصبيان وشهادتهم» (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) من طريق عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، قال: حدثني ابن عمر الله عمر الحديث. . . وزادا: قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته، فقال: إن هذا لحدّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا (١) لمن بلغ خمس عشرة. وزاد مسلم: (ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال).

وأما زيادة البيهقي (٦/٥٥) فقد أخرجها \_ أيضاً \_ ابن حبان (٣٠/١١) ٣١) كلاهما من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وقد نقل الحافظ هنا تصحيحها عن ابن خزيمة، وقال في «الفتح»: (هي زيادة صحيحة لا مطعن فيها، لجلالة ابن جريج. . . وقد صرح

<sup>(</sup>١) أي: يقدروا لهم رزقاً في ديوان الجند.

فيها بالتحديث، فانتفى ما يخشى من تدليسه)(١)، ونقل البيهقي عن ابن صاعد(٢) أنه قال: (في هذا الحديث حرف غريب، وهو قوله: «ولم يرني بلغت»).

ولعل غرض الحافظ من ذكر رواية البيهقي أن فيها بيان السبب الذي جعل النبي الله الم يكن رآه قد بلغ، وأجازه في الخندق لقدرته الجسمية والطاقة على القتال (٣).

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عرضت على النبي ﷺ) أي: قُدِّمْتُ إلى الرسول ﷺ، لينظر إليَّ ويعرف حالي ومقدرتي على القتال.

قوله: (يوم أُحد) أي: في غزوة أُحد، وهي سنة ثلاث بلا خلاف.

قوله: (فلم يُجزني) بضم الياء، من أجاز الرباعي، بمعنى: أنفذ، والمعنى: لم يأذن لي في الخروج إلى القتال في أُحد، وقوله: «فأجازني» أي: أمضاني وأذن لي في غزوة الخندق لما بلغت خمس عشرة؛ لأنه جعل لي حكم الرجال المقاتلين.

قوله: (يوم الخندق) أي: في غزوة الخندق، سنة خمس على القول الراجح (١٤)، وعلى هذا يكون سِنُّ ابن عمر ست عشرة؛ لأن بين أُحد والخندق سنتين كاملتين، وقد أجاب ابن القيم عن هذا بجوابين:

الأول: أن النبي ﷺ رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السّن التي رآها فيها مطيقاً.

الثاني: لعله كان في أحد في أول الرابعة عشرة، ويوم الخندق في آخر الخامسة عشرة (٥٠).

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (٥/ ۲۷۹).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في «السير» (١٤/ ٥٠١) عن ابن صاعد: (عالم بالعلل والرجال)، ثم نقل عن الدارقطني أنه قال: (ثقة ثبت حافظ)، مات سنة (٣١٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «زاد المعاد» (٣/ ٢٧٠).
 (٤) «البداية والنهاية» (٦/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «زاد المعاد» (٣/ ٢٧٠).

O الوجه الثالث: استدل بحديث ابن عمر الله من قال: إن الخمس عشرة سنة بلوغ، يلزم به الفرائض والحدود وغيرها من الأحكام، وهذا قول الشافعي وأحمد، ورواية عن أبي حنيفة، وهو قول الأوزاعي (١).

وعن أحمد رواية: أن الخمس عشرة بلوغ للذكر وحده دون الجارية. قال أصحاب هذا المذهب: إن العادة الفاشية والغالب أن الاحتلام والحيض يكونان في هذا السن، ولا يتأخر عنه إلا قليل، والعبرة بالعام والغالب لا بالقليل (٢).

والقول الثاني: أنه ليس للبلوغ سن معين، لا خمس عشرة ولا غيرها، إلا بالاحتلام، وهذا قول داود الظاهري، ورواية عن الإمام أحمد، وقول للإمام مالك، وإليه مال ابن القيم وقوًاه (٣٠). مستدلين بما تقدم من حديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم...».

ووجه الاستدلال: أن النبي على الله على التكليف: الاحتلام، وعلى هذا فإثبات التكليف بغير الاحتلام مخالفة للخبر.

وأجابوا عن حديث ابن عمر أنه لا دلالة فيه على البلوغ، وإنما هو محمول على إرادة القدرة والطاقة على القتال، يؤيد ذلك حديث سمرة الله الله الله يعرض غلمان الأنصار في كل عام، فيلحق من أدرك منهم. قال: فَعُرضت عاماً، فألحق غلاماً وردني، فقلت: يا رسول الله لقد ألحقته ورددتني، ولو صارعته لصرعته، قال: «فصارعه» فصارعته، فالحقني)(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۳/ ۱۵)، «شرح فتح القدير» (۹/ ٢٧٠)، «الإنصاف» (٥/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>۲) «شرح معانى الآثار» (۳/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٦/ ٥٩٧)، «تحفة المودود» ص(١٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠)، والبيهقي (٩/ ٢٢) وغيرهما، وإسناده صحيح.

ثم إن حديث ابن عمر ليس بدليل واضح على أن البلوغ بخمس عشرة، لما تقدم من أن سِنَّ ابن عمر في الخندق يزيد على خمس عشرة، لوجود سنتين كاملتين بين أُحد والخندق، يقول ابن حزم: (ولا خلاف في أنه يقال في اللغة لمن بقي عليه من ستة عشر عاماً الشهر والشهران: هذا ابن خمسة عشر عاماً).

وهذا القول وجيه، فإنه لم يرد في اعتبار السن بلوغاً حديث، سوى حديث ابن عمر المجازته ورده، ومما يؤيد ذلك اضطراب أقوال العلماء واختلافها في السن الذي يحكم للصبي عنده بالبلوغ، فقيل: أربع عشرة، وقيل: خمس عشرة، وقيل: سبع عشرة، أو ثمان عشرة، أو تسع عشرة، والله تعالى أعلم.

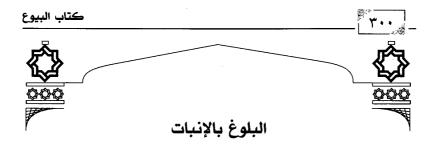

7/۸۷۰ ـ عَنْ عَطِيّةَ الْقُرَظِيِّ ﴿ قَالَ: عُرضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلي. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عطية القرظي - بضم القاف، وفتح الراء - نسبة إلى قريظة، وهم بطن من اليهود كانوا يسكنون المدينة النبوية، وكان بينهم وبين النبي على عهد، فنكثوا عهدهم، وأظهروا العداوة لما رأوا اجتماع القبائل يوم الخندق، وانضموا إلى الأحزاب، وأوقعوا المسلمين في أشد المواقف حرجاً، فلما هزم الله الأحزاب أمكن الله نبيه منهم، فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ في بأن تقتل رجالهم، وتسبى نساؤهم وذراريهم، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت فإنه يسبى، ومن هؤلاء عطية القرظي، فخلي سبيله وأسلم، وصار من عداد الصحابة في. قال ابن عبد البر: (لم أقف على اسم أبيه، وأكثر ما يجيء هكذا: عطية القرظي)، روى عنه جماعة، أشهرهم عبد الملك بن عمير - الكوفي الثقة الفقيه - فقد اشتهر حديثه عنه، وبه عرف.

# الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الحدود»، بابٌ «في الغلام يصيب الحد»

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۸/ ۹۷)، «الإصابة» (٧/ ١٥).

(٤٤٠٤، ٤٤٠٥)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي (٦/١٥٥)، وابن ماجه (٢٥٤١)، وأحمد (٢٧/٣١)، وابن حبان (١٠٤/١١)، والحاكم (٢٣/٢) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، أنه سمع عطية القرظي عليه يقول:... فذكره.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، غير صحابيه، فإنهما لم يخرجا له. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

# الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (يوم قريظة) أي: غزوة قريظة، وكانت بعد الانتهاء من غزوة الأحزاب يوم الخندق سنة خمس.

قوله: (من أنبت) الإنبات عند أهل اللغة: ظهور شعر العانة واستبانته، وهذا معناه عند الفقهاء، إلا إنهم يقيدون الشعر النابت بكونه خشناً، بحيث يحتاج في إزالته إلى الحلق أو ما يقوم مقامه، كما أنهم يقيدون ذلك بوقت يمكن فيه الاحتلام.

O الوجه الرابع: استدل بحديث عطية من قال: إن الإنبات من علامات البلوغ، والمراد به - كما تقدم - الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو قبل المرأة، وأما الزَّغَبُ الضعيف فلا اعتبار به؛ لأنه قد ينبت في حق الصغير، وهذا قول مالك، والشافعي في قول له، وأحمد في المشهور عنه، وابن حزم، وجماعة من السلف، وعند الشافعي أن الإنبات بلوغ في حق المشركين يميز به بين الذرية والمقاتلة، فَيُقتل من أنبت، ويُترك من لم ينبت (١).

ووجه الاستدلال من الحديث واضح، وهو أن الصحابة على كانوا يكشفون عانة من شكّوا فيه من بني قريظة، أهو من المقاتلة، أم من الذراري؟ فإن وجدوا عانته قد نبتت قتلوه، ومن وجدوه لم ينبت تركوه؛ لأنه ليس بالغاً، فيكون من الذرية ويُسْتَرَقُ.

<sup>(</sup>١) «الإحكام» لابن حزم (٥/ ١٨٧)، «المغنى» (٦/ ٥٩٧)، «المهذب» (١/ ٤٣٥).

والقول الثاني: أن الإنبات ليس بلوغاً ولا من علامات البلوغ، وهذا قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد؛ لأنه نبات شعر، فأشبه نبات شعر سائر البدن، فلا ينبغي أن يكون دليلاً على البلوغ، أسوة بباقي الشعر في جسم الإنسان (۱).

وأجاب الأولون بمنع هذا القياس، وذلك أن العادة جرت على أن نبات العانة يصاحب الاحتلام أو يقاربه، فيصح أن يكون علماً على البلوغ.

والذي يظهر - والله أعلم - أن الحديث يدل صراحة على أن من أنبت من الكفار يقتل، ومن لم ينبت فلا يقتل، وأما دلالته على أن الإنبات دليل على البلوغ في حق المسلمين فليس بواضح، وإنما هو يدل على أن الإنبات من علامات البلوغ في حق الكفار؛ لأن الكفار لا يمكن الوقوف على احتلامهم؛ لأن أقوالهم غير مقبولة عندنا، لا سيما في الأمور التي يترتب عليها هلاكهم أو فرض الجزية عليهم، فيعدل إلى علامة لا يمكن إنكارها، وهي الإنبات، فأما في حق المسلمين فليس بدليل على البلوغ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلِنَا بَلَغَ ٱلْأَفْفَلُ مِنكُمُ ٱلدُّكُمُ فَلْيَسْتَنْذِنُوا ﴾ [النور: ٥٩] وقال النبي على الإنبات، فإثبات البلوغ والتكليف بغير الاحتلام مخالفة للخبر، والمسلمون يمكن الوقوف على مقادير أسنانهم لأنها محفوظة، وأوقات مواليدهم مؤرخة معلومة، ولا سيما في زماننا هذا، وأخبارهم في ذلك مقبولة (٢٠).

والذي أجمع عليه العلماء من علامات البلوغ هو الاحتلام، وهو إنزال المني يقظة أو مناماً، وهو علامة في حق الذكر والأنثى، وكذا الحيض في حق الأنثى، وما عداهما من العلامات، كالسن والإنبات وغيرهما، فهو موضع خلاف بين أهل العلم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الإفصاح» (۱/ ۳۷۵)، «المغني» (٦/ ٥٩٧)، «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٥ ـ ٣٦)، «الإنصاف» (٥/ ٣٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التعریف بعلامات بلوغ التکلیف» ص(۲۹)، «ضوابط البلوغ عند الفقهاء» ص(۳۳).

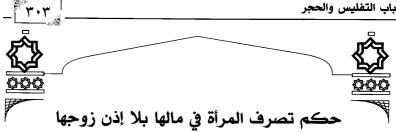

٧/٨٧١ ـ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

وَفَى لَفْظِ: «لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمَرٌ فَي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عَصْمَتَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَصْحَابُ السُّنَن إِلَّا التَّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في عطية المرأة بغير إذن زوجها» (٣٥٤٧)، والنسائي (٥/ ٦٥، ٦٦)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، وأحمد (١١/ ٢٦٤، ٢٦٥)، والحاكم (٢/ ٤٧) كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: . . . وذكر الحديث.

والحديث سنده حسن، على الراجح من كلام أهل العلم في أحاديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كما قرر ذلك الذهبي وغيره (١)، وقد رواه الإمام أحمد مطولاً، ولبعض جُمَلِهِ شواهد يصح بها.

واللفظ الثاني لأبي داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٢٧٨/١)، وأحمد (١١/ ٦٣٢، ٦٣٣) من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعیب، به.

<sup>(</sup>١) «الموقظة» ص (٣٢).

والغرض من ذكر هذه الرواية بيان أن المراد بقوله في الرواية الأولى: «لا يجوز لامرأة عطية...» أي: من مالها، فتكون مفسرة للرواية الأولى، وقول السندي في شرح الرواية الأولى: أي: من مال الزوج، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور(١)، فيه نظر، ولعله غفل عن هذه الرواية المفسِّرة؛ لكونها في موضع آخر عند النسائي، كما تقدم.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كلله: (هذا حديث مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن للمرأة التصرف في مالها مطلقاً إذا كانت رشيدة، كحديث جابر هذه وابن عباس في في حث النبي على النساء يوم العيد على الصدقة، فجعلن يتصدقن بأقراطهن وخواتيمهن. الحديث. ولم يخبرهن بأن ذلك مقيد بإذن الزوج، وحديث ميمونة في إعتاق الجارية من غير إذن زوجها، وهو النبي على المنابق ال

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وعمرو بن شعيب حديثه حسن إذا لم يخالف الثقات، أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به، فكيف بمثل هذا؟ والله الموفق)(٢).

○ الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المرأة محجورة عن التصرف في مالها إذا كانت ذات زوج، إلا فيما أذن فيه زوجها، وهذا صريح في الرواية الثانية لزيادة لفظ: «في مالها».

ولم يأخذ بهذا الحديث إلا طاوس، كما نقله عنه ابن حزم $(^{(7)})$ , وهو قول المالكية إذا كان التصرف بأكثر من الثلث، وهو رواية عن الإمام أحمد $(^{(3)})$ .

وذهب الجمهور من أهل العلم، ومنهم: الحنفية، والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، إلى أن للمرأة الرشيدة التصرف بمالها كله بالتبرع

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» (٦٦/٥).

<sup>(</sup>٢) «حاشية ابن باز على البلوغ» (٣/ ٥٢٣). (٣) «المحلى» (٨/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) «المغنى» (٦/ ٢٠٢).

والمعاوضة، ولا يشترط إذن الزوج(١)، واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمُ رُشْدًا فَأَدَفُوا إِلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ ﴾ [النساء: ٦] ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا وعلم الرشد منهم، وهذا ظاهر في فَكِّ الحجر عنهم، وإطلاقهم في التصرف، والآية عامة في الذكور والإناث.

Y ـ حديث ابن عباس في موعظة النبي في للنساء يوم العيد وأنه قال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن...» (٢) وأنهن تصدقن، فقبل صدقتهن، ولم يسأل عن إذن أزواجهن لهن في الصدقة، فدل على أنه لا يشترط.

" - عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الله أنها أعتقت وليدة لها، ولم تستأذن النبي الله الله الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله، أني أعتقت وليدتي، قال: «أو فعلت؟» قالت: نعم، قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» (").

وهذا القول هو الراجح \_ إن شاء الله \_ لقوة أدلته، ولقياس المرأة على الغلام بجامع الرشد، فكما أن الغلام إذا رشد وجب دفع ماله إليه، وجاز له التصرف فيه من غير إذن، فكذلك المرأة.

وأما حديث عمرو بن شعيب فأجيب عنه بجوابين:

١ ـ أن مرويات عمرو بن شعيب من قبيل الحسن، لكن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدمة الدالة على الجواز، فيكون شاذاً، وقد

 <sup>(</sup>۱) «المغني» (٦٠٢/٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۹۷۸)، ومسلم (۸۸۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٩٢)، ومسلم (٩٩٩).

ذكر العلماء أن حديث عمرو بن شعيب من قبيل الحسن إذا لم يخالف الثقات، أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به (۱).

٢ - أن الحديث محمول على الأدب والاختيار، وحسن العشرة، وأن من ذلك أن تستشير المرأة زوجها وتستأذنه في التصرف في مالها ببيع أو شراء أو هبة ونحو ذلك، وهذا دليل على احترام المرأة زوجها، والثقة بعقله ورأيه ومشورته، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «سير أعلام النبلاء» (٥/١٦٩، ١٧٥).



ِ ۳۰۷ ٍ



ما جاء في أن الإعسار لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة

٨/٨٧٢ - عَنْ قَبيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِي ﴿ قَالَ: قَالَ رَبُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلَّا لاَّحَدِ ثلاثَة: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، وَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلَّا لاَّحَدِ ثلاثَة: رَجُلٍ أَصَابَتُهُ جَائِحةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَى يُصِيبَها، ثُمَّ يُمْسِك، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ خَتَى يَقُومِ نَقُومٍ فَلاَئَةٌ مِنْ ذَوي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم الكلام عليه في آخر كتاب «الزكاة»، باب «قسمة الصدقات» رقم (٦٤٥) وهو من الأحاديث التي كررها الحافظ في «البلوغ».

O الوجه الثاني: لعل الحافظ ذكر هذا الحديث في هذا الباب لبيان أن هذا الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين، فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه، بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه، أو أن غرضه بيان أنه لا بد في ثبوت إفلاس المفلس من شهادة ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن فلاناً أصابته فاقة، وليكون ذلك مبيحاً له سؤال الناس.

وظاهر الحديث أنه لا بد من ثلاثة، وأن الإعسار لا يثبت بأقل من ذلك، وهذا قول ابن خزيمة، وبعض أصحاب الشافعي، وذكر ابن قدامة أنه نُقِلَ عن أحمد ما يدل عليه (١).

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۱۲۸/۱٤).

وذهب الجمهور إلى أنه يقبل في ذلك عدلان كسائر الشهادات، غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب.

والذي يظهر من لفظ الحديث أن شهادة الثلاثة لا تكون إلا فيمن أصابته فاقة بعد الغنى، أما من كان معروفاً بالفقر وعدم الغنى فلا تشترط شهادة الثلاثة لحِلِّ المسألة له.

والظاهر اعتبار العدد المذكور في حل المسألة وفي ثبوت الإعسار، بل قال ابن القيم: إذا كان يعتبر العدد في أخذ الزكاة وحِلِّ المسألة فاعتباره في دعوى الإعسار أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله (١١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «الطرق الحكمية» ص (١٧٣).



الصلح: اسم مصدر للفعل صالح، ومصدره المصالحة والصِلاحُ بالكسر، على وزن الفِعال والمفاعلة، ومعناه لغة: قطع المنازعة، وهو مأخوذ من صَلَحَ الشيء: إذا كمل، وهو خلاف الفساد، قال ابن فارس: (الصاد واللام والحاء أصل واحد، يدل على خلاف الفساد)(١).

واصطلاحاً: عقد يرفع النزاع بالتراضي. كالإصلاح بين قبيلتين أو متخاصمين أو بين زوجين أو طالبين أو نحو ذلك.

وقد رغب الإسلام في الصلح وحث عليه، لما فيه من حسم النزاع، وسلامة القلوب، وبراءة الذمم، فهو من أكبر العقود فائدة، ولهذا جاز الكذب فيه، كما دلت السنة على ذلك.

وقد أمر الله تعالى بالصلح وبين فضله وأهميته، فقال تعالى: ﴿وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمّا ﴾ [الحجرات: ٩]، وقال تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمّا ﴾ [الحجرات: ٩]، وقال تعالى: ﴿لَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ لِيَحْدُهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصَلَاجٍ بَيْنَ لَنَاسٍ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ آبْتِفَاتُهُ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

وحث عليه النبي على بقوله وفعله، فمن الفعل أنه على خرج إلى بني عمرو بن عوف في قباء ليصلح بينهم، كما في حديث سهل بن سعد المتفق عليه.

ومن القول: حديث الباب، وحديث أبى الدرداء والله قال: قال

<sup>(</sup>۱) «معجم مقاييس اللغة» (٣/ ٣٠٣).

رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟». قالوا: بلى، قال: «إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة»(١).

وقد أجمع العلماء على مشروعية الصلح، وإن كان بينهم ثمة اختلاف في جواز بعض صوره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٩١٩)، والترمذي (٢٥٠٩) وقال: (هذا حديث حسن صحيح).

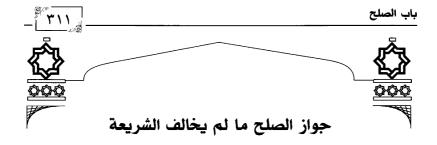

١/٨٧٣ - عَن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللّهُ ا

٢/٨٧٤ ـ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لِلَّهِبَدِ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

# O الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

# الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث عمرو بن عوف ﷺ فقد أخرجه الترمذي في «الأحكام»،

<sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن جریر» (۱۶/ ۲۲۱ \_ ۲۲۳)، «تفسیر ابن کثیر» (۱۳۸/۶).

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» (۸/ ۳٤۷)، «الإصابة» (٧/ ١٣٢).

باب «ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس» (١٣٥٢) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وقد أنكر العلماء على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث، قال الذهبي في ترجمة «كثير بن عبد الله»: (وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين» وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي (()(۲)(۲). قال ابن كثير: (وقد نوقش الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله من الأحاديث الضعاف)(۳)، وقال ابن عبد الهادي: (لم يُتَابَعِ الترمذي على تصحيحه...)(1)، وذلك لأن الحديث كما تقدم من رواية كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف جداً، بل رُمي بالكذب.

قال ابن معين: (ليس بشيء)، وقال الشافعي وأبو داود: (ركن من أركان الكذب)، وقال الدارقطني وغيره: (متروك)، وقال النسائي: (ليس بثقة)، وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: (أمرني أبي أن أضرب على حديثه)، وقال ابن عدي: (كَثِيرٌ هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليها) (٥).

وقول الحافظ: (كأنه اعتبره بكثرة طرقه) هذا اعتذار عن الترمذي لتصحيح الحديث، والحديث ليس له طرق أخرى، فالظاهر أن مراد الحافظ كثرة شواهده.

ومنها حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الحافظ، فقد أخرجه أبو داود (٣٥٩٤)، وأحمد (٣٨٩/١٤)، وابن حبان (٤٨/١١)، والحاكم (٤٩/٢) من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة المال على المسلمين، والدابن حبان: «إلا صلحاً رسول الله على: «الصلح جائز بين المسلمين» زاد ابن حبان: «إلا صلحاً

<sup>(</sup>١) ردَّ الشيخ أحمد شاكر على الذهبي، وقال: (هذا غلوَّ منه...) إلخ كلامه، تجده في (٢) ٣٦٢) من تعليقه على «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>۲) «الميزان» (۳/ ٤٠٧). (۳) (۳) «إرشاد الفقيه» (۲/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) «المحرر» (٢/ ٧١٥). (٥) انظر: «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٧٧).

أحل حراماً، أو حرم حلالاً» وزاد أبو داود والحاكم في أوله: «المسلمون على شروطهم».

وهذا سند حسن، من أجل كثير بن زيد الأسلمي، فإنه مختلف فيه، وهو حسن الحديث، لا بأس به، قال ابن عدي: (كثير بن زيد الأسلمي لم أر بحديثه بأساً، وأرجو أنه لا بأس به)(١)، وقال الألباني: (فمثله حسن الحديث \_ إن شاء الله تعالى \_ ما لم يتبين خطؤه، كيف وهو لم يتفرد به)(١).

وباقي رجال الإسناد ثقات غير الوليد بن رباح فهو صدوق، ولعل الحافظ لم يورد حديث أبي هريرة ﷺ واعتبره شاهداً مع أنه أصح من حديث عمرو بن عوف؛ لأنه أخصر، وحديث عمرو أتم.

وعلى هذا فلعل الترمذي صححه باعتبار شواهده، أو أن الترمذي يُقَوِّي أمر كثير بن عبد الله به لأن الحافظ قال: (كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرين، لكن البخاري<sup>(٦)</sup> ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يُقَوُّوْنَ أمره)<sup>(٤)</sup>. قال ابن العربي: (قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه)<sup>(٥)</sup> ولما ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث وبعض شواهده قال: (وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفاً، فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً)<sup>(٦)</sup>.

# الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (الصلح جائز) أي: ليس بحكم لازم يقضى به وإن لم يرض الطرف الآخر، وظاهر العبارة العموم، فيشمل جميع أنواع الصلح الجائزة في الأموال والأنفس والأنكحة والحروب، ونحو ذلك مما سيأتي.

قوله: (بين المسلمين) خصهم لا لإخراج غيرهم، بل لدخولهم في ذلك دخولاً أولياً اهتماماً بشأنهم، ولأنهم المنقادون لأحكام الشرع، فيكون مما

<sup>(</sup>۱) «الكامل» (۲/ ۲۹). (۲) «الإرواء» (۵/ ۱۶۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٧٧).(٤) «فتح الباري» (٤/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) "عارضة الأحوذي" (٦/ ١٠٣/). (٦) "الفتاوي" (١٤٧/١٩).

خرج مخرج الغالب؛ لأن الصلح جائز بين الكفار، وبين المسلم والكافر إن كان فيه مصلحة للمسلم.

قوله: (إلا صلحاً حرم حلالاً) أي: تضمن تحريم ما أحله الله تعالى، وهذا تخصيص للعموم المتقدم، والصلح الذي يحرم حلالاً كمصالحة الزوجة زوجها على ألا يطلقها، أو لا يتزوج عليها.

قوله: (وأحل حراماً) هكذا بالواو في الموضعين في نسخ "البلوغ" والذي في "السنن" (أو) والصلح الذي أحلَّ حراماً كأن يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به، فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق، أو يصالح امرأة على مال لِتقرَّ له بالزوجية، أو يصالح على إسقاط الحد عنه بدفع شيء من المال.

قوله: (والمسلمون على شروطهم) أي: ثابتون عليها لا يرجعون عنها بحكم إسلامهم، وفي تعديته برعلى) ووصفهم بالإسلام دلالة على علو مرتبتهم وأنهم لا يُخِلّونَ بشروطهم.

والشروط: مفرد شرط، والمراد هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، كما في البيع، والإجارة، والنكاح، ونحو ذلك.

قوله: (إلا شرطاً حرم حلالاً) أي: تضمن تحريم ما أحله الله تعالى، كأن يُشترط ألا يطأ زوجته، أو يشترط البائع على المشتري ألا يتصرف في المبيع، أو شرط على زوجته أن لا مهر لها، أو لا ينفق عليها، أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو شرطت طلاق ضرتها، ونحو ذلك من الشروط المحرمة.

قوله: (وأحل حراماً) كأن يتزوج المرأة بشرط تحليلها لزوجها، أو يُؤجِرَهُ محلاً على أن يبيع محرماً كالدخان وآلات اللهو والطرب، ونحوهما.

○ الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الصلح وأنه جائز إذا اعتُمد فيه رضا الله تعالى، ورضا الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه، ولا يكون ذلك إلا بشرطين: العلم، والعدل؛ العلم بالوقائع، والمعرفة بالواجب، وقصد العدل بين المتصالحين.

O الوجه الخامس: يدخل في الصلح الجائز الصلح المتعلق بالأموال، وذلك في صلح الإقرار بأن يقر له بدين، أو عين، أو حق، فيصالحه عنه ببعضه أو غيره.

وصلح الإنكار: وهو أن يدعي شخص على آخر شيئاً، فينكره المدعى عليه، ثم يصالح عنه، قطعاً للخصومة والنزاع، بشرط أن يكون المدعي معتقداً أن ما ادعاه حق، والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه، أما إذا كان أحدهما عالماً بكذب نفسه، فالصلح باطل في حقه، وما أخذه العالم بكذب نفسه حرام عليه؛ لأنه من أكل المال بالباطل، كما يدخل في الصلح الجائز، الصلح عن الحقوق المجهولة، كأن يكون بين شخصين معاملة طويلة جَهِلًا فيها ما على أحدهما للآخر، أو جهلا ما بينهما من الحقوق، فاصطلحا على شيء معين، وتمام ذلك أن يسامح أحدهما الآخر.

وكذلك الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً، فإنه يجوز على الراجح من قولي أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني<sup>(۱)</sup>؛ لأن فيه مصلحة للدائن، وهي أنه تعجل قبض حقه، ومصلحة للمدين وهي براءة ذمته، وإسقاط بعض الدين عنه، وقد يحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذار، ولا دليل على المنع، وليس هذا من الربا؛ لأن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابل الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابل سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابل سقوط بعض العوض في مقابل سقوط منهما.

O الوجه السادس: أن الصلح إذا تضمن تحريم الحلال أو تحليل الحرام فإنه فاسد؛ لأنه صلح محرم، وكذا الصلح الجائر الذي فيه ظلم لأحد الطرفين؛ لأن الله تعالى قيد الصلح بالعدل، فقال سبحانه: ﴿ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمّا فَإِنْ اللهِ تَعَلَى فَقَسْلُوا الَّتِي تَبْغي حَقَّى تَفِيّ إِلَىٰ أَمْرٍ الله فَإِن فَآءَت فَأَصْلِحُوا بَعْتُ إِلَىٰ أَمْرٍ الله فَإِن فَآءَت فَأَصْلِحُوا

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۷/ ۲۱)، «الاختيارات» ص(١٣٤)، «إعلام الموقعين» (٣/ ٣٧١)، «السيل الجرار» (٣/ ٢٤).

بَيْنَهُمَّا بِٱلْعَدْلِ وَٱقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩]، ومن الناس من يصلح ولكنه يظلم ويجور، فيصلح بين ضعيف مظلوم وقادر ظالم بما يُرضي به القادر صاحب الجاه طمعاً في جاهه أو دنياه، فيجعل الحظ له، والإغماض والحيف على الضعيف، وقد يأتي بالعبارات والتحذيرات التي يقبل بها الضعيف الصلح مع الظالم، فهذا ظلم وجور.

O الوجه السابع: الحديث دليل على أنه إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه مصلحة أن ذلك جائز، وهو لازم إذا وافق الآخر عليه واعترف به، كأن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة، كسكنى الدار، أو المحل التجاري مدة معلومة، أو يستعمل السيارة أو يسافر عليها إلى مكان معين مدة معلومة، أو يشترط المشتري في المبيع وصفاً مقصوداً، ككون الدابة لبوناً، أو أن الثمن أو بعضه مؤجل، وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في كتاب «البيوع»، وقد تقدم شيء منه.

ومن ذلك شرط الزوجة على زوجها أن يكون معها أولادها من غيره، أو أن تبقى في بلدها، أو تسكن في دارها، ونحو ذلك، كما يدخل في ذلك شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم ما فيه نفع ومصلحة.

O الوجه الثامن: النهي عن الشروط التي تحل حراماً، أو تحرم حلالاً، ولا يجوز الوفاء بها؛ لأنها شروط باطلة، لقوله ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»(١) والمراد بكتاب الله: حكم الله وشرعه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه والكلام عليه برقم (٧٩١).

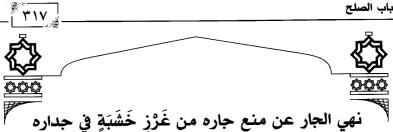

٣/٨٧٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَشِيهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» ثمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ واللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «المظالم»، باب «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ مَا مُرفُوعاً . وهذا لفظ البخاري .

وهذا الحديث ذكره الحافظ في باب «الصلح» على عادة الفقهاء في ذكر مسائل تتعلق بالجوار في آخر باب «الصلح» ومنها مسألة الجدار.

### الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يمنع) بالجزم على أن (لا) ناهية، ويروى بالرفع على أن (لا) نافية، ويكون خبراً بمعنى النهي، وعند أحمد: «لا يمنعَنَّ» بنون التوكيد، وهي تؤيد رواية الجزم، وقد وقع ذلك في «عمدة الأحكام»(١) مع أن اللفظة ليست في «الصحيحين»!.

قوله: (جار جاره) هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «لا يمنع أحدكم جاره».

<sup>(</sup>١) «العمدة» حديث (٢٩٧).

قوله: (خشبة) أي: من خشب سقفه الذي يسقف به داره، وقد روي بالإفراد والتنوين، وروي بالجمع (خَشَبَهُ)، والمعنى واحد؛ لأن المراد بالمفرد الجنس؛ لأن المفرد يقوم مقام الجمع إذا أتى بلفظ النكرة عند أهل اللغة(١).

قوله: (في جداره) الضمير يعود على الجار؛ أي: في جدار جاره، وقيل: يعود إلى المالك؛ أي: في جدار نفسه ولو تضرر به الجار لأجل الضوء مثلاً، والأول هو الصواب.

قوله: (ثم يقول أبو هريرة) جاء في رواية سفيان، عن الزهري، عند أبي داود: (فنكسوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم) (٢)، وعند أحمد من هذا الطريق: (فلما حدثهم أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم ...) (٣)، فهذا فيه بيان سبب هذه المقالة.

قوله: (عنها) (بها) الضميران يعودان إلى السنة المذكورة في كلامه، فيكون مرجع الضمير مذكوراً معنى لا لفظاً.

قوله: (معرضين) أي: غير مسارعين للعمل بها وتطبيقها، أو غير مقبلين على سماع هذه السنة.

قوله: (لأرمين بها بين أكتافكم) جمع كتف، بفتح الكاف وكسر التاء، وهو عظم عريض خلف المنكب، ويروى (أكنافكم) بالنون، جمع كَنَفٍ، بالفتح، وهو جانب الشيء، قال الخطابي: (معناه: إن لم تقبلوه فتتلقوه بأيديكم راضين، حملته على رقابكم كارهين، وهذا غاية الإيجاب والإلزام)(1).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي الجار أن يمنع جاره من غرز خشبة في جداره، بل عليه أن يوافق على طلبه ذلك؛ لأن هذا من حسن

<sup>(</sup>۱) انظر: «التمهيد» (۱۰/۲۲۱)، «المفهم» (٤/ ٥٣١).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۳۱۳۶). (۳) «المسند» (۲۱/۲۲۲).

<sup>(</sup>٤) «أعلام الحديث» (١٢٢٨/٢).

الجوار، ومراعاة حق الجار، لئلا يحتاج إلى نفقات بناء جدار آخر يضع عليه خشبه، وهذا مقيد بما إذا لم يكن ضرر من وضع الخشب على الجدار، وكان في الجار حاجة إلى ذلك؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.

ويقاس على وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي يستفيد منها الجيران عند الحاجة إليها وليس فيها مضرة.

O الوجه الرابع: أجمع العلماء على أنه إذا وجد ضرر من وضع الخشب أن الجار لا يُلزم بالموافقة على وضعها إلا إذا أذن، كما أنهم أجمعوا على أنه ليس للجار أن يغرز خشبة في جدار جاره إن كان به غُنية عن ذلك.

وإنما اختلفوا فيما إذا لم يكن هناك ضرر وكان بصاحب الخشب حاجة إلى وضعها بحيث لا يمكنه التسقيف إلا بالوضع على جدار جاره، على قولين:

فذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، إلى أنه لا يجوز وضع الخشب على حائط الجار إلا بإذنه، وإن لم يأذن فلا يجبر عليه، لكن يستحب له بذله، وخرَّجه أبو الخطاب وجهاً من الرواية الثانية عن الإمام أحمد في المنع من وضع الخشب على جدار المسجد(۱)، واستدلوا بأن الأصل المنع من حق الغير إلا برضاه، لقوله على: «لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه (۱)، وقوله: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم.. (۱)، وحملوا النهي في حديث أبي هريرة على التنزيه لا على التحريم، جمعاً بينه وبين هذه الأدلة، كما تقدم.

وذهب الإمام أحمد والشافعي في القديم، وإسحاق، وجماعة من أهل الحديث وابن حزم إلى أنه يجب على الجار أن يبذل حائطه لجاره مع الحاجة

<sup>(</sup>۱) «المهذب» (۱/ ٣٣٥)، «شرح الزرقاني على الموطأ» (٣٣/٤)، «الهداية» (١٦١/١)، «المغني» (٣٦/٧).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث جابر هي . وسيأتي شرحه من حديث أبي بكرة هي أخر
 باب «الغصب» إن شاء الله تعالى .

وقلة الضرر، وأنه يجبر على ذلك إذا امتنع (١)، وهذا مذهب عمر بن الخطاب ظليه، كما سيأتي، واستدلوا بما يلى:

١ ـ أن حديث الباب ورد بصيغة النهي، والنهي يقتضي التحريم، فإذا
 كان الامتناع محرماً دل على أن البذل واجب.

٢ ـ أن أبا هريرة ﷺ الذي روى الحديث استنكر عدم الأخذ به، وتوعد على ذلك، وهذا يدل على أنه فهم وجوب البذل وتحريم الامتناع، ولولا أنه فهم ذلك ما كان ليوجب عليهم غير واجب، وراوي الحديث أعرف بمعناه.

" \_ ما ورد أن الضحاك بن خليفة سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجاً (٢) له فيجريه في أرض محمد بن مسلمة، فامتنع، فقال عمر والله تمنع أخاك ما ينفعه؟ وهو لك نافع، تسقي به أولاً وآخراً، وهو لا يضرك، فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يجريه، ففعل الضحاك (٣).

والذي يظهر - والله أعلم - هو القول الأول، وهو أنه ينبغي للجار أن يبذل جداره لجاره، ولا يمتنع ما دام أن جاره يستفيد من شيء ليس فيه ضرر عليه، لكن ينبغي أن يضاف إليه قيد الاستئذان؛ لأن استئذان الجار قبل وضع الخشب على جداره مما يبعث روح المحبة والتعاون بين الجيران، ويَسْتَلُّ الأحقاد والضغائن؛ لأن حديث الباب دليل واضح على نهي الجار عن الامتناع، ثم إن هذا من حسن الجوار ومراعاة الحقوق، ومما يديم الألفة والمودة بين الجيران، بخلاف ما إذا امتنع فتنشأ الأحقاد والضغائن وتحصل القطيعة، وهذه أمور لا يرضاها الإسلام.

أما استدلال أصحاب القول الثاني، فعنه جوابان:

الأول: أنها عمومات، والقاعدة تقديم الخاص على العام، يقول

<sup>(</sup>۱) «المحلي» (۲۲/۸)، «تفسير القرطبي» (٥/١٨٧)، «روضة الطالبين» (٤/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) الخليج: امتداد من الماء متوغل في اليابس [«المعجم الوسيط» ص(٢٤٨)].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك (٢/ ٧٤٦)، وصححه الحافظ في (فتح الباري) (٥/ ١١١).

البيهقي: (لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها)(١).

الثاني: أن النهي ينصرف إلى التمليك والاستملاك وليس الانتفاع كذلك، وكيف يكون الانتفاع منهياً عنه والنبي على فرق بينهما، فأوجب أحدهما ومنع الآخر؟!(٢).

وهذا الحديث يعمل به عندما كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض لتلاصق الجدران وتقارب البيوت، أما اليوم فقد تغيرت الحال في كثير من المدن والقرى، لكنه يبقى الاستدلال به في كل ما يحتاجه الجار من جاره من المنافع التي ينتفع بها الجار ولا ضرر في بذلها، وهي أمور تقع، ولا نهاية لها.

الوجه الخامس: في الحديث دليل على فضل أبي هريرة وهي حيث جهر بهذه السنة واستنكر على المخاطبين عدم الأخذ بها، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>١) «فتح الباري» (١١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أحكام الجوار في الفقه الإسلامي» ص(١٤٧).



النهي عن مال المسلم إلا بطيب نفس منه

٤/٨٧٦ ـ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﴿ مَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا يَحِلُّ لامْرِئِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِم في «صَحِيحَيْهِمَا».

#### الكلام عليه من وجهين:

### O الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (۱۸/۳۹)، وابن حبان (۳۱٦/۱۳)، والبزار (۳۸۸۱)، والبيهقي (۳۸۸۹) والبيهقي (۳۵۸/۹) من طرق عن سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي حميد الساعدي الله من طرق عن أبي حميد الساعدي الله الله عن الله مرفوعاً.

قال البزار: (لا نعلمه عن أبي حميد إلا بهذا الطريق، وإسناده حسن، وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة)، والقول بأن الراوي عن أبي حميد هو عبد الرحمٰن بن سعد قد جاء عند ابن حبان والطحاوي، وجاء كذلك عند البيهقي من رواية ابن وهب، عن سليمان بن بلال. ثم قال: (ورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان، فقال: عبد الرحمٰن بن سعيد)(۱) وهو كذلك في «المسند»(۲)، ورجح هذا الألباني، لاتفاق جمع من الثقات عليه، ثم قال:

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (٦/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٢٨٨).

(هو عبد الرحمٰن بن سعيد بن يربوع، أبو محمد المدني، وهو ثقة...)(١).

وقد جاء الحديث عند أحمد \_ أيضاً \_ بلفظ: («لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه» وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم). وأما عزوه للحاكم فالظاهر أنه وهم من الحافظ، والله أعلم.

وإيراد هذا الحديث في باب الصلح لا تظهر مناسبته، إلا إن كان الحافظ قصد بيان أن النهي في الحديث الذي قبله محمول على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه (٢٠)، والله أعلم.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم أخذ أموال الناس بغير حق مهما كانت قليلة، وقد جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة، ومنها: حديث جابر في أنه على قال في خطبة حجة الوداع في عرفة: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا...».

ومنها: حديث أبي بكرة رضيه أن النبي على قال في خطبته يوم النحر بمنى: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا»<sup>(٣)</sup>.

ومنها: حديث ابن عمر أن رسول الله الله الله الله الله الله الحليث أحد ماشية امرى بغير إذنه...» الحديث (٤).

ومنها: حديث أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله ﷺ قال: «... إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه...» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «الإرواء» (۵/ ۲۸۰). (۲) انظر: «فتح الباري» (۵/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩) وسيأتي في باب «الغصب».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢٩٩/٣٤) في حديث طويل، وسنده ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، إلا أنه يُستشهد به، ويتقوى حديثه بالأحاديث المذكورة.

# فهذه الأحاديث دلت على الأمور الآتية:

ا \_ وجوب احترام الأموال كاحترام الدماء والأعراض؛ لأن النبي ﷺ قرن بينهما، وقد شبه النبي ﷺ تحريم الدم والمال والعرض بما هو مستقر في نفوسهم، وهو حرمة اليوم، وهو يوم النحر، والشهر، وهو شهر ذي الحجة؛ لأنه من الأشهر الحرم، والبلد، وهو البلد الحرام.

٢ ـ أن الرسول ﷺ بين حرمة مال المسلم في أعظم مجمع على الإطلاق حيث خطب بذلك في عرفة وفي منى يوم النحر.

٣ ـ في ذلك دليل على احترام الإسلام للملكية الفردية وصيانتها من التعدي عليها، وذلك بما شرع من أحكام؛ كتحريم مال المسلم بغير إذنه، وتعظيم شأن الغصب والتعدي، وقطع يد السارق، ونحو ذلك، وهذا دليل قاطع على بطلان الاشتراكية؛ لأن النبي على أضاف الأموال إلى أربابها مما يدل على ملكيتهم لها واختصاصهم بها، وسيأتي لذلك زيادة في آخر باب «الغصب» إن شاء الله.

٤ - ذكر العصا أو اللبن، كما في بعض الأحاديث لتساهل الناس فيهما، فَنُبُهُ بهما على ما هو أعظم وأولى منهما، والله تعالى أعلم.



الحوالة: بفتح الحاء، مأخوذة من التحول والانتقال؛ لأنها تحول الحق وتنقله من ذمة إلى ذمة.

وشرعاً: نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وهي مشروعة بالسنة والإجماع، أما السنة فحديث الباب، وأما الإجماع فقد حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما<sup>(٢)</sup>.

وفائدتها: تسهيل المعاملات بين الناس، ولا سيما إذا كان الغريم في بلد والمحال عليه في بلد آخر، ويسهل على المحال الاستيفاء منه، وفيها م أيضاً محل للمشاكل التي قد تنشأ بين الناس بسبب ما بينهم من حقوق، وليست من باب بيع الدين بالدين؛ لجوازها بين الدينين المتساويين جنساً وصفة، والتفرق قبل القبض، وإنما هي من جنس إيفاء الحق، فهي عقد إرفاق، ولذا أمر بها النبي على في معرض الوفاء.

#### ولها ثلاثة شروط:

١ ـ اتفاق الدينين جنساً، كذهب بذهب؛ وصفة، كُبرٌ جيد ببر جيد، إلا
 إن رضي المحال بأخذ الرديء عن الجيد.

٢ ـ اتفاق الدينين حلولاً وتأجيلاً، إلا إذا سمح من عليه مؤجل أن يعجله.

٣ ـ رضا المحيل، وهو الذي عليه الحق، قال ابن قدامة: (لا خلاف

<sup>(</sup>١) أي: والكفالة أيضاً، وهذا التقدير على قول من يرى أن الضمان غير الكفالة، ومن يرى أنهما واحد فلا داعي لهذا التقدير، وقد يكون هذا رأي الحافظ.

<sup>(</sup>Y) «المجموع» (۱۰/ ۳۳۷)، «المغنى» (٧/ ٥٦).

في هذا)<sup>(۱)</sup>.

# والحوالة يتعلق بها ثلاثة أطراف:

١ ـ المحال: وهو صاحب الحق، ويقال: المحتال.

٢ ـ المحيل: وهو من عليه حق، وله حق.

٣ ـ المحال عليه: وهو من عليه حق للمحيل.

والضمان: مصدر ضَمِنَ الشيء ضماناً، فهو ضامن، وضمين، وهو مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، أو من الضَمْن؛ لأن ذمة الضامن صارت في ذمة المضمون عنه.

وشرعاً: التزام المرء ما وجب أو يجب على غيره من حق.

فهو التزام إنسان يصح تبرعه ما وجب على غيره؛ كثمن مبيع، أو قرض، أو قيمة متلف مع بقائه على المضمون عنه، فلا يسقط عنه بالضمان، أو التزام ما قد يجب عنه مستقبلاً؛ كجُعْلِ على عمل أو ثمن مبيع مستقبل، وعلى هذا فالضمان متعلق بالحقوق المالية، سواء أكان على حق حيّ أم ميت؟ كما سيأتي.

والضّمان جائز بالنسبة للمضمون عنه، بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٧] أي: ولمن جاء بصواع الملك الذي فُقِدَ ﴿حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ أي: ما يحمله من طعام ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ أي: كفيل ضامن. ومن السنة: أحاديث الباب.

وأما بالنسبة للضامن فهو مستحب؛ لأنه من الإحسان، والله تعالى يقول: ﴿وَلَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهُ يُمِتُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

والكفالة: مصدر كَفَلَ، بمعنى: التزم.

وشرعاً: التزام إحضار بدن المكفول.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۷/ ٦٠).

والكفالة صحيحة لقوله تعالى: ﴿قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْفِقًا مِنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْفِقًا مِنَ اللّهِ لَتَأْنُنَي بِهِ إِلّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ [يوسف: ٦٦] فالآية دليل على جواز الكفالة بإحضار البدن لقوله: ﴿لَتَأْنَنِي بِهِ إِلّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾.

# والفرق بين الكفالة والضمان:

- ١ ـ أن الضمان التزام الدين، وهي التزام بإحضار البدن.
- ٢\_ لا يبرأ الضامن بموت المضمون عنه، ويبرأ الكفيل بموت المكفول.
  - ٣ \_ يصح ضمان دين الميت، ولا تصح كفالة الميت.
- ٤ ـ يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، ولا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول.



١/٨٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَلَى مَالُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَد: «فَلْيَحْتَلْ».

#### □ الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: في كتاب «الحوالة»، باب «الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟» (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رابي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة المابية المناد، عن الأعرب عن أبي هريرة المابية المابية

وأخرجه أحمد (٤٧/١٦، ٤٨) من طريق سفيان، عن أبي الزناد... ولفظه: «مَطْلُ الغني ظلم، ومن أُحيل على مليء فليحتل».

ولعل الحافظ أورد رواية أحمد لأنها مفسرة لقوله: «فليتبع» كما سيأتي إن شاء الله.

# O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (مَطْلُ الغني) أصل المطل: المدُّ، تقول: مطلت الحديدة، أمطلها مطلاً: إذا مددتها لتطول، والمطل في الحق مأخوذ منه، وهو تطويل العِدَة التي يضربها الغريم للطالب(١)، فيكون المراد هنا: تأخير ما استُحق أداؤه بغير عذر.

<sup>(</sup>۱) «تهذيب اللغة» (۳۲۲/۱۳)، «معجم مقاييس اللغة» (٥/ ٣٣١).

موضعه، ويطلق على الجور ومنع الحق.

ومطل مصدر مضاف إلى فاعله، والمفعول محذوف، والتقدير: مَطْلُ الغنيِّ غَرِيْمَهُ، والمراد بالغني: من عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء. قوله: (ظلم) أصل الظلم: أخذك ما ليس لك، ووضعك الشيء في غير

قوله: (وإذا أتبع أحدكم) أتبع: بضم الهمزة، وسكون التاء المثناة، وكسر الباء الموحدة، مبنياً لما لم يُسَمَّ فاعله، ومعناه: أحيل، ومناسبة الجملة لما قبلها أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم عقَّبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء، لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل، وروي بالفاء «فإذا أتبع» فيكون ذلك كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة؛ أي: إذا كان المطل ظلماً، فليقبل

قوله: (على مليء) بتسكين الياء المهموزة، مأخوذ من الملاءة بالهمز، يقال: مَلُوَّ الرجل، بضم اللام، من باب كرُم؛ أي: صار مليئاً. والمليء: هو الموسر غير المماطل، ويُروىٰ (مليًّ) بدون همز، والأول هو الأصل، كما ذكر الأزهري والخطابي وغيرهما، وقد جاءت نسخ «البلوغ» بهذا وهذا(١).

من يحتال بدينه عليه، فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا يمطل.

قوله: (فليتبع) بفتح الياء، وسكون التاء، بمعنى: فليحتل، كما في رواية أحمد، ومعناها: فليقبل الحوالة ولا يمتنع.

O الوجه الثالث: في الحديث أدب من آداب المعاملة الحسنة بأمر المدين بحسن القضاء، وأمر الدائن بحسن الاقتضاء.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم مطل الغني غريمه، وأن من عليه حقاً لغيره وطلبه فعليه أن يبادر إلى أدائه من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح أو شكاية، ومن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله، ويدخل في عموم الحديث كل من لزمه حق لغيره كالزوج لزوجته، والسيد في نفقة رقيقه، والحاكم لرعيته، ونحو ذلك.

O الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا يجب الوفاء ويحرم التأخير إلا

<sup>(</sup>۱) انظر: «الزاهر» ص(۳۳۰)، «فتح الباري» (٤/ ٤٦٥).

إذا طلب صاحب الحق حقه، أو وجد ما يشعر برغبته في الاستيفاء، وهذا مأخوذ من لفظ المطل.

O الوجه السادس: أن التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء، أما الفقير أو العاجز لشيء من الموانع فهو معذور، وقد أوجب الله تعالى على صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة، قال تعالى: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً لِللَّهِ مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠] وهذا بطريق المفهوم من الحديث، ومن لا يقول به يجيب بأن العاجز لا يسمى: ماطلاً.

O الوجه السابع: في الحديث دليل على حسن الاقتضاء، وأن المدين إذا أحال صاحب الحق على قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع فإنه يقبل الحوالة؛ لأن هذا من السماحة وحسن الاستيفاء، وفاعل ذلك يرجى له الخير في الدنيا والدين، لدخوله تحت دعوة النبي على بقوله: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى»(١). وهذا مشاهد محسوس، والجزاء من جنس العمل، وجزاء التيسير التيسير.

وإذا قبل صاحب الحق الحوالة على المليء برئت ذمة المحيل، وتحول حق الغريم إلى من أحيل عليه، في قول عامة الفقهاء، وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يبرأ المحيل مطلقاً، فللمحتال الرجوع إن لم يحصل له الوفاء ممن أحيل عليه، واختار ذلك الشيخ عبد الرحمٰن السعدي(٢).

O الوجه الثامن: دل الحديث بمفهومه على أن من أحيل على غير مليء فليس عليه أن يقبل الحوالة، لما فيه من الضرر عليه؛ لأن الرسول على أمر بقبول الحوالة على المليء.

الوجه التاسع: اختلف العلماء هل الأمر بقبول الحوالة إذا كانت على ملىء للوجوب أو للاستحباب؟ على قولين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۷/ ٦٠)، «المختارات الجلية» ص(۸۲، ۸۳).

الأول: أن الأمر للاستحباب، وهذا قول الجمهور، ومنهم: مالك والشافعي وأبو حنيفة؛ لأن الحوالة معاوضة يشترط لها الرضا من المحيل والمحال، فلا يلزم قبولها بل يستحب؛ لأن حق المحال في ذمة المحيل، فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه.

الثاني: أن الأمر للوجوب، وهذا قول الإمام أحمد وأهل الظاهر (۱)؛ لأن الأمر في قوله: «فليتبع» «فليحتل» أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فيتحتم على من أحيل بحقه على ملىء أن يقبل الحوالة.

وهذا القول هو الأظهر؛ لقوة مأخذه، وصَرْفُ الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لا بد له من دليل، قال الصنعاني: (ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره)(٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۱۰۸/۸)، «المغنى» (۷/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) «سبل السلام» (٥/ ٢٠٠).



٢/٨٧٨ ـ عَنْ جَابِرِ ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَا: تُصَلِّى عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطئ، ثُمَّ قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قُلْنَا: دِينَارَانِ. فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَقَّ الْغَرِيم، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٢٢/ ٤٠٥، ٤٠٦) من طريق زائدة بن قدامة، والحاكم (٥٨/٢) من طريق شريك بن عبد الله، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر فيه، وتمامه: ثم قال بعد ذلك: «ما فعل الديناران؟ الله فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما، فقال رسول الله ﷺ: «الآن برَّدت عليه جلده» وهذا لفظ أحمد.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل؛ لأن في حفظه ضعفاً يسيراً، كما تقدم في أحاديث مضت.

ثم إنه لم ينفرد فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، باب «التشديد في الدين» (٣٣٤٣)، والنسائي (٤/ ٦٥، ٦٦)، وابن حبان (٧/ ٣٣٤) من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر نظائد. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين (١)، ويختلف لفظ الحديث عند هؤلاء عن لفظ أحمد، وهو الذي سبق هنا بتمامه.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (وحنطناه) الحنوط: أخلاط من طيب تعد للأموات خاصة، يذر بين الأكفان، ويجعل في المغابن، وهي مجامع الوسخ، كطيّ ركبتيه، وسُرّته، ونحو ذلك، وكذا في مواضع سجوده، وتقدم هذا في «الجنائز».

قوله: (فخطا خُطئ) بضم الخاء، على وزن هدى، جمع خطوة؛ أي: مشى عدة خطوات ليتقدم بعض الشيء ليصلي على الميت.

قوله: (فقلنا: ديناران) ورد في حديث سلمة بن الأكوع رفي الله: (فقالوا: ثلاثة دنانير، قال: "صلوا على صاحبكم" قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله، وعليَّ دينه، فصلى عليه) (٢)، وجمع بين الحديثين بأنهما كانا دينارين وشطراً، فمن قال: ثلاثة، جبر الكسر، ومن قال: ديناران، ألغاه، أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته ديناراً، وبقي عليه ديناران، قال الحافظ: (والأول أليق) (٣) ويحتمل أنهما قصتان، ويرى الصنعاني أن فيه بعداً (٤٠٠).

قوله: (فتحملهما أبو قتادة) أي: فضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت لصاحب الدين.

قوله: (حقَّ الغريم وبرئ منهما الميت؟) جملة استفهامية، بدليل الجواب بقوله: (نعم) وهذه الجملة انفرد بها أحمد، كما تقدم، وحَقَّ: منصوب بفعل محذوف يستفاد من السياق ومن الروايات الأخرى، والتقدير: قد أوفى الله حَقَّ الغريم وبرئ الميت؟ أو قد التزمت حَقَّ الغريم أو أوفيت، ونحو ذلك، وذكر الشارح المغربي، وتبعه الصنعاني أنه منصوب على المصدرية مؤكد لمضمون قوله: (الديناران عليًّ)؛ أي: حَقَّ عليك الحق وثبت

 <sup>(</sup>۱) «الإرواء» (۵/۲۶۹).
 (۲) أخرجه البخاري (۲۲۸۹).

<sup>(</sup>٤) «سبل السلام» (۳/ ۷۰).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٤٦٨/٤).

عليك وكنت غريماً (١٠). وقد ساق المجد ابن تيمية في «المنتقى» هذا الحديث بلفظ: «قد أوفى الله حَقَّ الغريم...» وعزاه إلى أحمد، ولم أجد هذه الجملة في «المسند»، والله أعلم.

قوله: (الآن برَّدت عليه جلده) أي: نجا من العذاب بسبب قضاء الدين (٢٠).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم خطر الدين، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتخلص منه متى تحققت الأسباب التي تعين على الوفاء وإبراء الذمة منه قبل أن يفجأه الأجل، وقد تقدم في أول كتاب «الجنائز» ما يدل على أن نفس المؤمن محبوسة ومرهونة بالدين مهما كان صلاحها واستقامتها حتى يقضى عنه.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب المبادرة بقضاء دين الميت لينتهي الميت من تبعات الدين، ولأن النبي على الخرعن الصلاة على من عليه دين.

وقد اختلف العلماء في الحكمة من امتناع النبي على من الصلاة على من عليه دين في أول الأمر، فقيل: تأديباً لأصحاب الديون ليسعوا في أدائها ويرغبوا عن الاستكثار منها، ولئلا يتأكّلوا أموال الناس فتذهب، وقيل: إن صلاته تطهير للميت، وحق الآدمى لا تطهير منه فيتنافيان.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز ضمان الحقوق المالية عن الميت؛ كالدين، وثمن المبيع، ونحوهما؛ لأن النبي على أقر أبا قتادة على تحمل الدينارين عن الميت، وصلى عليه، فدل ذلك على صحة الضمان.

○ الوجه السادس: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن من ضمن ديناً عن الميت فإنه يلزمه قضاؤه، وليس له أن يرجع في هذا الضمان، مستدلين بهذا الحديث، ووجه الاستدلال: أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى

 <sup>(</sup>۱) «البدر التمام» (۳/ ۲۷٤).
 (۲) «بلوغ الأماني» (۱/ ۱۰۱).

النبي على الرجل حتى يوفي أبو قتادة الدين، لاحتمال أن يرجع أبو قتادة عن ضمانه، فيكون النبي شعصلى على مدين دينه باق عليه، فدل على أنه ليس له أن يرجع. لكن يشكل على هذا الاستدلال بحديث جابر شه؛ ما ورد في حديث أبي قتادة شه أنه قال: (أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال: في حديث أبي قتادة شه الوقاء صليت عليه قال: فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال: «أوفيت ما عليه؟ قال: نعم، فدعا به رسول الله شع فصلى عليه)(١). وظاهر هذا أنه قضى الدين قبل الصلاة، فإما أن تحمل القصة على التعدد، وهذا فيه بعد، أو يرجع حديث أبي قتادة على حديث جابر شه؛ لأن فيه عبد الله بن عقيل، وهو حسن الحديث فيما لم يخالف فيه، أما مع المخالفة فليس بحجة (٢)، وهناك وجه ثالث في الجمع: وهو أن أبا قتادة بعد أن قال: (عليً بعجة (٢)، وهناك وجه ثالث في الجمع: وهو أن أبا قتادة بعد أن قال: (عليً دينه) ذهب إلى الغريم وضمن له ما على الميت وإن لم يدفعه بالفعل، وبهذا الضمان برئ الميت من الدين، فصلى عليه النبي في وهذا التأويل يؤيده سياق حديث جابر شه (٣).

وقد ترجم البخاري في كتاب «الكفالة» بقوله: «باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع» ثم ساق حديث سلمة بن الأكوع المتقدم ذكره (1).

والقول الثاني: أنه يجوز للضامن أن يرجع على مال الميت إذا كان له مال ويأخذ ما ضمن من دينه؛ لأن الضامن حلّ محل المدين في أداء دينه، وهذا قول مالك.

والقول الثالث: أنه لا يصح ضمان دين الميت إلا إن ترك وفاء لدينه، فإن لم يترك لم يصح الضمان، وقد نقل ابن بطال عن ابن المنذر أنه قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۰۲۹)، والنسائي (٤/ ٦٥، ٧/ ٣١٧)، وابن ماجه (٢٤٠٧)، وأحمد (٣٢٨/٣٧، ٣٢٩) وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>٢) «أحكام الجنائز» للألباني ص(١٧). (٣) «بلوغ الأماني» (١٠٠/١٥).

<sup>(</sup>٤) "فتح الباري" (٤/٤٧٤).

(إن أبا حنيفة قد خالف هذا الحديث، فإن النبي على قد صحح ضمان أبي قتادة هله وأقره، مع أن الميت لم يترك وفاء، كما في حديث سلمة بن الأكوع هله، وفيه: «هل ترك شيئاً؟» قالوا: لا...)(١).

O الوجه السابع: الحديث دليل على أن خلوص الميت من الدين وبراءة ذمته من تبعاته ودفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه، لا بمجرد تحمل الدين وضمانه (۲)، لعموم قوله على: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الدين وظن النبي على سارع إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء، ولما قال له أبو قتادة: إنما مات أمس، يريد أن الزمن قريب لم يتمكن فيه من قضائهما، سأله من الغد، ولما أخبره بقضائهما، قال: «الآن يتمكن فيه عله جلده».

O الوجه الثامن: الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام وسائر المسلمين أن يحضوا من تحمل حمالة عن ميت على الإسراع بالقضاء؛ لأن هذا من المعاونة على الخير والمسارعة إلى إبراء ذمة الميت، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح ابن بطال» (٦/ ٤١٩، ٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مشكل الآثار» (۱۰/ ۳۳۵).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في أول «الجنائز».



٣/٨٧٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضُّهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفِّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟» فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيّ قَضَاؤُهُ». مُتَّفَةٌ عَلَيْه.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «.. فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً..».

# 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه» أولها في كتاب «الكفالة»، باب «الدين» (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩) من طرق، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﷺ، وتمامه: "ومن ترك مالاً فلورثته".

وأخرجه البخاري في كتاب «الفرائض»، باب «قول النبي ﷺ: «من ترك مالاً فلأهله» (٦٧٣١) من طريق يونس، عن ابن شهاب، به، ولفظه: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته».

ولعل الحافظ أورد رواية البخاري هذه لأنها مُقَيِّدَةٌ لما أُطلق في الرواية ـ قبلها، وأن قضاء دين الميت من بيت المال مخصوص بمن لم يترك وفاء<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۱۰/۱۲).

O الوجه الثاني: لعل الحافظ ساق هذا الحديث بعد حديث جابر الميان أن الامتناع من الصلاة لمن كان عليه دين ولم يترك قضاء أنه منسوخ، وذلك أن الله تعالى لما فتح على المسلمين بلدان الكفار وصار في بيت المال من أموال الفيء، قال النبي على المعال النبي على قضاؤه وظاهر هذا وجوب القضاء، كما أن ظاهر السياق يشعر بأنه كان يقضيه من مال المصالح؛ لقول الراوي: (فلما فتح الله الفتوح) وبهذا جزم ابن بطال، وقيل: بل كان يقضيه من خالص ماله، قال ابن بطال: (وهكذا يلزم السلطان أن يفعله لمن مات وعليه دين، فإن لم يفعله وقع القصاص منه في الآخرة، ولم يحبس الغريم عن الجنة بدين له مثله في بيت المال، إلا أن يكون الدين أكثر مما له في بيت المال، إلا أن يكون الدين أكثر مما له في بيت المال...)(۱)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح ابن بطال» (۲۸/۲۶).

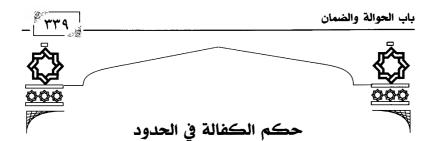

٤/٨٨٠ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا كَفَالَة فِي حَدِّ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٢/٥)، والبيهقي (٢٧/٦) من طريق بقية، عن عمر الدمشقي: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال:... وذكره.

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ، قال ابن عدي بعد سياق أحاديث من رواية عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميدي الدمشقي، ومنها حديث الباب: (وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين).

وقال البيهقي: (إسناده ضعيف، تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، والله أعلم).

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا كفالة) الكفالة في اللغة: مصدر كفل، بمعنى: التزم، وشرعاً: التزام إحضار بدن المكفول.

وعلى هذا فالكفالة غير الضمان، فالكفالة تكون للأبدان، والضمان

يكون للأموال، كما تقدم، ومن الفقهاء من لا يفرق بين الكفالة والضمان، ويجعلهما بمعنى واحد، والظاهر أن الحافظ جرى على هذا، فإنه ذكر هذا الحديث في الكفالة مع أنه لم يذكر الكفالة ضمن الترجمة المتقدمة.

قوله: (في حدّ) الحد في اصطلاح الفقهاء: عقوبة بدنية مقدرة شرعاً لحق الله تعالى، كعقوبة الزنا، والسرقة، والشرب، والقذف. والحد في لسان الشرع أعم منه في اصطلاح الفقهاء، فإنه يطلق على هذه العقوبات تارة، وتارة يراد به نفس المعاصي، كما قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُا ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وتارة يراد به شرائع الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ وَلَكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقَرَبُوهُا ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ولهذا مزيد تفصيل في أول «الحدود» إن شاء الله تعالى.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الكفالة بالنفس لا تصح في الحد مطلقاً، سواء كان حقاً لله تعالى كحد الزنا، أو لآدمي كحد القذف والقصاص، ووجه الاستدلال: أن النبي على منع الكفالة في الحدود، ولم يفرق بين ما كان لله تعالى وما كان للعبد، ولأنه لا يجوز استيفاء الحد من الكفيل حال تعذر الاستيفاء من المكفول، ولأن الكفالة استيثاق، والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق، كذلك لا تصح الكفالة فيمن عليه عقوبة مطلقة على ترك واجب أو فعل محرم، لما تقدم.

والقول بأن الكفالة لا تصح في الحد هو أحد القولين في مذهب المالكية والحنابلة، وقول للشافعية.

والقول الثاني: أن الكفالة بالنفس تصح مطلقاً في حدود الله تعالى وحقوق الآدميين، وهذا قول في مذهب الشافعية؛ لأن الحد حق لازم، فأشبه المال، ولأن الحضور مستحق على الجانى، فتصح الكفالة بإحضاره.

والقول الثالث: التفصيل، وهو أن الكفالة بالنفس لا تصح في حدود الله تعالى، وتصح في حقوق الآدميين كحد القذف والقصاص، وهو مذهب الحنفية، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية،

وصاحب الفائق<sup>(۱)</sup>؛ لأن هذا حق لآدمي فصحت الكفالة به، كسائر حقوق الآدميين، وذلك كما لو كان على المكفول دين؛ لأن الواجب فيهما هو حضور الأصيل، ولأن المضمون هو إحضار نفس من عليه القصاص أو حد القذف وهو ممكن بإحضار الكفيل، فتكون الكفالة به جائزة.

وهذا القول \_ في نظري \_ هو الأظهر، لقوة مأخذه، وأما حديث الباب ففيه المقال المتقدم، وأما قولهم: إنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل، فيجاب عنه: بأن الواجب عليه هو إحضار المكفول وهو قادر عليه، فإن بذل الأسباب وعجز عنه فلا شيء عليه، وتتولى الجهات المعنية إحضاره إلى مجلس الحكم (٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح فتح القدير» (۲/ ۲۹۰)، «الخرشي على مختصر خليل» (۳۲ ٪ ۳۶)، «نهاية المحتاج» (٤٢ / ٤٤٠)، «المغنى» (٦٨ / ٩٨)، «الإنصاف» (٢١٠ / ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «نظرية الضمان الشخصى» (الكفالة) (١/ ٢٠١).



الشركة لغة: مصدر شَرِكْتُهُ في الأمر أَشْرِكُهُ من باب (تعب) شَرَكَاً وشَرِكَةً - بفتح أوله وكسر ثانيه -، ويجوز كسر أوله وتسكين ثانيه: إذا صرت له شريكاً.

وشرعاً: الاجتماع في استحقاق أو تصرف.

**فالأول**: شركة الملك، وهي أن يشترك شخصان في ملك شيء حصلا عليه إما بشراء أو إرث أو وصية، ونحو ذلك.

والثاني: شركة العقود، وهي المراد بهذا الباب، وهي الاجتماع في التصرف.

والشركة لها أنواع مذكورة في كتب الفقه، وورد فيها بعض الأحاديث التي ذكرها الحافظ في هذا الباب.

وقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها(١).

وإباحة الشركة من محاسن الشريعة؛ لما فيها من التعاون والألفة والنصح، وكثرة العمل المثمر، ونحو ذلك؛ لأن من الناس من يملك المال، لكن ليس عنده المهارة الكافية لممارسة التجارة، فهو محتاج إلى من يقوم بذلك، كما أنه يوجد من لا يملك المال وعنده من المهارات والخبرات الشيء الكثير، فباجتماع أصحاب رؤوس الأموال وأهل القدرات والطاقات يستفيد المجتمع كله، وتسعد الأمة في بناء اقتصادها بناء سليماً، يقوم على العمل وكسب الرزق بالطرق المشروعة.

 <sup>(</sup>۱) «المغنى» (۷/ ۱۰۹).

والوكالة لغة: بفتح الواو وكسرها، لغتان فصيحتان، ذكرهما ابن السكيت وغيره (١)، وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل؛ أي: التفويض، تقول: وكَلْتُ هذا الأمر إلى فلان وكلاً ووكولاً: إذا فوضته إليه وجعلته نائباً، ووكَل يوكل توكيلاً ووكالة فهو وكيل.

وشرعاً: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

وهي مباحة للموكِّل، مستحبة للوكيل إن توكل بقصد الإحسان إلى الموكل وإعانته في قضاء حاجته، أو ظن أنه إن تركه تولاه من لا يصلحه أو يضيعه، أو يكون الموكِّل له حق واجب عليه ولم يجد غيره.

وإباحتها من محاسن الإسلام، فهي من المعاملات التي يتجلى فيها التعاون بين المسلمين، فإن الإنسان قد يتعذر عليه أو يشق قضاء حوائجه وتحصيل أموره بنفسه، فكان من التيسير عليه أن يباح له استنابة غيره في ذلك.

وقد دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿ فَالْبَعْمُواَ الْمُحَمَّمُ وَاللَّهِ عَلَى الْمُدِينَةِ فَلْمَنْظُرْ أَيُّهَا أَذَكَ طَمَامًا ﴾ [الكهف: ١٩] وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ الْأَرْضِ ﴾ [يوسف: ٥٥] وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ الْمُنْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

ومن السنة الأحاديث الآتية في هذا الباب، وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة: (أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة)(٢).

 <sup>(</sup>١) «تهذيب الأسماء واللغات» (٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» (٧/ ١٩٧).





# الحث على المشاركة مع النصح وعدم الخيانة

١/٨٨١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في الشركة» (٣٣٨٣)، والحاكم (٢/ ٥٢) من طريق محمد بن الزُّبْرِقان، عن أبي حيان التيمي، عن أبي، هريرة ﷺ، رفعه، قال: . . . وذكر الحديث.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. قال ابن كثير: (إسناده جيد)(١). وهذا فيه نظر، فإن الحديث ضعيف؛ لأن فيه علتين:

الأولى: جهالة والد أبي حيان التيمي، وهو سعيد بن حيان، قال ابن القطان: (أبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان أحد الثقات، ولكن أبوه لا تعرف له حال، ولا يعرف من روى عنه غير ابنه)(۲). وقد ذكره العجلي في «تاريخه» فقال: (ثقة)( $^{(7)}$ )، لكن هذا مردود، فإن العجلي معروف بالتساهل في التوثيق، ولهذا لم يجزم الحافظ بتوثيقه، وإنما قال في «التقريب»: (وثقه العجلي)( $^{(3)}$ ) فاكتفى بنقل كلامه، وذكره ابن حبان في «الثقات»( $^{(6)}$ ).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الثقات» ص(١٨٣). (٤) انظر: «الإرواء» (٥/ ٢٨٨، ٢٨٩).

<sup>(</sup>۵) (٤/ ۸۲).

العلة الثانية: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله، فقد رواه ابن الزبرقان وثقه ابن الزبرقان موصولاً بذكر أبي هريرة شيء كما تقدم، وابن الزبرقان وثقه ابن المديني، وقال أبو حاتم: (صالح الحديث صدوق) وقال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق يهم).

وخالفه جرير بن عبد الحميد الضبي، فقال: عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ... هكذا مرسلاً. أخرجه الدارقطني (١١) وقال عن إرساله: (هو الصواب)(٢).

وجرير بن عبد الحميد، قال عنه الحافظ: (ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الشريكين ما داما على الصدق والأمانة فإن الله تعالى معهما بتوفيقه وتأييده وإعانته، وإنزال البركة في تجارتهما وعملهما، وهذه معية خاصة. فإذا خان أحدهما الآخر نزعت البركة ورفعت الإعانة والرعاية.

وليس هذا من باب التأويل، بل من باب بيان المعنى والحقيقة؛ لئلا يتوهم من لا بصيرة له خلاف الحق في معنى المعية.

وهذا فيه حض الشريكين على الصدق والأمانة ومحافظة كل منهما على حق صاحبه، وتحذيرهما من الخيانة والغش، ونصوص الشريعة وعموماتها كثيرة في هذا المعنى، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۳/ ۳۵).

<sup>(</sup>٢) «العلل» (١١/٧).



٢/٨٨٢ ـ عَنْ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ ﴿ مَنْ النَّهُ كَانَ شَرِيْكَ الْنَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْبِعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيْكِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ.

### □ الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو السائب بن أبي السائب المخزومي، واسم أبي السائب صيفي بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو والد عبد الله بن السائب قارئ أهل مكة، ولولده عبد الله هذا صحبة كأبيه علىاً.

كان السائب شريكاً للنبي ﷺ قبل البعثة \_ على أحد الأقوال \_ ثم أسلم وحسن إسلامه، وهو من المؤلفة قلوبهم، وكان من المعمرين، عاش إلى زمن معاوية ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ابن عبد البر: (إن الحديث فيمن كان شريك النبي على مضطرب جداً، منهم من يجعل الشركة للسائب بن أبي السائب (٢)، ومنهم من يجعلها لأبي السائب، ومنهم من يجعلها لقيس بن السائب (٣)، ومنهم من يجعلها لعبد الله بن السائب، وهذا اضطراب لا يثبت به شيء، ولا تقوم به حجة).

وقد ذكر الرافعي أن اسمه: السائب بن يزيد، فتعقبه الحافظ بأن هذا وهم، وإنما هو السائب بن أبي السائب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الاستيعاب» (٤/ ١١١)، «الإصابة» (٤/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٣٥٠). (٣) انظر: «الإصابة» (٨/١٨٧).

<sup>(</sup>٤) «التلخيص» (٣/٥٦).

# الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٢٦١/٢٤)، وأبو داود في كتاب «الأدب»، باب «في كراهية المِراءِ» (٤٨٣٦)، وابن ماجه (٢٢٨٧) من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب رابع اللهائد،

ولفظ «البلوغ» هو لفظ أحمد (٢٦٣/٢٤)، والحاكم (٢١/٢) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد، عن السائب بن أبي السائب، به، وفيه: كان لا يداري ولا يماري... الحديث بتمامه. والمداراة: هي المدافعة، وأصلها لا يدارئ بالهمز، أي: لا يدافع ذا الحق عن حقه، ولا يماري؛ أي: لا يجادل.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وصححه الذهبي، وصحح الحديث \_ أيضاً \_ الألباني (١).

وذكر المزي أن المحفوظ: عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب (٢).

ثم إن لفظ الحديث يختلف عند أحمد عن أبي داود وابن ماجه، فهو عند أحمد من قول النبي على أبي السائب، كما في سياقه في «البلوغ»، وعند أبي داود وابن ماجه من قول أبي السائب في النبي على وهذا اضطراب في المتن، فالحديث فيه اضطراب في سنده ومتنه.

ومن الاضطراب في سنده - أيضاً - اختلاف أصحاب مجاهد، فإبراهيم بن مهاجر يقول: عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب، وهذا هو المحفوظ - على ما قاله المزي - وإبراهيم بن ميسرة يقول: عن مجاهد، عن السائب، قال ابن مهدي: (وهو أثبت هذه الأحاديث) (٣). وقال الأعمش: عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب، وهذا لا إشكال فيه على قول الحافظ الآتي.

<sup>(</sup>۱) «صحيح سنن أبي داود» (۳/۹۱۷)، «صحيح سنن ابن ماجه» (۲۹۱۲).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» (۲۲۹/۲۷).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن أبي خثيمة» (٥٠٤).

وقائد السائب مجهول، ولا يعرف اسمه، وقال الحافظ ابن حجر: (إن الظاهر أن قائد السائب هو عبد الله بن السائب، فقد روى عنه مجاهد، وروى عن أبيه، لكن صنيع المزي يقتضي أنه غيره، حيث فرق بينهما في ذكر شيوخ مجاهد، وهذا موضع يحتاج إلى تحرير، ولم أرّ من سبقني إلى التنبيه على ذلك، والله الموفق)(١).

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الشركة كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، ثم قررها الإسلام وأثبتها، وقد كان السائب بن أبي السائب شريكاً للنبي على قبل الإسلام، وقبل: بل في أول الإسلام على ما قبل من الاختلاف فيمن كان شريكاً للنبي على الله .

يقول الشيخ علي الخفيف: (وقد أقر الإسلام هذا النوع من المعاملة والتجارة، لحاجة الناس إليها وتعارفهم إياها، فقد كانت الشركات ـ ولا تزال ـ ذات نشاط اقتصادي مرموق في الحياة والأعمال التجارية الهامة، وعليها تقوم أعظم الأعمال الصناعية وأهم المشاريع التجارية، حتى كان لها سلطان ونفوذ لا يفوقه إلا سلطان الحكومات ونفوذها، وذلك لما تقوم عليه الشركات من التضامن والتعاون بين أعضائها بما لهم من أموال وقوة ونظر وتدبير، لا يصل إلى مستواه ما للفرد من ذلك)(٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «تعجيل المنفعة» ص(٣٥١).

<sup>(</sup>۲) «الشركات في الفقه الإسلامي» ص(۲۱).



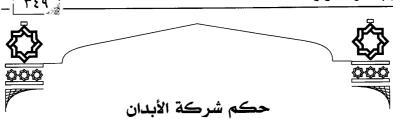

٣/٨٨٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِي وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُه.

# 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في الشركة على غير رأس مال» (٣٣٨٨)، والنسائي (٧/ ٣١٩)، وابن ماجه (٢٢٨٨) من طريق أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود ﷺ، وتمامه: (فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين).

وهذا سند ضعيف؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، كما قال أبو حاتم والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: (قلت للبخاري: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وقال: هو كثير الغلط)(١)، لكنه في حكم الموصول، لأن أبا عبيدة كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، كما تقدم أول «البيوع»(٢)، وعليه فلا بأس أن يحتج به.

O الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز شركة الأبدان (٢)، وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبون من صنائعهم كالحدادة والخياطة والنجارة وأعمال البناء ونحو ذلك، أو يشتركون فيما يكتسبون من المباح، كالاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات.

<sup>(</sup>۱) «العلل الكبير» (۱/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) وتسمى: شركة الأعمال، وشركة الصنائع.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكلام على الحديث (٧٨٤).

والقول بجوازها هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية لا يقولون بجواز الاشتراك فيما يُكتسب من المباح، بل هي عندهم شركة فاسدة، ويكون لكل من الشركاء ما اكتسبه دون صاحبه؛ لأن الشركة تتضمن الوكالة، والتوكيل في أخذ المباح باطل؛ لأن أمر الموكِّل به غير صحيح، والوكيل يملكه بدون أمره، فلا يصلح نائباً عنه (۱)، والمالكية تشترط اتحاد الصنعة والمكان.

وقالت الشافعية والظاهرية بعدم جواز شركة الأبدان وأنها إن وقعت فهي باطلة؛ لأن معنى الشركة هو الاختلاط، وهو لا يتحقق إلا في الأموال، أما شركة الأبدان فهي قائمة على الجهد البدني، وعمل كل إنسان ملك له يختص به ولا يشاركه فيه غيره (٢).

وأجاب ابن حزم عن حديث الباب بأنه منقطع، وعلى فرض صحته فإن غنائم بدر كانت للرسول ﷺ يدفعها إلى من شاء، لقوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ١] وهذا يدل على بطلان الشركة في الغنائم.

وَرُدَّ هذا بأن غنائم بدر كانت لمن أخذها من قبل أن يُشَرِّكَ الله تعالى بينهم.

والقول بجواز شركة الأبدان هو الراجح، وليس ذلك لحديث الباب فإنه ضعيف، ولكن لأمور ثلاثة:

ا \_ أن الأصل في العقود الجواز، ومنها الشركات، ما لم يقم دليل على المنع، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِالْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] وهذا أمر بالتزام الوفاء بالعقود التي يعقدها المسلم ما لم تخالف الشرع.

٢ ـ أن الناس ما زالوا يتعاملون بهذه الشركة من زمن النبي إلى يومنا هذا من غير أن ينكر ذلك أحد، فيكون هذا إجماعاً سكوتياً.

<sup>(</sup>۱) «البحر الرائق» (٥/ ١٩٧)، «بداية المجتهد» (١٢/٤)، «المغني» (١١١/).

<sup>(</sup>٢) «المحلى» (٨/ ٥٤٢)، «مغني المحتاج» (٢/ ٢١٢).

" - أن شركة الأبدان فيها منافع كثيرة للفرد والمجتمع، ولا محذور فيها شرعاً، ففيها ازدهار الاقتصاد، والسعي في طلب الرزق، والقول بمنعها فيه تعطيل لذلك كله، وبعض الناس قد يتقن مهنة ما، ولكنه لا يملك الجرأة التي تحمله على تقبل الأعمال بمفرده؛ لأنه يخاف المسؤولية، فإذا اشترك معه آخر قويت عزيمته، فيحصل بذلك التكاتف والتعاون في إنجاح الأعمال التي تعود على المجتمع بالنفع والخير(۱).

وأما القول بأن الشركة لا تتحقق إلا بالمال ففيه نظر؛ لأن مقصود الشركة هو تحصيل الربح على الاشتراك، وهو لا يقتصر على المال، بل يجوز بالعمل \_ أيضاً \_ كما في المضاربة، فيجوز بالتوكيل، وهو ما تقوم عليه شركة الأبدان، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «شركات الأشخاص» ص(١٧٨).

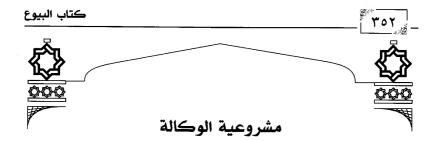

٤/٨٨٤ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقً... وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأقضية»، بابٌ «في الوكالة» (٣٦٣٢)، والدارقطني (٤/ ١٥٥، ١٥٥)، والبيهقي (٦/ ٨٠) من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم: حدثنا عمي، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله الله الله الله المالة الله وهذا لفظ أبي داود، وعند الدارقطني: «خذ منه ثلاثين وسقاً».

والحديث حسنه الحافظ في «التلخيص» (١) مع أن في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه.

ولما ذكره عبد الحق الأشبيلي في "أحكامه" (٢) وسكت عنه تعقبه ابن القطان بقوله: (سكت عنه، وهو من رواية ابن إسحاق ولم يبين ذلك) (٣)، ونقله عنه الزيلعي، وأقره (٤). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥).

وقول الحافظ عن أبي داود إنه صححه لم أجده في «السنن»، إلا أن يكون قد استفاده من سكوته عنه، وقد عزاه ابن عبد الهادي في «المحرر» إلى

<sup>(1) (</sup>m/40). (Y) «الأحكام الوسطى» (m/70).

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٤٩١).(٤) «نصب الراية» (٤/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) ص(٣٦٠).

أبي داود وأبي بكر بن أبي عاصم، ولم يذكر تصحيح أبي داود.

وقد علق البخاري طرفاً منه في كتاب «فرض الخُمس»، بابٌ «ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازنُ النبيَّ ﷺ ـ برضاعه فيهم \_ فتحلل من المسلمين، وما كان النبي ﷺ يَعِدُ الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال والخمس، وما أعطى الأنصار، وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر»(١).

## الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (وسقاً) بفتح الواو، وسكون السين المهملة، آخره قاف، والوسق: ستون صاعاً نبوياً، وتقدم في «الزكاة».

قوله: (فإن ابتغى منك آية) أي: فإن طلب منك علامة تدل على صدقك.

قوله: (ترقوته) بفتح المثناة الفوقية، وسكون المهملة، ثم ضم القاف، مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يَتَرقَّى فيه النفس، قاله في «القاموس»<sup>(۲)</sup>، وقال في «المعجم الوسيط»: (عظمة مشرفة بين ثُغْرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان، وجمعه تراق)<sup>(۳)</sup>.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة الوكالة، وهذا أمر مجمع عليه كما تقدم أول الباب، والحديث صريح في جوازها حيث أفاد أن النبي على قد اتخذ لنفسه وكيلاً في خيبر يتولى تصريف أملاك الدولة هناك، وقد ورد أدلة أخرى تفيد ذلك بعمومها.

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على استحباب اتخاذ أمارة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما، ليعتمد الوكيل عليها في تنفيذ أوامر موكله، وهذا قد يُحتاج إليه في حالة تتعذر فيها الكتابة ونحوها، والعلامة أسهل من الكتابة، فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها، ولأن الخط يشتبه.

 <sup>(</sup>۱) "فتح الباري" (٦/ ٢٣٦).
 (۲) «القاموس» (٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>T) «القاموس» (۲/ ۳۷۹ ترتيبه)، «المعجم الوسيط» (۱/ ۸٤).

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز العمل بالقرينة في مال الغير، لتدل على صدق المرسَل، والقرينة: هي كل أمر ظاهر يصاحب شيئاً خفياً فيدل عليه. فمن طلب مالاً من وكيل \_ مثلاً \_ وأظهر له القرينة، جاز دفعه إليه، لقوله على: «فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته». ووجه الاستدلال: أنه لو لم يكن للقرينة والأمارة اعتبار ما أمر النبي على بالعمل بها أوفي السنة أدلة أخرى على اعتبار القرائن والعمل بها، وكذا ورد عن الصحابة في قضايا في مسائل عديدة كان اعتمادهم فيها على القرائن والأمارات (٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «حجية القرائن في الشريعة الإسلامية» ص(٣٦، ٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الطرق الحكمية» ص(٥)، والمصدر السابق ص(٨٧ وما بعدها).







حكم تصرف الوكيل في مصلحة موكله

٥/٨٨٥ ـ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ، يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ في أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب «البيوع»، «حكم تصرف الفضولي» رقم (۸۲۰)، وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وأخرجه البخاري في كتاب «المناقب» (٣٦٤٢) في أثناء حديث، من طريق سفيان بن عيينة: حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحيَّ يتحدثون عن عروة، أن النبي على أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز تصرف الوكيل في حدود مقصود موكله، وبذل وسعه في تحصيل المنفعة للموكل، فإذا أوصى الموكل وكيله في شراء شيء معين بدينار \_ مثلاً \_ فاشترى الوكيل ضعفه بالدينار صح ذلك، وينبغي للموكل أن يقبل هذا التصرف، وأن يشكر وكيله ويدعو له؛ لأن مقصوده قد حصل، وزاده الوكيل خيراً بلا محذور شرعي.

وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن الوكيل إذا اشترى شيئاً لم يأذن فيه صاحبه فإن الشراء صحيح، ويكون موقوفاً على إجازة موكله، فإن أمضى

التصرف وأجازه صح، وإلا لزم الوكيل، وقد مضى الكلام على هذه المسألة.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه ينبغي أن يُشكر الوكيل الناصح على تصرفه وأن يدعا له بما يناسب المقام، من باب مكافأته وتشجيعه وأمثاله على التصرف الذي ينفع الموكّل. والله تعالى أعلم.



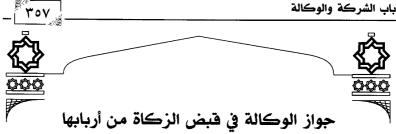

٦/٨٨٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى مَرْعَلَ اللهِ عَلَى عَلَى الصَّدَقَةِ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»، باب «قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفُدُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الـنـوبـة: ٦٠]» (١٤٦٨)، ومسلم كذلك (٩٨٣) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله قال: بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عمُّ رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي عليَّ، ومثلها معها، ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عَمَّ الرجل صِنْوُ أبيه». وهذا لفظ مسلم؛ لأن لفظ البخاري: «أمر رسول الله على بالصدقة...» وليس فيه ذكر عمر رهيه، وسيذكر الحافظ طرفاً من هذا الحديث في "باب الوقف" وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

O الوجه الثانى: الحديث دليل على صحة الوكالة وجوازها في قبض الصدقة ممن هي عليه؛ لأن الراجح من قولي أهل العلم أن المراد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة، وليست صدقة التطوع، كما قاله بعض أهل العلم، وذلك لأن صدقة التطوع لا يُبعث عليها السعاة لجمعها، وإنما تبعث السعاة لجباية صدقة الفرض. ومن قال: إنها صدقة التطوع، قال: لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة الله النه الزكاة الواجبة.

وأجيب عن ذلك: بأنهم ما منعوها جحداً ولا عناداً، إلا ابن جميل، فقد قيل: إنه كان منافقاً، ثم تاب بعد ذلك، وأما خالد فله فكان متأولاً بإجزاء حَبْسِ أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى، وأما العباس فقد التزم النبي فله أن يدفع الزكاة عنه ويزيد مثلها تطوعاً، جبراً لما حصل، ومبالغة في الكرم وصلة القرابة، ولهذا عذر النبي فله خالداً والعباس، ولم يعذر ابن جميل.

O الوجه الثالث: يدخل في عموم الحديث جواز الوكالة في العبادات المالية أو التي لها تعلق بالمال كالزكاة \_ كما تقدم \_ وزكاة الفطر والصدقات والمنذورات والكفارات. فكل هذه وغيرها يجوز التوكيل في قبضها وتفريقها على مستحقها، لما عُلم من أنه على يبعث عماله إلى الأمصار لقبض الصدقات وتفريقها.

أما العبادات البدنية المحضة كالوضوء والصلاة والصيام والاعتكاف ونحوها فلا تصح فيها الوكالة؛ لأنها تتعلق ببدن من هي عليه؛ لأن المقصود منها ابتلاء المكلف بعينه واختباره بإتعاب نفسه، وهذا لا يتحقق بالتوكيل فيها، إلا ركعتي الطواف فتصح فيهما الوكالة؛ لأنهما تبع للحج أو العمرة التي تجوز فيها الوكالة، ولو أفردهما بالتوكيل لم يصح ذلك.

وأما الصوم عن الميت كما لو نذر صوماً، أو كان عليه أيام من رمضان \_ على أحد القولين \_ فإنه يُفعل عنه أداء لما وجب عليه، وليس ذلك من باب الوكالة؛ لأن الميت لم يستنب الولي، وإنما أمره الشرع بذلك في قوله ﷺ: «من مات وعليه صبام صام عنه وليه» كما تقدم في «الصيام».

وأما الحج والعمرة فتجوز الوكالة فيهما بإنابة من يؤديهما عن الإنسان، بشرط أن يكون ميتاً، أو عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله، وتقدم هذا في «الحج».

وأما حقوق الآدميين فهي قسمان:

الأول: ما يتعلق بشخص الفاعل، فهذا لا تدخله النيابة، كالحدود والقصاص.

الثاني: ما يتعلق بالفعل نفسه، فهذا تدخله النيابة في الجملة، سواء كان من العقود كالبيع والشراء والإجارة والإبراء والنكاح ونحوها، أو كان من الفسوخ كالإقالة والخلع والطلاق ونحو ذلك.

والخلاصة أن كل أمر يجوز أن يباشر التصرف فيه غير صاحبه فإنه يجوز له أن يوكل فيه غيره، وكل أمر لا يجوز أن يباشره سوى الشخص نفسه فإنه لا يجوز له أن يوكل فيه، والله تعالى أعلم.

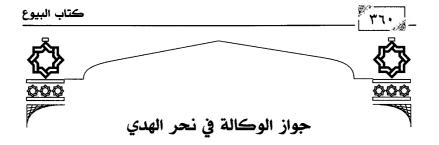

٧/٨٨٧ \_ عَنْ جَابِرٍ ﴿ النَّهِ النَّبِيِّ ﷺ نَحَرَ ثَلاثاً وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِياً أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب «الحج» (٧٤٢) وقد ساقه الحافظ هناك، واختصر في أثنائه، ومن ذلك هذه الجملة، فإنه لم يذكرها هناك في سياقه للحديث.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز التوكيل في نحر الهدي، وكذا الأضاحي، وتفريق لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، لحديث على قل قال: أمرني النبي في أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال: «نحن نعطيه من عندنه".

وسيأتي شرح حديث على رفيه في باب «الأضاحي» وفيه فوائد تتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۷۱۷)، ومسلم (۱۳۱۷) والأجلَّة: جمع جلال، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه وقاية له.



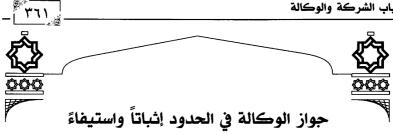

٨/٨٨٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّهُ فِي قِصَةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفْتْ فَارْجُمْهَا...» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### □ الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه»، أولها في كتاب «الوكالة»، باب «الوكالة في الحدود» (٢٣١٤، ٢٣١٥) وساقه مختصراً، وهو لفظ الحافظ في «البلوغ» وساقه بتمامه في مواضع أخرى، وإنما اقتصر في الوكالة على القدر المحتاج إليه في الترجمة، وأخرجه مسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) كلاهما من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد وأبى هريرة رأي الله عنه الله في كتاب الله في كتاب «الحدود» حبث ساقه الحافظ هناك بتمامه.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها، فإن قوله ﷺ: ﴿فَإِن اعترفت فارجمها ﴾ دليل على أن الحد لم يثبت قبل التوكيل، وإنما كان التوكيل في إثباته أولاً ثم استيفائه ثانياً، والله تعالى أعلم.





**الإقرار لغة**: مصدر أقر بالشيء، يقر إقراراً: إذا اعترف به، فهو مقر. وشرعاً: اعتراف الإنسان بما عليه للغير من حقوق.

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَلَيْمُلِكِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ومن السنة حديث الباب «قُلِ الحقَّ ولو كانَ مُراً»، فإن الإقرار داخل في عموم قول الحق؛ لأنه يشمل قول الإنسان على نفسه وقوله على غيره، كما سيأتي، ولهذا ذكر الحافظ هذا الحديث في باب الإقرار تبعاً للرافعي (١) في «شرح الوجيز» (٢)، إلا أنه ذكر الحديث بلفظ حديث على شهر الباب.

وقول الحافظ: (فيه الذي قبله وما أشبهه) أي: ورد في الإقرار الحديث الذي قبله، وهو حديث أبي هريرة في قصة العسيف، وما أشبه هذا المحديث مما فيه إقرار الإنسان على نفسه كإقرار ماعز، والغامدية الشافسيما بالزنا، كما سيأتى \_ إن شاء الله تعالى \_ في «الحدود».

وقد أجمع المسلمون على صحة الإقرار؛ لأنه إخبار بالحق على وجه لا تهمة فيه، ولا ريبة؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه في شيء يَضُرُّ بها.

والإقرار له ارتباط بكثير من العقود، وأهمها البيوع، ولهذا جعله بعض الفقهاء والمحدثين أثناء أبواب البيوع أو بعدها، وبعضهم يختم به كتاب

<sup>(</sup>١) المتوفى سنة (٦٢٣هـ).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح العزيز شرح الوجيز»، المطبوع مع «المجموع» (١١/٨٩).

الفقه؛ لأن من كان آخر كلامه من الدنيا «لا إله إلا الله دخل الجنة» (١٠)، وبعضهم يختم بكتاب العتق تفاؤلاً بأن يعتقه الله من النار.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في أول «الجنائز».



٨٨٩ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن حبان (٢٦/٢) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني، قال: حدثنا أبي، عن جدي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر رفيه، قال: دخلت المسجد، فإذا رسول الله على جالس وحده، قال: «يا أبا ذر إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما...» وساق الحديث بطوله، وفيه وصايا نبوية، وعدد الأنبياء، إلى أن قال: قلت: يا رسول الله! أوصني، قال: «أوصيك بتقوى الله...» إلى أن قال: قلت: يا رسول الله! زدني، قال: «قل الحق وإن كان مراً...» الحديث.

وإبراهيم بن هشام تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل، فقد وثقه ابن حبان، والطبراني، وقال فيه أبو زرعة: (كذاب) ومثله قال أبو حاتم (۱۱)، واعتبره الذهبي من عداد المتروكين الذين مشًاهم ابن حبان، فلم يصب (۲).

وهذا القدر الذي ساقه الحافظ هنا ورد عند الإمام أحمد (٣٥/٣٥) من طريق سلّام أبي المنذر، عن محمد بن واسع، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر را الله عن أمرني خليلي على بسبع: أمرني بحب المساكين،

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۲/ ۱۶۲)، «الميزان» (۱/ ۷۲)، «لسان الميزان» (۱/ ۳۸۱).

<sup>(</sup>۲) «الميزان» (٤/ ٣٧٨).

والدنوِّ منهم، وأمرني أن أنظر إلى من دوني، ولا أنظر إلى من فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاً، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مراً، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش).

وهذا الحديث فيه سلَّام أبو المنذر المقرئ المصري، وهو صدوق يهم، كما في «التقريب»، وقد توبع، تابعه الأسود بن شيبان، كما عند ابن حبان (٢/١٩٤)، وهشام بن حسان، والحسن بن دينار، عند البيهقي (١٩/١٠) ثلاثتهم عن محمد بن واسع.

وقد اقتصر على القدر المذكور الشهاب القضاعي في «مسنده» (٦٥١)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (١)، من طريق إبراهيم بن هشام، به.

O الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على وجوب الإقرار بالحق، وأن الإنسان يخبر بجميع ما عليه لغيره من مال أو إتلاف، أو أي حق من الحقوق؛ لأن هذا من الصدق، وفيه إظهار الحق، وإبراء الذمة، ولا يثنيه عن إقراره ما قد يترتب عليه من تبعات مالية أو غيرها، ولهذا قال على: «وإن كان مراً»، وهذا من باب التشبيه؛ لأن الحق قد يصعب

<sup>(</sup>١) انظر: «التلخيص» (٣/ ٥٩)، «الصحيحة» للألباني (٤/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٣)، «الكامل» (٢/ ٥٥١)، «تهذيب التهذيب» (٢/ ٢٩٣).

إجراؤه على النفس خوفاً من عواقبه وتبعاته، كما يصعب عليها إساغة المرّ لمرارته، والحديث شامل لما على المقر نفسه من الحقوق، وشامل لما على غيره من أداء الشهادة على إنسان، وإنكار المنكر إذا رآه أو سمعه، ونحو ذلك مما يتعلق بالآخرين.

والحديث فيه ما علمت، لكن مقتضى النصوص العامة، ومقاصد الشريعة تنص على هذا المعنى، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَآة لِلَّو وَلَوْ عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِلَيْنِ وَالْأَوْبِينُ ﴾ [النساء: ١٣٥] قال ابن كثير: (وقوله: ﴿وَلَوْ عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ ﴾ أي: اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه، وإن كان مضرة عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه)(١). والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۳۸٤).



العارية: بتخفيف الياء وتشديدها، مشتقة من العُري، وهو التجرد، سميت عارية: لتجردها عن العوض.

وشرعاً: دفع عين لمن ينتفع بها مجاناً ويردها.

فقولنا: (لمن ينتفع بها) يخرج البيع؛ لأنه تمليك، وقولنا: (مجاناً) يخرج الإجارة؛ لأنها تمليك المنفعة بمال. وقولنا: (ويردها) فيه إشارة إلى أن العارية إنما تكون حال حياة المعير، ويخرج بذلك الوصية بالمنفعة؛ لأنها تمليك بعد الوفاة.

ومن أمثلة العارية: أن يعيره داراً يسكنها، أو سيارة يركبها، أو نخلة يأكل ثمرتها، أو منيحة يشرب لبنها، أو كتاباً يقرأ فيه، أو شيئاً من متاع البيت؛ كالقدر ونحوه، ينتفع به.

والعارية مباحة للمستعير، مستحبة للمعير؛ لأن فيها عوناً للمسلم، وقضاء لحاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهي من الإحسان، والله يحب المحسنين.

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۷/ ۳٤٠)، «الاختيارات» ص(١٥٨)، «الفتاوى» (٩٨/٢٨)، «عقد العارية» ص(٥١).

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما الكتاب فعموم قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ وَلَهُ تَعالَى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الماعُونَ وَاللّهُ وَلَلْمَاعُونَ الماعُونَ الماعُونَ الماعُونَ الماعُونَ ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية، أو الهبة؛ كالإناء والدلو، والفأس، ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به... ففيه الحث على فعل المعروف، وبذل الأمور الخفيفة؛ كعارية الإناء والدلو والكتاب، ونحو ذلك؛ لأن الله ذم من لم يفعل ذلك...)(٢).

وأما الأدلة من السنة فهي أحاديث الباب، ومنها ـ أيضاً ـ حديث جابر في أن النبي في قال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها...» الحديث قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله»(٣).

وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة: (أجمع المسلمون على جواز العارية واستحابها)(٤).

وأما القياس فلأنه لما جازت هبة الأعيان كالثياب والأواني والكتب جاز هبة المنافع من هذه الأشياء وغيرها، ولهذا تصح الوصية بالأعيان والمنافع جميعاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (١٦٥٧) وإسناده صحيح، كما قال ابن كثير في «الإرشاد» (٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) التفسير ابن سعدي، ص(٩٣٥). (٣) أخرجه مسلم (٩٨٨) (٢٨).

<sup>(</sup>٤) «المغنى» (٧/ ٣٤٠).



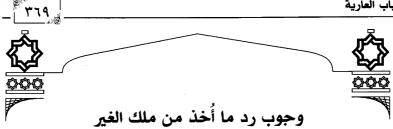

١/٨٩٠ \_ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَلَىٰهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، والأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

## 🛘 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٢٧٧/٣٣)، وأبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في تضمين العارية» (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في «الكبري» (٥/ ٣٣٣)، وابن ماجه (٢٤٠٠) والحاكم (٢/ ٤٧) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ﷺ، عن النبي ﷺ، زاد أبو داود والترمذي والحاكم: (قال قتادة: ثم إن الحسن نسي، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه)(١). وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

قال المنذري: (هذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة، وفيه خلاف تقدم)<sup>(۲)</sup>.

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط البخاري، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. قال ابن دقيق العيد: (وليس كما قال، وإنما هو على شرط الترمذي)<sup>(٣)</sup>. والحديث أعل بتدليس الحسن البصري، وقد عنعنه،

<sup>(</sup>١) انظر: «عون المعبود» (٩/ ٤٧٦)، «تحفة الأحوذي» (٤٨٣/٤).

<sup>(</sup>٢) «مختصر السنن» (٩٨/٥).

<sup>(</sup>٣) «الإلمام» ص(٣٥٠)، وانظر: «تهذيب مختصر السنن» لابن القيم (٥/١٩٧).

وفي سماعه من سمرة ولله خلاف تقدم ذكره في باب «الغسل» من كتاب «الطهارة»، عند الحديث (١١٥).

والحديث له شواهد تؤيد معناه، كحديث يعلى بن أمية الآتي، وفيه: «بل عارية مؤداة»، وحديث أبي أمامة في الله على الله في خيه الوداع يقول: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم»(١).

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (على اليد ما أخذت) الجار والمجرور خبر مقدم، وعلى: للوجوب؛ أي: يجب على اليد، واليد: اسم لليد الجارحة، كالتي تأخذ العارية أو الوديعة ونحوهما، وكذا اليد المعنوية، والمراد بها المستولية على مال الغير بغير حق، كما لو استولى على أرض غيره أو نخله، أو نحو ذلك.

وفي الكلام لفظ منوي من باب دلالة الاقتضاء، وهو ما يتوقف فهم المراد منه على مقدر، والتقدير: على اليد ضمان ما أخذت، أو حفظ ما أخذت (٢)، فمن قدر الضمان أوجبه على المستعير، ومن قدر الحفظ أوجبه، ولم يوجب الضمان إذا وقع التلف مع الحفظ المعتبر.

قوله: (ما أخذت) ما: اسم موصول مبتدأ مؤخر، والعائد محذوف، والتقدير: ما أخذته، والموصول صيغة عموم؛ أي: ما أخذته من مال الغير بحق كالرهن والإجارة والإعارة والوديعة، وغيرها، أو بغير حق كالغصب، وذُكِرَ الحديث في باب العارية لشموله لها.

قوله: (حتى تؤديه) أي: إلى صاحبه أو من يقوم مقامه، فتؤديه من غير نقص عين ولا صفة، والإسناد إلى اليد للمبالغة؛ لأنها هي المتصرفة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦٢٨/٣٦)، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥)، وابن ماجه (٢٠٠٧)، وحسنه الترمذي، وليس عنده «والمنحة مردودة»، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في باب «الوصايا».

<sup>(</sup>٢) انظر: «نيل الأوطار» (٥/ ٣٣٦).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب على الإنسان رَدُّ ما أخذته يده من مال غيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه، فالمرتهن والمستأجر والمودَع والمستعير كل منهم يرد ما أخذ متى انقضى الغرض من العين، إن كان قد أخذها لمصلحته، أو يردها إذا طلبها صاحبها إذا كان أخذها لحفظها كالوديعة.

وما أُخذ يلزم رد عينه إن كانت موجودة، ورد المثل أو البدل إذا كانت قد استهلكت أو تلفت.

وكذا الغاصب أو السارق أو من أخذ مال غيره بالدعاوى الباطلة أو اليمين الكاذبة يرد ما أخذه إلى أصحابه ولو غرم على رده أضعاف قيمته؛ لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه.

ويقع كثير من الناس في أخطاء في موضوع العارية، أهمها ثلاثة:

الأول: عدم إعادة العين إلى صاحبها متى انتهى منها المستعير، بل يهملها ويتركها، وقد ينساها صاحبها، أو لا يدري من المستعير إذا طال الزمن!.

الثاني: الإساءة إلى العين وعدم ردها كما أُخذت، وهذا يقع كثيراً في استعارة الكتب، وبعض الأمتعة.

الثالث: إعارة المستعير ما استعاره لغيره.

واعلم أن الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يجوز للمستعير إعارة العارية لغيره بغير إذن مالكها، وهو قول الشافعية والحنابلة، قياساً للمستعير على الضيف، بجامع عدم الملك، فكما أن الضيف الذي أبيح له الطعام لا يجوز له أن يبيحه لغيره، فكذلك المستعير لا يجوز له أن يعير غيره.

وأما من أجاز ذلك قياساً على المستأجر الذي يملك أن يعير، لملكه المنفعة، فهذا قول مرجوح، لاعتماده على قياس غير صحيح؛ لأن الإعارة ليست تمليكاً للمنفعة كالإجارة، وإنما هي إباحة انتفاع، ومن أبيح له منفعة فإنه لا يملك نقل ما أبيح له لغيره(١).

<sup>(</sup>١) «المغني» (٧/ ٣٧٤)، «مغني المحتاج» (٢/ ٢٦٤).



فإن أذن المعير للمستعير بإعارة ما استعاره منه جاز ذلك باتفاق الفقهاء؛ لأن الحق في العارية لمالكها، فإذا أذن للمستعير بالإعارة فقد رضي بذلك وتنازل عن حقه.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير إن احتاجت إلى ذلك؛ لأن وجوب ردها لا يتم إلا بالمؤنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الإعارة مكرمة، فلو لم تجعل المؤنة على المستعير لامتنع الناس منها.

O الوجه الخامس: هذا الحديث يعتبر قاعدة شرعية جليلة من قواعد الضمان في التشريع الإسلامي، وهو أصل في باب العارية والغصب والإتلاف<sup>(۱)</sup>، ولا يخفى ما في هذا الأصل وأمثاله من صيانة الأملاك وحفظ الحقوق، وإقامة العدل بين الناس، مما يؤكد تحريم أخذ أموال الآخرين بالباطل، وفي حالة التعدي عليها يتقرر الضمان، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «حجة الله البالغة» (٢/ ٤١٨)، «جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المائية» (١/ ٢٠٣).

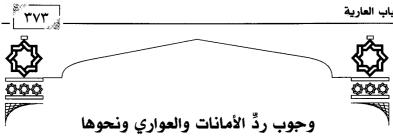

٢/٨٩١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «أَذِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِي.

#### 🛘 الكلام عليه من وجوه:

## 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»، باب «في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والحاكم (٢/ ٥٣) من طريق طلق بن غنام، عن شريك وقيس، عن أبي حَصين (١١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ مِرْفُوعاً .

وقال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.

وهذا فيه نظر، فإن شريكاً وهو ابن عبد الله القاضي إنما أخرج له مسلم في المتابعات لا في الأصول، كما قال الذهبي نفسه<sup>(٢)</sup>، وهو سيء الحفظ، كما تقدم في أحاديث.

وحديثه هذا مقرون برواية قيس، وهو ابن الربيع(٣)، وهو سيء الحفظ أيضاً <sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء، واسمه عثمان بن عاصم بن حصين. "تهذيب التهذيب، (١١٦/٧).

<sup>(</sup>٢) «الميزان» (٢/ ٢٧٤). (٣) كان كاتب شريك القاضى.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحلى» (٨/ ١٨٢)، «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٣٤).

وقد أعلَّ الحديث أبو حاتم، فقال: (إنه حديث منكر، لم يروه غير طلق بن غنام) (۱) وتعقبه الألباني بقوله: (لا ندري ما وجهه؛ لأن طلقاً ثقة بلا خلاف، وثقه ابن سعد، والدارقطني، وابن شاهين وغيرهم. وقول ابن حزم فيه: (ضعيف) (۱) مردود، لشذوذه، ولأنه جرح غير مفسَّر، ثم استدركت فقلت: لعل وجهه أن طلقاً لم يثبت عند أبي حاتم عدالته، فقد أورده ابنه في «الجرح والتعديل» وحكى عن أبيه أسماء شيوخه والرواة عنه، ثم لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذلك مما لا يضره، فقد ثبتت عدالته بتوثيق من وثقه، لا سيما وقد احتج به الإمام البخاري في «صحيحه») (۱).

لكن قد يقال: إن الثقة قد ينكر عليه بعض أحاديثه التي لا توجب ضعفه، ولا يلزم أن يكون كل ما رواه محفوظاً، لا سيما أن طلقاً ذكره ابن شاهين في «الثقات»، وقال: (قال عثمان بن أبي شيبة: «ثقة صدوق، لم يكن بالمتبحر في العلم»)(٤).

والحديث له شواهد عن أنس وأبي أمامة وأبي بن كعب وغيرهم رهب وكلها معلولة، لا تفيد في تقوية الحديث، فإن أبا حاتم أنكره كما تقدم، وقال الإمام أحمد (هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصح)(٥). وقال ابن الجوزي: (هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح)(٢).

#### O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أدَّ الأمانة) أي: أعطها ورُدَّها. والأمانة: ضد الخيانة، والمراد بها هنا: الشيء الذي يوجد عند الأمين، سواء أكان أمانة بقصد حفظه كالوديعة، أو كان أمانة ضمن عقد كالمال عند الوكيل أو عامل المضاربة أو الشريك ونحو ذلك، أو كان بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره كثوب ونحوه.

<sup>(</sup>٣) «السلسلة الصحيحة» رقم (٤٢٤)، «الإرواء» (٥/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٦) «العلل المتناهية» (١٠٣/٢).

والأمين: هو الذي في يده مال لغيره برضى المالك، كالمودّع والوكيل والشريك، أو برضى من له الولاية عليه كأمين الحاكم ونحو ذلك.

قوله: (إلى من ائتمنك) أي: إلى صاحبها الذي رضي بكونها عندك وجعلك أميناً عليها.

قوله: (ولا تخن من خانك) الخيانة: مصدر خان يخون، وهو مأخوذ من مادة (خ و ن) التي تدل على التنقُص يقال: خنت فلاناً، وخنت أمانة فلان بمعنى: نقصان الوفاء (١)، والخيانة هنا: هي عدم الوفاء بالأمانة إما بالتفريط في حفظها، أو بجحدها وعدم أدائها، أو بالتصرف فيها بلا إذن صاحبها، أو بالنقص منها، فكل ذلك خيانة.

O الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه يجب على المؤتمن أن يرد الأمانة إلى صاحبها متى طلبها منه؛ لأنه قبض الأمانة على سبيل الحفظ والإحسان إلى صاحبها، فإذا طلبها وجب ردها إليه بأيسر الطرق وأسهلها، وليس له أن يؤذيه بردها أو يعوقه.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب حفظ الأمانة والعناية بها وعدم التعدي عليها أو التفريط بحفظها؛ لأن هذا من لوازم أدائها، فإن الأداء لا يتم إلا بحفظها، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَنَتِ إِلَى آهَلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] وقوله: ﴿إِنَّ آهَلِهَا﴾ فيه دليل على أن الأمانة لا تدفع ولا تؤدى لغير صاحبها الذي ائتمنك عليها، ووكيله بمنزلته، ومثل ذلك لو أعطاها ابنه الذي جرت عادته بأن يتولى مال أبيه ونحو ذلك، ولو دفعها لغير ربها لم يكن مؤدياً لها.

والفرق بين التعدي والتفريط: أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات، فالتفريط أن يتساهل في حفظ الأمانة كأن يضعها في غير حرز، والتعدي أن يستعملها أو يتصرف بها بلا إذن صاحبها كالقراءة في الكتاب، أو ركوب السيارة، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) «معجم مقاييس اللغة» (٢/ ٢٣١).

○ الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم الخيانة، وأن المؤمن الحق لا يقابل الخيانة بخيانة مثلها، فإذا خان صاحبُ الأمانة \_ مثلاً \_ مَنْ عنده الأمانة، فليس للمؤتمن أن يخون خيانة تغضب الله عليه ويلحقه عارها، بل يدع الخائن يبوء بإثمه، ويسلم هو من الإثم، وللمخون أن يطالب بحقه بالطرق الشرعية.

وقد عدَّ الإمام الذهبي وغيره الخيانة من كبائر الذنوب(١) مستدلاً بهذا الحديث، وحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان»(٢)، والخيانة قبيحة في كل شيء، وبعضها شر من بعض، فقد تكون الخيانة في الأمانات والودائع والعين المستأجرة، وقد تكون في أهل الإنسان، وهي من علامات النفاق، ودليل على فساد الطوية، وإضمار الشر، فهي من أسوأ ما يبطن الإنسان، ومفاسدها عظيمة، ولذا نهى الله عنها فقال سبحانه: ﴿يَأَيُّهَا مَا نَدُنُو كُمُ وَالْمَ اللهُ عَنُونُوا اللهَ وَالْمَانُونَ كُمُ وَالنَّمُ تَعَلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧].

O الوجه السادس: استدل العلماء بهذا الحديث على أن من له حق على إنسان وامتنع من أدائه فإنه ليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، ووجه الاستدلال: أن النبي على عن الخيانة، وأخذ الإنسان قدر حقه من مال غيره بغير علمه خيانة فلا يجوز، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول للمالكية (٣).

والقول الثاني: أنه يجوز الأخذ من ماله بغير إذنه، وهذا قول الشافعية، وعليه الفتوى عند الحنفية، وهو المعتمد عند المالكية، ووجه مُخَرَّجٌ عند الحنابلة، واستدلوا بدليلين:

الأول: العمومات الدالة على جواز المعاملة بالمثل، كقوله تعالى: ﴿فَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴿ [البقرة: ١٩٤]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَافَتُمُ فَمَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِدِ ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقوله تعالى: ﴿وَجَزَوُا سَبِنَةُ سَبِئَةٌ مِثْلُهُا ﴾ [الشورى: ٤٠] وأيُّ سيئة أو اعتداء أعظم من أخذ أموال الناس ثم المماطلة في دفعها أو إنكارها.

<sup>(</sup>۱) «الكبائر» ص(۱۰۸)، «الزواجر» (۳۶۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۳)، ومسلم (۱۰۷) (۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٣٤٠/١٤).

والقول الثالث: التفصيل وهو أنه إن كان سبب الحق ظاهراً لا يحتاج إلى بينة جاز الأخذ، وذلك مثل النفقة، فتأخذ المرأة من مال زوجها بلا علمه لأجل أن تنفق على نفسها وأولادها إذا امتنع عن النفقة أصلاً أو تكميلاً؟ لقصة هند، ومثل ذلك حق الضيف، وقد ورد في مسألة الضيافة، حديث عقبة بن عامر في قال: إنا نمر بأقوام لا يُقْرُونَنَا، فهل نأخذ من أموالهم؟ قال: «إذا مررتم بأقوام لم يقروكم ما ينبغي للضيف، فخلوا منهم بقدر قراكم»(٢)، وعن أبي هريرة في مرفوعاً: «أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروماً، له أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه»(٣)، فيأخذ ما يكفيه من طعام من نزل عليه ولم يضيفه فهذا يجوز، لما تقدم؛ ولأن السبب إذا ظهر لم ينسب الآخذ إلى الخيانة، بل يحال آخذه إلى السبب الظاهر.

وأما إن كان السبب خفياً، كأن يكون له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحو ذلك من الحقوق التي تخفى، فهذا لا يجوز له الأخذ من ماله بغير إذنه، لحديث الباب، ولئلا يعرض نفسه للتهمة، ولأن في المنع سداً للباب، لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقاً وهو مبطل. وهذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة، كما قال ابن رجب ( $^{(1)}$ )، وهو اختيار ابن القيم، وابن سعدي ( $^{(0)}$ )، وهذا أرجح الأقوال، وبه تجتمع الأدلة، كما تقدم. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٣٦١)، ومسلم (١٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٨٠/٢) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) «القواعد» (١/١١)، «الروض المربع بحاشية العنقري» (٣/٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) «إعلام الموقعين» (٦/ ٤٨٠)، «القواعد» لابن سعدي ص(٩٧).



٣/٨٩٢ \_ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عِلَيْ: ﴿إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ فَكَاثِينَ دِرْعاً»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

٤/٨٩٣ \_ وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنِ، فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمدُ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيةٌ مَضْمُونَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِئُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

٥/٨٩٤ ـ وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِداً ضَعِيفاً عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَهِيا.

#### الكلام عليها من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي، يكني أبا وهب، وقيل: أبو أمية. كان صفوان من أشراف قريش في الجاهلية، وكان من أفصح قريش لساناً، وهو أحد المُطْعِمِينَ، وممن كان يملك مستودعات للأسلحة يخزنها لوقت الحاجة إليها، قتل أبوه يوم بدر كافراً، وحضر هو وقعة حنين قبل أن يسلم، ثم أسلم وحسن إسلامه، وقد استعار منه النبي ﷺ سلاحه لما خرج إلى حنين، وأعطاه النبي على من المغانم فأكثر، فقال: (أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي) فأسلم، وعن المسيب، عن صفوان، قال: (والله لقد أعطاني رسول الله ﷺ ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلى، فما برح يعطيني

حتى إنه لأحبُّ الناس إليَّ)(١). مات صفوان بمكة سنة اثنتين وأربعين في أول خلافة معاوية ﷺ على ما ذكره ابن عبد البر(٢).

وأما يعلى بن أمية فقد تقدمت ترجمته في كتاب «الحج»<sup>(٣)</sup>.

## O الوجه الثاني: في تخريجها:

أما حديث يعلى بن أمية ﴿ فقد أخرجه أحمد (٢٩/ ٤٧١)، والنسائي وأبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في تضمين العارية" (٣٥٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٣١/٥)، وابن حبان (٢١/ ٢٢، ٣٣) من طريق همام بن يعيى: حدثنا قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه مرفوعاً.

وهذا إسناد صحيح، قال ابن حزم: (حديث حسن، ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره، وأما ما سواه فليس يساوي الاشتغال به)(٤).

وأما حديث صفوان بن أمية الشه فقد أخرجه أبو داود في الباب المذكور (٣٥٢/٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣٢/٥)، والحاكم (٤/٢٥) من طريق شريك، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أمية بن صفوان، عن أبيه مرفوعاً، وتمامه: (فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله الله أن يضمنها له، قال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب) هذا لفظ النسائي وأحمد.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأمور ثلاثة:

الأول: ضعف شريك، وهو ابن عبد الله القاضي، كما تقدم.

**الثاني**: جهالة حال أمية بن صفوان، فإنه لم يوثقه أحد، ولم يرو عنه غير اثنين.

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" (۲۳۱۳).

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» (٥/ ١٢٨)، «الإصابة» (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) حديث (٧٥٢). (٤) «المحلي» (٩/ ١٧٣).

الثالث: الاضطراب في إسناده، فقد قال الترمذي: (سألت محمداً \_ يعني: البخاري \_ عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، ولا أعلم أن أحداً روى هذا غير شريك، ولم يقوِّ هذا الحديث).

وقد جاء هذا الحديث من رواية شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية كما تقدم، وجاء من رواية يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، عن شريك، عن ابن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن أمية، به. بزيادة ابن أبي مليكة في الإسناد، أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (٢٩١/١٢)، والطبراني في «الكبير» (٧٣٣٩).

ومن رواية قيس بن الربيع، عن ابن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عِن أمية به، أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٠).

ومن رواية أبي الأحوص، عن ابن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن ناس من آل صفوان مرسلاً، أخرجه أبو داود (٣٥٦٤).

ومن رواية جرير، عن ابن رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣/٦) ومن طريقه أبو داود (٣٥٣٦) إلى غير ذلك من وجوه الاضطراب.

وقد أشار إلى هذا الاضطراب الطحاوي، ووصفه بأنه اضطراب شديد، وما كان هذا سبيله لا تقوم به حجه (۱).

لكن يشهد له حديث جابر هم، أن رسول الله هم سار إلى حنين . . . فذكر الحديث، وفيه: ثم بعث رسول الله هم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعاً، مائة درع، وما يصلحها من عدتها، فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك»، ثم خرج رسول الله هم سائراً.

أخرجه الحاكم (٤٨/٣)، والبيهقي (٨٩/٦) من طريق ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمٰن بن جابر، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) «شرح مشكل الآثار» (۲۹٦/۱۱).

جابر رهم، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي، والصواب أنه حديث حسن؛ لأن فيه ابن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث (۱).

ولحديث صفوان شاهد آخر ضعيف، كما أشار إلى ذلك الحافظ، بل هو ضعيف جداً، وهو ما أخرجه الحاكم \_ أيضاً \_ (٤٧/٢) وعنه البيهقي (٨٨/٦) عن إسحاق بن عبد الواحد القرشي: ثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن ابن عباس أن رسول الله الله استعار من صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً في غزوة حنين، فقال: يا رسول الله أعارية مؤداة؟ قال: «عارية مؤداة»، وهذا سند ضعيف، علته إسحاق هذا، وقد نقل الذهبي عن أبي علي الحافظ أنه قال: (متروك الحديث)، وقال الخطيب: (لا بأس به)، فردة الذهبي بقوله: (قلت: بل هو واو)(٢).

ثم إن متن هذا الحديث مخالف لما قبله في قوله: «عارية مؤداة» وفي الذي قبله: «عارية مضمونة» وبينهما فرق، كما سيأتي إن شاء الله.

قال البيهقي بعد سياق الأحاديث في هذا الباب: (وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلاً فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول، والله أعلم).

## O الوجه الثالث: في شرح ألفاظها:

قوله: (درعاً) بكسر الدال هو قميص من حلقات الحديد متشابكة، يلبس للوقاية من السلاح، يغطي البدن حتى نصف الساق، وقد يلبس المقاتل درعين، كما فعل النبي على في غزوة أحد.

قوله: (أعارية مضمونة أو عارية مؤداة) العارية المضمونة: هي التي تضمن إن تلفت بمثلها أو بقيمتها. والعارية المؤداة: هي التي يجب أداؤها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن.

قوله: (أغصب) الغصب: أخذ الشيء أو الاستيلاء عليه ظلماً وقهراً، وغَصْبٌ: بالرفع عند أبي داود والنسائي، وهي خبر لمبتدإ محذوف؛ أي: أهو

انظر: «الصحيحة» (٦٣١).

<sup>(</sup>٢) «الميزان» (١/ ١٩٤).

غصب أو أذلك غصب. وعند أحمد (١) بالنصب، فهي معمول لفعل محذوف؛ أي: أتأخذها غصباً لا تردها عليَّ؟.

قوله: (يا محمد) لم يقل: يا رسول الله لأنه لم يكن إذ ذاك مسلماً.

قوله: (عارية مضمونة) مضمونة: صفة يحتمل أنها كاشفة وموضحة لحقيقة العارية؛ أي: إن شأن العارية الضمان، فيدل على ضمانها مطلقاً، ويحتمل أنها صفة للتقييد فهي مُخَصِّصَةٌ؛ أي: أستعيرها منك متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان، وهذا هو الأظهر؛ لأن الصفة المقيدة تأسيس، والتأسيس أولى، ولأنها كثيرة في الكلام.

O الوجه الرابع: لا خلاف بين العلماء في أن العارية إذا تلفت عند المستعير إما بتعد منه في استعمالها ونحوه، أو بتفريط في حفظها فإنه يضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال، والمراد بذلك كل شيء له مثل وشبيه ومقارب، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (۲)، وهذا التفسير للمثلي ينطبق على أشياء كثيرة في زماننا هذا، كالكتب والأقمشة والأواني المنزلية ونحوها، بعد ظهور المطابع والمصانع؛ لأن تقدم الصناعة جعل كثيراً من الأموال القيمية في الماضي أموالاً مثلية، فإن كانت العارية ليس لها مثل ولا شبيه ضمنها المستعير بقيمتها يوم تلفها؛ لأن يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية.

فإن تلفت بلا تعدِّ ولا تفريط فقد اختلف العلماء في ضمانها على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها مضمونة مطلقاً، سواء شُرط عليه الضمان أم لا، وهذا قول ابن عباس وعطاء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول الشافعي، وقول لمالك(٣)، ونسبه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور(٤)،

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲۶/۱۳). (۲) «الفتاوي» (۳۰/۳۱»).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (٧/ ٣٤١)، «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) «فتح الّباري» (٥/ ٢٤١).

واستدلوا بحديث سمرة المتقدم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ووجه الاستدلال: أن اليد مطالبة برد ما أخذته، ولا يتم ذلك في حال التلف إلا بالضمان.

القول الثاني: أن العارية غير مضمونة مطلقاً؛ لأن المستعير أمين، ولا معنى للائتمان إلا انتفاء الضمان، وقد قال النبي على: «ليس على المستعير غير المُغِلِّ ضمان...»(١). وهذا قول أبي حنيفة، واختاره ابن القيم(٢).

والقول الثالث: إن كان تلف العارية بأمر ظاهر كالحريق والسيل وموت الحيوان وانقلاب السيارة فلا يضمن، وإن كان بأمر لا يُطلع عليه كدعوى سرقة الكتاب أو الحلي، أو ضياع القدر، ونحو ذلك فهذا يضمن، إلا أن يأتي ببينة تشهد على التلف، وهذا مذهب مالك<sup>(٣)</sup>، وسر هذا التفريق أن العارية أمانة غير مضمونة، إلا أنه لا يقبل قول المستعير فيما يخالف التلف بأمر ظاهر.

والقول الرابع: أن العارية لا تضمن إلا بشرط التضمين، وذلك بطلب صاحبها من المستعير أن يضمنها إذا تلفت، أو بتبرع المستعير، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجح هذا القول الصنعاني، والشيخ عبد الرحمٰن السعدي<sup>(2)</sup>.

واستدلوا بقوله ﷺ: «عارية مضمونة» ووجه الاستدلال: أن وصفها بمضمونة للتقييد، والمعنى: أستعير منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۸/۸)، والدارقطني (۱/ ٤١)، والبيهقي (۱/ ۹۱) من طريق عمرو بن عبد الجبار، عن عَبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، به. وإسناده ضعيف جداً؛ لأن ابن حبان ذكر في «المجروحين» (۱/ ۱۸۱): أن عبيدة بن حسان كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات. قال الدارقطني: (عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضى غير مرفوع).

<sup>(</sup>٢) «الهداية» (٣/ ٢٢٠)، «إعلام الموقعين» (٣/ ٣٧٤)، «زاد المعاد» (٣/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٣٩١)، «الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٨٠٨).

<sup>(</sup>٤) «الاختيارات» ص(٢٣١)، «الإنصاف» (١١٣/٦)، «سبل السلام» (٥/٢٢٢).

مطلقة عن الضمان، فهو دليل على ضمانها عند الشرط؛ لأن المستعير تعهد بذلك.

والراجح \_ والله أعلم \_ أن العارية غير مضمونة إذا لم يحصل تعدُّ ولا تفريط كسائر الأمانات، إلا إذا حصل اشتراط لضمانها فالمسلمون على شروطهم؛ لأن أسباب الضمان إما تعد، وإما تقصير عن الواجب، وإما تصرف لم يؤذن له فيه، وهذا مفقود في العارية.

وأما حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» فليس فيه دليل على الضمان؛ لأن معناه: عليها رد ما قبضت لمالكه لا ضمانه؛ لأن الضمان شيء والأداء شيء آخر، ولأن اليد الأمينة أيضاً عليها ما أخذت حتى تؤدي وإلا ليست أمينة، ومعلوم أنه لا ضمان عليها.

وهذا يدخل تحت القاعدة الفقهية: (التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً) ويدخل في ذلك الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب وناظر الوقف والملتقط وولي الصغير والمجنون والسفيه، فكل هؤلاء ومن أشبههم لا يضمنون ما تلف بأيديهم؛ لأن هذا هو معنى الائتمان.

وأما من بيده مال غيره بغير حق فهو ضامن مطلقاً، سواء أتلف بتعد أم تفريط أم لا؛ لأن يد الظالم يد عادية، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في الأمانة، ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها وما أشبه ذلك(١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «القواعد والأصول الجامعة» ص(٦١).



الغصب لغة: مصدر غَصَبَهُ يَغْصِبُهُ، من باب (ضرب)، ويقال: اغتصبه أيضاً، وغصبته منه، وغصبته عليه، ومعناه: أخذ الشيء قهراً وظلماً.

واصطلاحاً: الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق<sup>(١)</sup>.

وقولنا: (الاستيلاء) يفيد أن الغصب تصرف فعلي، يقال: استولى عليه: ظهر عليه، وتمكن منه وصار في يده.

وقولنا: (على حق غيره) هذا عام؛ أي: سواء أكان الحق مالاً كالدراهم والأمتعة ونحوها من العقارات أو المنقولات، أو اختصاصاً ككلب الصيد والسرجين \_ وهو السماد والزّبل \_ فإنه ليس بمال، ولذا لا يباع على أحد الأقوال المتقدمة، ولكن صاحبه أخص به من غيره.

وقولنا: (قهراً) المراد به المجاهرة والمغالبة، وهذا يخرج السرقة؛ لأن السرقة هي الأخذ خفية على وجه الاستسرار، بخلاف الغصب فإنه يقع بعلم المجني عليه، ولهذا لا قطع على غاصب بخلاف السارق، كما سيأتي في موضعه.

وقولنا: (بغير حق) يخرج استيلاء الولي على مال الصغير، وعلى مال البالغ غير الرشيد أو المجنون، أو استيلاء الحاكم على مال المفلس، على ما هو مقرر في باب «الحجر».

والغصب محرم إجماعاً في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه، والدليل على تحريمه الكتاب والسنة، أما الكتاب فعموم الآيات التي تنهى عن الظلم

<sup>(</sup>۱) «الدر النقى» (۳/ ٥٢٣).

والاعتداء على مال الغير، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] والغصب من جملة الباطل، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَبَعْوُنَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ [الشورى: ٢٤].

وأما السنة: فالأدلة كثيرة ومنها أحاديث الباب، ومن حيث النظر فإن في إباحة الغصب انتهاكاً لأموال المسلمين والتعدي عليها، وفي ذلك إشاعة الشر ونشر الفساد لما يترتب على التعدي من العداوة والبغضاء وحصول القتل وإزهاق النفوس كما يحصل بين الغاصب والمغصوب منه، والمال المأخوذ غصباً محرم على غاصبه؛ لأن الغصب عدوان على ملك الغير، والعدوان لا يكون سبباً للتملك، ولهذا يجب على الغاصب رد المال المغصوب إلى صاحبه على التفصيل الآتي ـ إن شاء الله ـ، ولا يجوز له الانتفاع به مطلقاً.



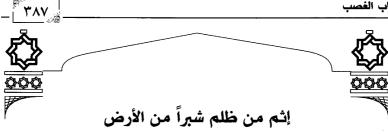

١/٨٩٥ \_ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن اقْتَطَعَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرج البخارى في كتاب «المظالم»، باب «إثم من ظلم شيئاً من الأرض» (٢٤٥٢) من طريق طلحة بن عبد الله، أن عبد الرحمٰن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد ﷺ، قال: . . . وذكر الحديث.

وأخرجه في كتاب «بدء الخلق»، باب «ما جاء في سبع أرضين» (٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠) (١٣٩) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد رهيه.

وأخرجه - أيضاً - من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمٰن، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد بن زيد، بهذا اللفظ المذكور في «البلوغ».

وله طرق أخرى عند مسلم.

وللحديث قصة، وهي أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئاً من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله عليه؟ . . . ثم ساق الحديث. فقال مروان: لا أسألك(١) بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت

<sup>(</sup>١) ذكر القرطبي في «المفهم» (٤/ ٥٣٥): أن فتح الكاف فيه إشكال، فراجعه.

كاذبة فأعم بصرها، واقتلها في أرضها، قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. هذا لفظ مسلم.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من اقتطع) أي: أخذ، وقد جاء بهذا اللفظ في «الصحيحين»، وجاء عند البخاري بلفظ: «من ظلم»، واقتطع افتعل، من القطع، كأنه قطع هذا الشبر عن صاحبه، أو أخذ قطعة من ماله، وهذا فيه استعارة حيث شبه من أخذ ملك غيره وأوصله إلى ملك نفسه بمن اقتطع قطعة من شيء يجري فيه القطع الحقيقي.

قوله: (شبراً) بكسر أوله وسكون ثانيه، جمعه أشبار، والشبر: ما بين رأسي الخنصر والإبهام من كف مفتوحة. وذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد، وعند البخاري: «شيئاً»(۱) وهذا أعم. وفي رواية «الصحيحين» من حديث عائشة رابية المناه القيد شبر» وهي بكسر القاف؛ أي: قدر شبر.

قوله: (من الأرض) بيانية.

قوله: (طوقه الله...) أي: جعله طوقاً في عنقه، وفيه معنيان:

الأول: أنه يكلف يوم القيامة نقل ما ظلم منها إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه، لا أنه طوق حقيقة، ويؤيده حديث يعلى بن مرة الله معنى الله على يعلى الله أن يحفره سمعت رسول الله على يقول: «أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين، ثم يُطَوَّقُهُ يوم القيامة، حتى يفصل بين الناس»(٣).

الثاني: أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين، فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في عنقه، ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عمر على مرفوعاً بلفظ:

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲٤٥٢).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲٤٥٣)، «صحيح مسلم» (١٦١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٩٩/٢٩)، وابن حبان (١١/ ٥٦٧)، والطبراني (٢١/ ٢٧٠). انظر: «الصحيحة» للألباني رقم (٢٤٠).

«من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين «(١).

وفيه أقوال أخرى ذكرها الحافظ، ثم قال: (ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية، أو تنقسم أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها)(٢).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الغصب؛ لأنه من الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين العباد محرماً.

○ الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الغصب في القليل والكثير،
 لقوله: «شبراً» ولقوله: «شيئاً».

○ الوجه الخامس: تغليظ عقوبة الغصب، ولا سيما الأرض؛ لأن مدة الاستيلاء عليها تطول غالباً، وقد ورد في حديث أبي مالك الأشعري الله أن النبي على قال: «أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أرضين»(٢٠).

وقد ذكر القرطبي أن أخذ شيء من الأرض من أكبر الكبائر، وكأنه فَرَّعَ ذلك على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد، كما ذكر تعريف الكبيرة في أوائل شرحه على «مختصر صحيح مسلم» (٤٠).

O الوجه السادس: الحديث دليل على إمكان غصب الأرض، وهذا قول الجمهور، وغصبها يكون بالاستيلاء عليها على وجه يحول بينها وبين مالكها، والحديث نص في ذلك، ونُقل عن أبي حنيفة أنه لا يرى إمكان غصب الأرض<sup>(٥)</sup>؛ لأن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعلٍ في العين، وهذا لا يتصور في العقار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤٥٤). (۲) "فتح الباري" (٥/ ١٠٤، ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شبية (٦/٧٦٥)، وحسنه الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ١٠٥)، وانظر: «المسند» (٤٩٤/٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» (١/ ٢٨٤، ٤/ ٥٣٤)، «فتح الباري» (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الهداية» (١٢/٤)، «المحلى» (٨/١٤٤).

وهذا تعليل في مقابلة النص فلا يقبل، وغصب كل شيء بحسبه، فالمنقول بنقله وأخذه، وغير المنقول كالأراضي والدور والبساتين بالاستيلاء عليه.

O الوجه السابع: الحديث دليل على أن من ملك أرضاً ملك باطنها إلى تُخُومها (۱) فلا يجوز لأحد أن يحفر تحتها نفقاً، أو يضع تمديدات ماء أو كهرباء ونحو ذلك إلا بإذنه، ويكون مالكاً لما فيها من أحجار مدفونة أو معادن، وله هواؤها، وله أن يحفر ما شاء ما لم يضر بجاره، فإن ضَرَّ بجاره لم يجز، لأن الضرر يزال، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) جمع تُخُم: وهو الحد الفاصل بين أرضين، والمعالم يهتدى بها في الطريق.



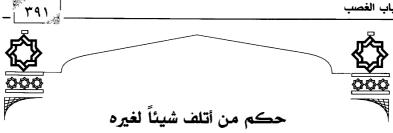

٢/٨٩٦ \_ عَنْ أَنَسِ رَهِ اللَّهِيِّ عَلَيْ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِم لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَة، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: «كُلُوا»، وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُول، وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ». وَصَحَّحَهُ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «المظالم»، باب «إذا كَسَرَ قصعةً أو شيئاً لغيره» (٢٤٨١) من طريق يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس ﴿ اللَّهُ ٤٠.

وأخرجه الترمذي من طريق سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ا ولفظه: أهدت بعض أزواج النبي ﷺ إلى النبي ﷺ طعاماً في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي على: «طعام بطعام، وإناء بإناء». قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

وهذا الحديث لا تعلق له بالغصب، ومع هذا فكل من ألَّف في أحاديث الأحكام ذكره هنا؛ وحقه أن يذكر في باب «الضمان» أو «ضمان المتلفات»، ولعل ذكره هنا؛ لأن إتلاف مال الغير مباشرة أو بسبب على وجه العدوان نوع من أنواع الغصب.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كان عند بعض نسائه) هي عائشة راكان عند بعض نسائه) هي عائشة

الترمذي المذكورة، وكأنها أبهمت الله تفخيماً لشأنها وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي؛ لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي الله في بيتها(١).

قوله: (فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين) وصفت المرسلة بأم المؤمنين إيذاناً بشفقتها وكسرها غيرتَها وهواها، حيث أهدت إلى بيت ضرتها بالقصعة، قاله الطيبي (٢٠).

ولم يبين في هذه الرواية من المرسلة؟ لكن ذكر ابن حزم رواية من طريق جرير بن حازم، عن حميد، عن أنس على، أن المرسلة هي زينب بنت جحش الله الله وروى النسائي من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكل، عن أم سلمة أنها \_ يعني \_ أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فِهْرٌ، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي على بين فلقتي الصحفة، وهو يقول: «كلوا، غارت المسحفة، مرتين، ثم أخذ رسول الله على صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. والحديث صححه الألباني (٤٠٠).

ورجح الحافظ ابن حجر أنها زينب؛ لمجيء الحديث من مخرجه، وهو حميد، عن أنس ﷺ، وما في النسائي قصة أخرى (٥٠).

قوله: (مع خادم) الخادم لفظ يطلق على الذكر والأنثى، يقال: خدمه خدمة: قام بحاجته، فهو وهي خادم، قال في «المصباح المنير»: (والخادمة بالهاء في المؤنث قليل...)(١).

قوله: (بقصعة) بفتح القاف: إناء من خشب يؤكل فيه، وفي رواية أخرى عند البخاري: (بصحفة)(٧).

قوله: (فيها طعام) ورد في حديث أنس عند ابن حزم أن زينب بنت

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «الإرواء» (٥/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) ص (١٦٥).

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۱۲۸/٦).

<sup>(</sup>٣) «المحلى» (٨/ ١٤١). (۵) «نت الله» (٥/ ١٤٥)

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (٥/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٥٢٢٥).

جحش أهدت إلى النبي على وهو في بيت عائشة يومها جفنة من حيس... الحديث. والحيس: تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً، ثم يُنْدَرُ منه نواه، وربما جعل فيه سويق.

قوله: (فضمها) أي: جمع بين أجزاء القصعة المكسورة وشدها حتى تماسكت.

قوله: (ودفع القصعة..) في البخاري: (وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة...).

قوله: (طعام بطعام) أي: وضع في القصعة الصحيحة طعاماً وأرسله فيها إلى من كسرت قصعتها، ولعل الرسول في فعل ذلك تطييباً لخاطرها، أو من باب المعونة والإصلاح.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من أتلف لغيره شيئاً أنه يضمنه، فإن كان مثلياً ضمنه بمثله، وإن لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته، ولا يعدل إلى القيمة إلا إذا أعوز المثل أو تعذر.

وقد تقدم أن المثلي كل شيء له مثل وشبيه ومقارب، سواء كان مكيلاً كالأرز والبر والشعير، أو موزوناً كاللحم، أو إناء، أو كتاباً، أو ثوباً، أو نحو ذلك.

ووجه الاستدلال: أن النبي على دفع القصعة الصحيحة للرسول عوضاً عن القصعة المكسورة، ومعلوم أن القصعة تعد من القيميات، ومع هذا أوجب النبي فيها قصعة مثلها، مما يدل على أن القيمي يضمن بمثله من جنسه متى أمكن مع مراعاة التساوي في القيمة أو التقارب، حيث لا يوجد فرق يعتد به، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين: القيمة، وحصول مقصود صاحبه، وقد نُسب هذا القول إلى الشافعي، وهو رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو قول ابن حزم (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۱۱/۱۱۰)، «الإنصاف» (۲/۱۹۳)، «الفتاوی» (۲۰/۳۲۰، ۳/۳۳۳)، «إعلام الموقعين» (۱/۲۲۳، ۲/۲۰)، «المحلی» (۸/۲۷۰).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن إرسال الطعام أو الشراب من زوجة لبيت زوجة أخرى فيه الزوج أنه جائز ولا يعتبر من الميل لزوجة أخرى ؛ لأن النبي على لله ينكر إرسال الطعام إلى بيت عائشة الله القره، وأمر بأكله بعد أن جمعه.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على وجود الغيرة الشديدة بين النساء حتى ذوات العلم والفضل والشرف الكبير، زوجات النبي رفح فيحصل بينهن من الغيرة ما يستغرب ويستنكر، وهذا شيء جعله الله تعالى في جبلتهن، بحيث إن المرأة لا تملك نفسها عند حدوثه مهما كان علمها وفضلها، فكيف بمن دون ذلك؟!.

○ الوجه السادس: الحديث دليل على حسن خلق النبي ﷺ وكريم معاملته لأزواجه، حيث لم يعاقب كاسرة القصعة بل اعتذر عنها بقوله: «غارت أمكم» لئلا يُحمل صنيعها على ما يذم، بل يجري على عادة الضرائر، كما تقدم.

وهذا فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة المرأة الغيور أو الغَيرى بما يصدر منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثمرته الغيرة.

والغيرة: بفتح المعجمة، وسكون التحتانية بعده راء: مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما فيه الاختصاص، وأشد ما تكون الغيرة بين الزوجات، وبين الزوجين (١٠).

O الوجه السابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للزوج التلطف في معاملة النساء، ومعالجة ما قد يحدث من إحدى زوجاته على الأخرى بما يطيب خاطرها ويزيل ما قد يسيء إلى العشرة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۹/ ۳۲۰).

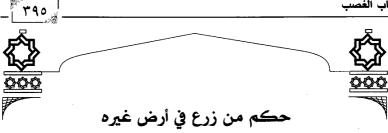

٣/٨٩٧ ـ عَنْ رَافع بْنِ خَلِيج ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، والأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ. وَيُقَالُ: إِنَّ البُخَارِيّ ضَعَّفَهُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (١٣٨/٢٥)، وأبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في زرع الأرض بغير إذن صاحبها» (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديج ﷺ، مرفوعاً.

وهذا الحديث حسنه الترمذي، وقال: (سألت محمد بن إسماعيل - يعنى: البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. .)<sup>(۱)</sup>.

والظاهر أن تحسين الحديث إنما هو باعتبار شواهده، كما ذكر الألباني (٢). وأبو إسحاق: سمع منه شريك قبل الاختلاط (٣).

وأما قول الحافظ: (ويقال: إن البخاري ضعفه) فقد نقله الخطابي عن البخاري بصيغة الجزم (٤)، وقال الترمذي في «العلل»: (سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق)(٥) فظاهر هذا أن البخاري أعله لكونه من أفراد شريك بن عبد الله القاضي، وهو كثير الخطأ، وهذا

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۲۸/۳).

<sup>(</sup>٢) «الإرواء» (٣/ ٣٥١)، وانظر: «الحديث الحسن» للدريس (٢/ ٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) «معالم السنن» (٥/ ٦٤). (٣) «تهذیب التهذیب» (٤/ ۲۹٤).

<sup>(0) (1/370).</sup> 

محل نظر، فإن هذه العبارة قد تفيد تضعيف هذا الطريق، لا تضعيف الحديث إن ثبت تحسين البخاري، ولذا لم يجزم به الحافظ، بل ساقه بصيغة التمريض خلاف عادته، ومما يدل على النظر في هذا النقل، أن الترمذي نقل عن البخاري تحسينه، كما مضى، إلا إن كان تضعيف البخاري باعتبار طريق من طرق الحديث، وتحسينه باعتبار ما له من طرق وشواهد تقويه، كما قال أبو حاتم وغيره.

ثم إن شريكاً لم ينفرد به، فقد تابعه قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به. أخرجه يحيى بن آدم (١)، والبيهقي (٢)، وهو في درجة شريك، فإنه سيء الحفظ أيضاً \_ كما تقدم \_، فأحدهما يقوي الآخر، إلا أن البيهقي أعلاً الحديث بعلتين غير ضعف شريك:

الأولى: أن أبا إسحاق السبيعي كان يدلس، ومما يدل على تدليسه أن ابن عدي روى الحديث من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، به (٣)، فزاد عبد العزيز بن رفيع.

العلة الثانية: الانقطاع؛ لأن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج فيه، فيما ذكر الشافعي وأبو زرعة وابن أبي حاتم (1). وجزم أبو حاتم بأنه أدركه (٥).

والحديث جاء من طريق يحيى القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج رفع أن رسول الله رفع أنى بني حارثة، فرأى زرعاً في أرض ظهير، فقال: «ما أحسن زرع ظهير!»، قالوا: ليس لظهير، قال: «أليس أرض ظهير؟»، قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: «فخذوا زرعكم، وردوا عليه نفقته»، قال رافع: فأخذنا زرعنا، وردوا إليه النفقة.

أخرجه أبو داود (٣٣٩٩)، والنسائي (٧/ ٤٠)، وهذا إسناد صحيح لا علم فيه (7)، قال ابن أبي حاتم: (قال أبى: هذا يقوي حديث شريك، عن أبي

<sup>(</sup>۱) «الخراج» (۲۹۲). (۲) «السنن الكبرى» (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) «الكامل» (٤/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(١٥٥)، «السنن» للبيهقي (١٣٦/٦، ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) «العلل» رقم (١٤٢٧). (٦) «الإرواء» (٥/٣٥٣).

إسحاق، عن عطاء، عن رافع)(١).

والحديث بمجموع طرقه صحيح، خلا لفظة: "بغير إذنهم" فقد تفرد بها أبو إسحاق السبيعي، كما ذكر ذلك الإمام أحمد ( $^{(7)}$ ). وحسن ابن القيم هذا الحديث، ورأى أن لفظة: "بغير إذنهم" صحيحة في النظر وإن لم تثبت في النقل، وقال: (فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله  $_{-}$  وقد تأيد بالقياس الصحيح  $_{-}$  من حجج الشريعة، وبالله التوفيق) $_{-}^{(7)}$ .

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من غصب أرضاً ثم زرعها فإن الزرع يكون لصاحب الأرض، ويدفع للغاصب قيمة الزرع من بذر وحرث وسقي، ونحو ذلك، ولصاحب الأرض أن يبقي الزرع للغاصب بأجرة مثله إلى الحصاد مع أرش نقص الأرض، وهذا إذا كان الزرع قائماً، أما إذا كان الأمر بعد الحصاد فليس لصاحب الأرض إلا الأجرة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وقول كثير من أهل المدينة، وأبي عبيد، وابن حزم (1).

وعلى هذا فلا يجبر الغاصب على قلع زرعه؛ لأنه إتلاف للمال وإضاعة له، وقد أمكن رد الأرض المغصوبة إلى مالكها من غير إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان.

وذهب الجمهور من العلماء إلى أن الزرع للغاصب<sup>(٥)</sup>، وعليه أجرة الأرض، وأن لصاحب الأرض قلعه قبل الحصاد، وأما بعد الحصاد فليس له إلا الأجرة، واستدلوا بالحديث الآتي: «ليس لعرق ظالم حق»، وسيأتي مزيد كلام عند هذا الحديث، إن شاء الله.

والقول الأول أرجح لقوة دليله، وهو حديث الباب، ومن حيث المعنى \_ أيضاً \_، ودليلهم قال عنه الصنعاني: (وهو لأهل القول الأول أظهر في الاستدلال)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱/ ٤٧٥، ٤٧٦). (۲) «مسائل أبي داود» ص(٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) «تهذیب مختصر السنن» (٥/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) «المحلى» (٥/ ٢٥٠) (٨/ ١٤٤)، «بداية المجتهد» (١٤٨/٤)، «الشرح الكبير مع الإنصاف» (١٥/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) «المغني» (٧/ ٣٧٦)، «نيل الأوطار» (٥/ ٣٦٠).



# حكم من غرس نخلاً في أرض غيره

٤/٨٩٨ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ : إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ في أَرْضٍ، غَرَسَ
أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا، والأرضُ للآخرِ، فَقَضَى رَسُولُ الله ﷺ بالأَرْضِ
لِصَاحِبَها، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ، وَقَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ
حَقٌّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

٥/٨٩٩ ـ وآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ «السُّنَنِ» مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ، وَاخْتُلِفَ في وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِين صَحَابِيَّهِ.

## 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۳۰/ ۳۱۳)، «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٤١١)، «تهذيب التهذيب» (٧/ ١٦٣).

#### الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما الأول فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء»، بابٌ «في إحياء الموات» (٣٠٧٤) من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه.

وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق في ضبطه شيء، مع ما ذكروا من تدليسه، ولذا حسّن الحافظ حديثه هنا.

وأما الثاني فقد رواه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٣٢٥) من طريق عبد الوهاب الثقفي، قال: أخبرنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي على النبي المن أحيا أرضاً مبتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق». قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب).

وقد اختلف في هذا الحديث؛ فروي موصولاً عن عروة، عن سعيد بن زيد، كما ذكر الحافظ. قال البزار: (هذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً، ولا نحفظ أحداً قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب، عن أيوب)(1).

وقد رواه الإمام مالك (٧٤٣/٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٣٢٥) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي على مرسلاً، قال ابن عبد البر: (هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك) (٢٠). وقال الدارقطني بعد أن ذكر وصله وإرساله: (والمرسل عن عروة أصح) أن وقال ابن عبد البر: (وهو أصح ما قبل فيه، إن شاء الله).

ولعل وجه ترجيح المرسل مخالفة عبد الوهاب الثقفي لرواية الجماعة الذين رووه مرسلاً، وما حصل من الاختلاف فيه على هشام بن عروة، كما فصله الدارقطني وابن عبد البر وغيرهما، قال ابن عبد البر بعد أن ذكر

<sup>(</sup>٣) «العلل» (٤/٦/٤).

الاختلاف: (هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال)، وعلى هذا فرواية عبد الوهاب شاذة، وقد قال الحافظ في «التقريب» عن عبد الوهاب: (ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين) وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق عن معمر، عن هشام بن عروة، قال: خاصم رجل إلى عمر بن عبد العزيز في أرض حازها، فقال عمر: (من أحيا من مَيْت الأرض شيئاً فهو له)، فقال له عروة: قال رسول الله على: «من أحيا شيئاً من ميت الأرض فهو له، وليس لعرق ظالم حق»(۱).

وقد اختلف في تعيين صحابي هذا الحديث، وسيأتي بيان ذلك في باب «إحياء الموات» حيث ذكر الحافظ هذا الحديث، وذكر هناك عدة أقوال في تعيين الصحابي.

#### الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (قال رجل من أصحاب رسول الله هي) في إحدى روايات أبي داود أن عروة، قال: (وأكثر ظني أنه أبو سعيد) والصحابة الله كلهم ثقات ذوو عدل، تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولاً؛ لأن جهالة من هذه صفته لا تضر.

# قوله: (ليس لعرق ظالم حق) يجوز فيه وجهان:

الأول: تنوين عرق، ويكون قوله: «ظالم» نعتاً له، والمعنى: ليس لصاحب عرقٍ ظالمٍ حق، وسمي العرق: ظالماً؛ لأنه لظالم، فيكون راجعاً لصاحب العرق، وهذا قول الأكثرين.

الثاني: بدون تنوين، على إضافة عرق إلى ما بعده، ويكون الظالم صاحب العرق، وسمي ظالماً؛ لأنه تصرف في ملك الغير بلا حق.

والعرق الظالم: من غرس، أو زرع، أو بنى، أو حفر في أرض غيره بلا حق ولا شبهة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التمهيد» (۲۲/ ۲۸۰).

والعرق الظالم قد يكون ظاهراً كالبناء والغرس، وقد يكون باطناً وهو ما احتفره الرجل من الآبار، أو استخرجه من المعادن(١).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من غرس نخلاً في أرض غيره فهو ظالم ولا حق له في ذلك، ويؤمر بقلع نخله وإخراجه، ومثل ذلك لو بنى في الأرض المغصوبة فإنه يلزمه إزالة البناء. وقد نقل ابن رشد الإجماع على ذلك، وقال الموفَّق: (لا نعلم فيه خلافاً)(٢).

قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: (هو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم، وإن اختلفوا في بعض معانيه) (٣).

وإذا قلع النخل لزمه تسوية الحفر، وردّ الأرض إلى ما كانت عليه؛ لأنه ضرر حصل بفعله في ملك غيره، فلزمته إزالته، وعلى هذا ففيه فرق بين الغرس كما هنا والزرع كما في حديث رافع بن خديج الذي قبله، وهو أن الغرس يقلع، والزرع يبقى على التفصيل السابق.

وأما قول الأكثرين: إن الحكم في الزرع كالحكم في الغرس وهو أنه يقلع فهو قول مرجوح؛ لأن الغرس مدته تطول، ولا يعلم متى ينقلع من الأرض، فانتظاره يؤدي إلى ترك ردِّ الأصل بالكلية، بخلاف الزرع فإن مدته لا تطول، والقول بالتفريق عمل بالدليلين معاً، وهو أولى من إبطال أحدهما(3)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱۹/۵).

<sup>(</sup>۲) «بدایة المجتهد» (۶/۱٤۷)، «المغنی» (۷/ ۳٦٥).

 <sup>(</sup>۳) «التمهيد» (۲۲/ ۱۸٤).
 (۱) «المغنی» (۷/ ۳۷۶).







٦/٩٠٠ \_ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ النَّبِيَ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَّى: ﴿ إِنَّ دِمَاءًكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هِذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه"، أولها في كتاب "العلم"، باب "قول النبي على: "رُبَّ مبلَغ أوعى من سامع" (٦٧)، ومسلم في كتاب "القسامة"، باب "تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال" (٦٧٩) من طريق عبد الله بن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، عن أبيه، ذكر النبي على قعد على بعيره وأمسك بخطامه \_ أو بزمامه \_ قال: "أي يوم هذا؟" فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: "أليس هذا يوم النحر؟" قلنا: بلى. قال: "فأي شهر هذا؟" فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليس بذي الحجة؟" قلنا: بلى، قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه".

ولو أن الحافظ بدأ باب «الغصب» بهذا الحديث لكان أولى.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على عظم شأن مال المسلم، ووجوب احترامه، والحذر من التعدي عليه، وقد أكد النبي عليه هذه المعاني في هذا الحديث من وجوه:

الأول: أن النبي على بين حرمة مال المسلم في أعظم مجمع على الإطلاق حيث خطب بذلك في عرفة، كما في حديث جابر في، ثم أعاده في منى يوم النحر، كما في هذا الحديث، وهذا دليل على العناية والاهتمام بهذا الأمر.

الثاني: أن النبي على قرن بين الأموال والأنفس والأعراض فدل على وجوب احترام الأموال وعدم التعدي عليها كوجوب احترام الدماء والأعراض.

الثالث: أن النبي على شبه تحريم الدم والمال والعرض بما هو ظاهر عندهم ومستقر وثابت في نفوسهم، وهو تحريم البلد والشهر واليوم، وكانوا لا يرون استباحة هذا الأشياء وانتهاك حرمتها بحال، بخلاف الدماء والأموال والأعراض فإنهم كانوا في الجاهلية يستبيحونها، فشبه حرمة هذه بحرمة تلك لما تقدم من وجه الشبه.

وقد نهى الله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل في أكثر من آية من كتابه الكريم، وهذا يشمل كل سبب محرم أو وسيلة محرمة لاكتساب المال تؤدي إلى التعدي على حقوق الآخرين، فيدخل في ذلك أكل الربا والغصب والتعدي على أملاك الآخرين من الأراضي أو البساتين وغيرها بمدِّ حدود أرضه إلى أرض جاره خلسة واغتصاباً، كما يدخل في ذلك السرقة والاختلاس والرشوة والغش وغير ذلك من صور أكل المال بالباطل.

وقد حمى الإسلام مال المسلم وصانه من التعدي، فحرم أخذه بغير إذنه وطيب نفسه، وأوجب الضمان على من أتلف شيئاً منه، كما توعد بالعقاب الأليم من أخذ شبراً من أرض أخيه، وأوجب قطع يد السارق، وتعزير المختلس والمنتهب، والله تعالى أعلم.



الشفعة لغة: بضم المعجمة، وسكون الفاء، من الشفع، وهو الزوج قسيم الفرد، وتطلق على معانٍ منها: الضم والزيادة، فإذا ضممت فرداً إلى فرد فقد شفعته.

وشرعاً: انتزاع الشريك شِقْصَ شريكه ممن انتقل إليه ببيع ونحوه.

مثال ذلك: أن يشترك زيد وعمرو في أرض أو دار أو مزرعة لكل منهما نصيب معلوم مشاع كالنصف، فباع زيد حصته لخالد، فيجوز لعمرو أن ينتزع هذه الحصة من مشتريها، فيأخذها منه بما دفع من الثمن، طابت نفسه بذلك أم لا، وتكون الأرض أو الدار كلها لعمرو الذي لم يبع نصيبه.

وقولنا في التعريف: (انتزاع) هو أخذ الشيء بالقوة، وكأن الشفيع يأخذ نصيب شريكه بغير رضى المشتري؛ لأنه أحق به، وعلى هذا فالشفعة ليست سبباً اختيارياً، بل تُعَدُّ من نزع الملك جبراً عن صاحبه، وذلك من أجل المصلحة المترتبة على ذلك، كما سيأتي.

وقولنا: (شقص) بكسر السين: القطعة من الشيء.

وقولنا: (ببيع ونحوه) أي: سواء باع شريكه نصيبه على طرف ثالث، أو صالح به عن جناية موجبة للمال، ونحو ذلك.

وقد ثبتت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع، أما السنة فأحاديث الباب.

وأما الإجماع فقد نقل الموفق عن ابن المنذر أنه قال: (أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط)(١).

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (٧/ ٤٣٥).

وأما حكمة مشروعيتها: فإن موضوع الشفعة هو العقارات المشتركة كالأراضي والبساتين، والشركة في الغالب منشأ الضرر والمشاكل؛ لأن كثيراً من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، فجاءت هذه الشريعة الكاملة بدفع هذا الضرر: بالقسمة تارة، وانفراد كل من الشريكين بنصيبه، وبالشفعة تارة، وانفراد أحد الشريكين بالجملة، لدفع ما قد يكون من ضرر يصيب الشريك بسبب مشاركته شخصاً قد لا تؤمن عواقبه، على وجه لا يتضرر به صاحبه؛ لأن المشتري إلى الآن لم يثبت له من أحكام الاشتراك ما يتضرر بفقده، ثم هو يصل إلى حقه من الثمن، وهذا يصل إلى استبداده بالمبيع وانفراده به، بالإضافة إلى ما يحصل عليه الشفيع بالشفعة من سعة مسكنه، أو زيادة في مزرعته، أو بقعته، تمكنه من استغلالها وإنماء غلاتها.

كما أن من حكمتها دفع ضرر مؤنة القسمة إذا طلبها الشريك؛ لأن للقسمة أضراراً من نواح شتى؛ كنقص الانتفاع بالشقص بسببها، وما يترتب على ذلك من إحداث مرافق لكل نصيب؛ كالسلَّم والبالوعة والطريق، وما يستلزم ذلك من نفقات.

وبهذا يعلم أن الشفعة ليست على خلاف القياس \_ كما قد يُظن، لكون الشقص أُخذ من المشتري قهراً، والأصل أنه لا يخرج المال إلا بطيب نفس من صاحبه \_ لأن هذا الأصل مراد به منع الظلم والإضرار بصاحب المال، أما ما لا يتضمن ظلماً ولا إضراراً، وإنما يتضمن مصلحة فهو على أصول الشريعة، وهي توجب المعاوضة للحاجة والمصلحة الراجحة وإن لم يرض صاحب المال(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «إعلام الموقعين» (٢/ ١٢٠).







# مشروعية الشفعة، وما تثبت فيه

١/٩٠١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ:
 بالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم: «الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ: في أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ». وَفي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفعَةِ في كُلِّ شَيْءٍ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الشفعة»، باب «الشفعة فيما لم يقسم» (٢٢٥٧) من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن جابر المناها، مرفوعاً.

وقول الحافظ: (واللفظ للبخاري) أي: لأن مسلماً ما رواه بهذا اللفظ، وإنما رواه بمعناه، كما ذكر الحافظ نفسه في «التلخيص» (١) ولو اقتصر على عزوه للبخارى لكان أجود، كما فعل ابن عبد الهادى في «المحرر» (٢).

وقد رجح أبو حاتم أن قوله: (فإذا وقعت الحدود...) مدرج من كلام جابر رجع أبو على هذا الإدراج عدم إخراج مسلم لتلك الزيادة (١٤).

قال الحافظ: (وفيه نظر؛ لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه،

<sup>(1) (7\37).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۸۸۲ - ۵۸۷)، وانظر: «الإعلام» (۷/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) «العلل» رقم (١٤٣١). (٤) انظر: «ضوء النهار» (٣/ ١٤٢٩).

حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها) (۱) وقد تبع الشوكانيُّ ابنَ حجر في نفي الإدراج، وأجاب عن عدم إخراج مسلم لتلك الزيادة، بأن بعض الأئمة قد يقتصر على ذكر بعض الحديث، لا سيما وقد أخرجها البخاري، قال: ثم إن معنى هذه الجملة التي ادعي أنها مدرجة، هو معنى: «في كل ما لم يقسم» ولا تفاوت إلا أن يكون دلالة أحدهما على هذا المعنى بالمنطوق والآخر بالمفهوم (۲).

وأخرجه مسلم (١٦٠٨) (١٣٥) من طريق ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله الله على يقول: . . . وذكر الحديث، وتمامه: «فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه».

ولعل الحافظ ذكر رواية مسلم لأنها أفادت فائدتين:

الأولى: التفسير والتمثيل لما أجمل في قوله: «ما لم يقسم».

الثانية: أن فيها زيادة حكم سكتت عنه الرواية الأولى، كما سيأتى.

ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٢٦/٤) فقال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر رفي ، مرفوعاً.

وهذا الحديث قال عنه الحافظ: (رجاله ثقات). وقال في "فتح الباري": (لا بأس برواته) ". ومعلوم أن كلا العبارتين لا تدل على تصحيح الحديث؛ لأن فيه عنعنة ابن جريج، وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين، كما قال الدارقطني والذهبي وابن حجر وغيرهم. ثم إن الحديث قد جاء عند مسلم (١٦٠٨) (١٣٤) من رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، حدثنا \_ وبعضهم قال: أخبرنا \_ ابن إدريس: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، ليس عن عطاء، عن جابر. وقد تابع ابن إدريس إسماعيل بن علية، عن ابن جريج، به. رواه أبو داود

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (٤/ ٤٣٧)، وانظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (٢/ ٢٨٢) ولم أر فيه ما فهمه الحافظ، وانظر: «التمهيد» (٧/ ٤٥).

<sup>(</sup>۲) «نيل الأوطار» (۵/ ۳۷۳).(۳) (۱/ ۴۳۹).

(٣٥١٣)، والنسائي (٧/ ٣٠١)، وأحمد (٢٢/ ٢٩٥)<sup>(١)</sup>.

وذكر الحافظ رواية الطحاوي لإفادتها عموم الشفعة في كل شيء من العقار، والمنقول، ما تمكن قسمته وما لا تمكن، كما سيأتي إن شاء الله.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قولها: (قضى بالشفعة) أي: حكم وألزم بثبوت الشفعة.

قوله: (فإذا وقعت الحدود) الحدود: جمع حد، والمراد به هنا: ما تميز به الأملاك بعضها عن بعض، ومعنى (وقعت الحدود) أي: قُسِّمَ الملك المشترى، ووضعت الحواجز والعلامات لكل ملك على حدة، وعرف كلُّ نصيبه.

قوله: (وصرفت الطرق) بضم الصاد، وكسر الراء وتشديدها، وتخفف، بمعنى: بينت مصارف الطرق وشوارعها، قال ابن مالك: معناه: خلصت وبانت. وهو مشتق من الضّرْفِ بكسر المهملة، وهو الخالص من كل شيء (٢).

قوله: (فلا شفعة) أي: إذا كان بيع الشقص بعد تحديد نصيب كل شريك وتصريف الطرق فلا شفعة لمن كان شريكاً.

قوله: (في كل شرك) بكسر الشين، وإسكان الراء؛ أي: شيء مشترك بين اثنين فأكثر.

قوله: (أو ربع) بفتح، فسكون، هي الدار والمسكن. قال في «المصباح المنير»: (الرَّبْعُ: محلة القوم ومنزلهم، وقد أطلق على القوم مجازاً...)(٣).

قوله: (أو حائط) أي: بستان ومزرعة، سمي حائطاً؛ لأنهم كانوا يجعلون حوله جداراً في الغالب، والحائط: الجدار.

قوله: (لا يصلح) بضم اللام، مضارع صَلَح، من باب (قعد)، وفتح اللام في المضارع لغة، وفي رواية لمسلم: (لا يحل).

قوله: (أن يبيع) فاعل يبيع دل عليه السياق؛ أي: أن يبيع الخليط أو الشريك نصيبه أو شقصه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الضعيفة» (۲۲/۳). (۲) انظر: «فتح الباري» (٤/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>۳) ص(۲۱٦).

قوله: (حتى يعرض على شريكه) أي: يُعلم شريكه بأنه يريد بيع نصيبه من العقار \_ مثلاً \_ حتى إذا كانت له رغبة فيه كان أحق به من الأجنبى.

قوله: (في كل شيء) صيغة عموم، يعني من عقار كأرض ودار ومزرعة، أو منقول ككتاب وحيوان، وغير ذلك مما تجري فيه الشركة.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الشفعة وثبوتها لكل شريك، وذلك في كل عقار مشترك بين اثنين فأكثر، قال الحافظ: (هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة)(١). وقال الشيخ عبد الرحمٰن السعدي: (يؤخذ من هذا الحديث أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه)(٢).

وإذا كان الشركاء أكثر من واحد فالشفعة بينهم على قدر أملاكهم؛ لأن الشفعة حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فإن ترك أحد الشركاء الشفعة لزم باقي الشركاء أخذ كل الشقص أو تركه؛ لأن في أخذ البعض إضراراً بالمشتري، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك<sup>(٣)</sup>. فأرض بين ثلاثة أشخاص، واحد له نصفها، والثاني: له ثلثها، والثالث: له سدسها، فباع رب النصف نصيبه، فلشريكيه الشفعة بقدر ملكهما، فتكون المسألة من ثلاثة: لصاحب الثلث سهمان، ولصاحب السدس واحد، ولو باع رب الثلث فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السدس واحد، ولو باع رب السدس ولصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب النسدس واحد، ولو باع رب السدس فالمسألة من خمسة لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على ثبوت الشفعة في كل عقار مشترك لم تميز حدوده ولم تصرف طرقه، كالأراضي والدور والبساتين ونحو ذلك مما يكون مشاعاً بين اثنين فأكثر، وهذا منطوق الحديث، ومفهومه أنه إذا تم تقسيم الأنصبة المشتركة وحددت المعالم، بطل حق الشفعة لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي من أجله ثبت.

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري" (٤٣٦/٤). (٢) "بهجة قلوب الأبرار" ص(١١٨).

<sup>(</sup>۳) «المغني» (۷/ ۵۰۰).

O الوجه الخامس: أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقار المشترك القابل للقسمة؛ كالدار الكبيرة والأرض والبستان ونحو ذلك، لقوله: (في كل ما لم يقسم).

واختلفوا في حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة؛ كالحانوت الصغير والدار الصغيرة، والبئر ونحو ذلك مما لا تمكن قسمته على قولين:

الأول: أن الشفعة تثبت فيما لا تمكن قسمته، وهو قول الحنفية، والظاهرية، والمشهور من مذهب مالك، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ عبد الرحمٰن السعدي، وهو قول هيئة كبار العلماء في المملكة(١).

واستدلوا بما يلي:

١ ـ قوله ﷺ: «الشفعة في كل شرك: أرض، أو ربع...». قالوا: هذا لفظ عام لم يقيد بما يقبل القسمة، فيبقى على عمومه إلا بدليل يخصصه بما يقبل القسمة.

٢ ـ قوله: (قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء) فيدخل في ذلك ما
 يقبل القسمة وما لا يقبلها، لعمومه وعدم الاستثناء.

٣ ـ أنه إذا أثبتت الشفعة فيما تمكن قسمته، فما لا تمكن قسمته أولى بثبوت الشفعة؛ لأن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة، وما لا تمكن قسمته يكون ضرر المشاركة فيه أشد لتأبده.

القول الثاني: أن الشفعة لا تثبت فيما لا يقبل القسمة، وهو قول الشافعي في الجديد، ومالك في أحد القولين، وأحمد في أصح الروايتين عنه (٢٠).

واستدلوا بما ذكره أبو عبيد في «غريبه»: (أن النبي على قضى أن لا

<sup>(</sup>۱) «الكافي» (۲/ ۸۵۲)، «الاختيار» (۲/ ۲۶)، «المحلى» (۸۲/۹، ۸۹)، «فتاوى ابن تيمية» (۳۰/ ۳۸۱)، «إعلام الموقعين» (۲/ ۱۲۰)، «الإنصاف» (۲/ ۲۵۷)، «الفتاوى السعدية» (٤٣٦)، «فتاوى ابن باز» (۱۹/ ۴۰۵).

<sup>(</sup>۲) «بداية المجتهد» (٤/ ٢١)، «روضة الطالبين» (٥/ ٧٠ \_ ٧١).

شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة، ولا رُكْح، ولا رَهْوٍ) والمنقبة: الطريق الضيق يكون بين الدارين الذي لا يمكن أن يسلكه أحد. والرُّكْح ـ بضم الراء، وسكون الكاف ـ: ناحية البيت من ورائه. والرهو: الجوبة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر أو غيره.

فنفى النبي ﷺ ثبوت الشفعة في هذه المذكورات التي لا تمكن قسمتها، ويلحق بها ما في معناها مما لا يمكن الانتفاع به مع قسمته.

والراجع هو القول الأول، لقوة مأخذه، وهو عموم الأدلة في هذا الباب، ولدخول ذلك تحت المعنى الذي لأجله شرعت الشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك.

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو حديث ضعيف لا يعرف له إسناد، بحيث ينظر في رجاله، ومثل ذلك لا يقف في مقابلة الأحاديث الثابتة.

وعلى فرض صحته فلا حجة فيه؛ لأن الأشياء المذكورة ليست مملوكة لشخص معين لتصح الشفعة فيها، وإنما هي مرافق مشتركة بين البيوت، يُنتفع بها حسبما جرت به عادة السكان.

O الوجه السادس: استدل بعض العلماء بحديث الباب على أن الشفعة لا تثبت في المنقول؛ كالسيارات والكتب والحيوان وآلات الحراثة والسقي ونحو ذلك.

قالوا: لأن النبي على قصر الشفعة على ما هو عقار وليس بمنقول بقرينة وقوع الحدود وتصريف الطرق، وهذا مما يختص بالعقار، قالوا: ولأن الضرر في المنقول ضرر يسير ثم هو عارض لا يتأبد، فهو كالمكيل والموزون، فيمكن التخلص منه بالقسمة أو البيع أو التأجير، بخلاف الضرر في العقار فهو ضرر كثير ويتأبد بتأبده.

وهذا قول الحنفية، والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، وقول

<sup>(</sup>۱) «غريب الحديث» (۲/ ٥٣٩).

للمالكية، واختيار الشيخ عبد الرحمٰن السعدي (١). لكن إن كان المنقول تابعاً للعقار وبيع معه ثبتت فيه الشفعة، سواء أكان متصلاً بالعقار كالشجر والنخل، أم كان غير متصل به ولكن من لوازمه كآلات الحراثة والسقي، ونحوهما للأراضي الزراعية.

والقول الثاني: أن الشفعة تثبت في المنقول ولا تختص بالعقار، فكل جُزْء وينع مشاعاً في سيارة، أو ثوب، أو آنية، ونحو ذلك من المنقولات، ففيه الشفعة، وهو قول الظاهرية، وجماعة من السلف، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ عبد العزيز بن باز<sup>(۲)</sup>. واستدلوا بعموم: (قضى بالشفعة في كل شيء) فإنه يتناول العقار والمنقول، ولأن حق الشفعة لم يثبت إلا لدفع الضرر، والضرر كما يوجد ويتوقع في المنقول، بل قد يكون في المنقول أشد.

وهذا القول وجيه في نظري، لقوة مأخذه، وهو عموم الأدلة في هذا الباب مع المعنى الذي لأجله شرعت الشفعة، وهو دفع الضرر، والضرر في المنقول يحصل بسبب الشركة كغير المنقول، فقد يكون الشريك الأول في السيارة \_ مثلاً \_ ملائماً في قرب مكانه، وكرم طبعه، بخلاف ما يتوقع من الشريك الثانى بعد بيعها؛ لبعد مكانه وما يتوقع من معاملته.

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول، فعنه جوابان:

الأول: أن قوله: (فإذا وقعت الحدود...) لا يدل على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار كالبناء والأرض والمزرعة، بل الحدود واقعة على كل ما يقبل القسمة من طعام وحيوان وسيارة وآلات حراثة وسقي ونحو ذلك، فأول الحديث فيه عموم، وآخره لا ينفى هذا العموم.

<sup>(</sup>۱) «تبيين الحقائق» (٥/ ٢٥٢)، «المهذب» (١/ ٤٩٤)، «بداية المجتهد» (٢/ ٢٢٣)، «الإنصاف» (٦/ ٢٥٣)، «الإرشاد» ص(١٥٠).

<sup>(</sup>٢) «المحلى» (٩/ ٨٢)، «الفروع» (٤/ ٩٢٥)، «إعلام الموقعين» (٢/ ١٢١)، «الإنصاف» (٦/ ٧٥١).

الثاني: أن آخر هذا الحديث الدال على الشفعة في العقار هو من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، ولا يخرج أول الحديث عن دلالته على عموم الشفعة في المنقول.

O الوجه السابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للشريك إذا عزم على بيع نصيبه المشاع أن يخبر شريكه بذلك ليشتريه منه أو ليأذن له في بيعه على من يشاء، فإن باع ولم يؤذنه فإن الشريك أحق بالشقص من المشترى.

وليس لهذا الشريك أن يخفي البيع عن شريكه أو يقول إنه وهبه، أو يذكر ثمناً كثيراً حتى لا يشفع شريكه، فكل ذلك ونحوه لا يجوز؛ لأنه من الحيل لإسقاط الشفعة وإبطال حق المسلم.

وظاهر قوله: (لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه...) أنه محرم عليه البيع حتى يعلم شريكه، وحمله بعض العلماء على الندب، وأن كراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه، قالوا: لأنه يصدق على المكروه أنه ليس بحلال، ويكون الحلال بمعنى المباح<sup>(۱)</sup>.

O الوجه الثامن: دلت رواية مسلم: «فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به» على أن الشريك أحق بالشقص من المشتري إذا باعه شريكه ولم يعلمه، فإن أعلمه بالبيع فأذن فيه، فباع، ثم طلب الشفعة بعد البيع، فالأكثرون على أن له الشفعة، فتثبت مطالبته بها متى وجد البيع؛ لأن الشفعة إنما وجبت بعد البيع، وعن الإمام أحمد، وجماعة من السلف: أن الشفعة تسقط، لرواية مسلم، فإن مفهومها أنه إن باع الشقص وقد آذنه فلا حقَّ له، والله تعالى أعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۱/٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق، «المغني» (٧/ ٥١٤)، «شرح الزركشي» (٤/ ٢٠٥).



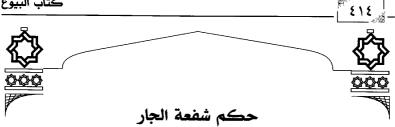

٢/٩٠٢ \_ عَنْ أَبِي رَافِع ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بصَقَبهِ ٩. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.

٣/٩٠٣ \_ وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وَلَهُ عِلَّة.

٤/٩٠٤ \_ وعَنْ جَابِرِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِباً - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُما وَاحِداً». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

### 🗖 الكلام عليها من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث أبى رافع رافع في فقد أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه"، أولها كتاب «الشفعة»، باب «عرض الشفعة على صاحبه قبل البيع» (٢٢٥٨) من طريق ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبى، إذ جاء أبو رافع مولى النبي على، فقال: يا سعد ابتع مني بيتيَّ في دارك (١١)، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنَّهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي على

<sup>(</sup>١) الظاهر أن المراد: بيتان داخل دار سعد.

يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه.

وأما حديث أنس الله فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٦٤/١٠) وابن حبان (١١/ ٥٨٥) من طريق عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس الله مرفوعاً.

وهذا حدیث صحیح، رجاله ثقات، رجال الشیخین، وعیسی بن یونس قد روی عن سعید بن أبي عروبة بعد الاختلاط<sup>(۱)</sup>، والحدیث له علة، كما ذكر الحافظ، وهي أن عیسی بن یونس وَهِمَ<sup>(۲)</sup> في هذا الحدیث، فرواه عن سعید، عن قتادة، عن أنس، وغیره یرویه عن سعید، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

رواه أبو داود (٣٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣٦٠/١٠)، وأحمد (٣٣/ ٣١٢).

ولما روى الترمذي حديث أنس في «العلل» (٥٦٨/١) قال: (سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: الصحيح حديث الحسن، عن سمرة، وحديث قتادة، عن أنس غير محفوظ، ولم يُعرف أن أحداً رواه عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس غير عيسى بن يونس).

وقال الحافظ: (هو معلول، وإنما المحفوظ عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة...) $^{(7)}$ .

ويرى آخرون كابن القطان أن عيسى بن يونس روى الحديث بالوجهين، وكلاهما صحيح، وأيدوا ذلك بأن أحمد بن جناب، وهو ثقة من شيوخ مسلم قد روى الحديث عن عيسى بن يونس على الوجهين، فهذا يدل على أن عيسى بن يونس قد حفظ ما رواه الجماعة عن سعيد، عن قتادة، وزاد عليهم

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكواكب النيرات» ص (۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) الذي وهَّمه الدارقطني، انظر: «نصب الراية» (١٧٣/٤).

<sup>(</sup>٣) «إتحاف المهرة» (٢/٧٠).

روايته عن سعيد، عن قتادة، عن أنس ﴿ اللهُ اللهُ

لكنَّ المتقدمين من الأئمة الكبار أنكروا ذلك، كالإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري والترمذي والبزار وأحمد بن جناب (شيخ عيسى) والدارقطني (٢).

والحديث فيه ضعف على كلا الوجهين، لعدم تصريح قتادة والحسن بالسماع، وكلاهما موصوف بالتدليس. والترمذي قال عن حديث سمرة: (حسن صحيح).

وأما حديث جابر شه فقد أخرجه أحمد (۲۲/ ۱۰۵، ۱۰۱)، وأبو داود (۳۵۱)، والترمذي (۱۳۲۹)، والنسائي في «الكبرى» (۲۱/ ۳٦٥)، وابن ماجه (۲٤۹٤) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر شه، مرفوعاً.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب..) والحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي فمن رجال مسلم. وقد طعن شعبة في عبد الملك العرزمي بسبب هذا الحديث، فقال: (سها عبد الملك في هذا الحديث، فإن روى حديثاً مثله طرحت حديثه).

وقد ضعف هذا الحديث الشافعي وابن معين وأحمد وغيرهم، ووجه تضعيفه تفرد عبد الملك بروايته، ولأنه معارض في الظاهر لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر فيه: (الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فإن ظاهر قول عبد الملك: (إذا كان طريقهما واحداً) إثبات الشفعة للجار إذا كان الطريق مشتركاً بينهما وإن وقعت الحدود، وهذا خلاف ما دل عليه حديث أبي سلمة.

ويرى جمع من المتأخرين، كابن الجوزي وابن عبد الهادي والزيلعي

 <sup>(</sup>۱) «إتحاف المهرة» (۲/۲۰۷).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «مسائل أبي داود» ص(۳۰۰)، «العلل» لابن أبي حاتم (۱٤٣٠)، «مسند البزار»
 (۲)(٤٠٧/١٣)، «التاريخ» لابن أبي خثيمة (۳/۲٥٦)، «نصب الراية» (۳/۱۷۳).

وابن القيم (1)، أن الحديث صحيح لا مطعن فيه، قالوا: وعبد الملك العرزمي من الثقات الأثبات الحفاظ الذين لا مطمح للطعن فيهم، وقد احتج به مسلم في «صحيحه» وخرج له أحاديث، ولم يرو ما لم يخالف الثقات، بل روايته موافقة لحديث أبي رافع، وحديث سمرة.

قالوا: وأما طعن شعبة فإنه لا يقدح في عبد الملك ولا في صحة الحديث، لأمرين:

١ - أن الترمذي قال: إن عبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة، من أجل هذا الحديث. وقال ابن عبد الهادي عن هذا الحديث: قد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح، ورواته أثبات (٢).

٢ ـ أنه لا معارضة بين الحديثين؛ لأن منطوق حديث أبي سلمة، عن جابر ولله انتفاء الشفعة عند تمييز الحدود وتصريف الطرق، ومنطوق حديث عبد الملك إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق، ومفهومه انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق، فيكون مفهومه موافقاً لمنطوق حديث أبي سلمة.

لكن قد يقال: إنه لا تعارض بين الذين وثقوا عبد الملك، وبين قول الذين ضعفوا هذا الحديث لوجود المخالفة فيه، فيحكم على حديثه هذا بالنكارة أو الشذوذ مع القول بقبول رواية عبد الملك فيما لم يخالف فيه  $(^{(n)})$  يقول ابن حبان: (الغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يَهِمَ، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت، صحت عدالته، بأوهام يهم فيها، . . . بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات، وترك ما صحّ أنه وهم فيها . . . )  $(^{(2)})$ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «التنقيع» (٤/ ١٧٤)، «نصب الراية» (٤/ ١٧٤) حيث نقل كلام ابن عبد الهادي وأقرَّه، «تهذيب مختصر السنن» (٥/ ١٦٦).

<sup>(</sup>۲) «المحرر» (۲/ ۸۸۷)، وانظر: «تنقيح التحقيق» (٤/ ١٧٤ \_ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب التهذیب» (٦/ ٣٩٨). (٤) «الثقات» (٧/ ٩٧، ٩٨).

## O الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (الجار أحق بصقبه) الصقب: بفتح الصاد والقاف: هو القرب والملاصقة، ويقال: بسَقَبه، بالسين، من سَقِب ـ بكسر القاف ـ سَقَباً، من باب (تَعِبُ). قال ابن دريد: اللغتان فصيحتان.

والباء للسببية، والمعنى: أن الجار له حق زائد على ما هو لعامة المسلمين من النصح والبر والمعونة بسبب قربه وجواره، وقيل: إن المراد: أنه أحق بالشفعة (١)، وسبب هذا الاختلاف، أن الأحقية في هذا الحديث محتملة، ويلزم على هذا المعنى أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك، والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقاً، ثم المشارك في الطريق.

قوله: (جار الدار) أي: صاحب الدار المجاورة للدار التي يراد بيعها.

قوله: (أحق بالدار) أي: أولى بتملكها بقيمتها إذا عزم صاحبها على بيعها.

قوله: (الجار) أي: الملاصق.

قوله: (ينتظر بها) بالبناء لما لم يُسَمَّ فاعله، والضمير يعود على الشفعة، والمعنى أن حقه في الشفعة ثابت.

قوله: (وإن كان غائباً) إن: وصلية لا تحتاج إلى جواب، والواو قبلها واو الحال.

الوجه الثالث: اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للجار، على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أن الشفعة تثبت للجار مطلقاً، سواء أكان له مع جاره مرافق مشتركة أم لا، فإذا بيعت قطعة أرض كان لمالك الأرض التي تلاصقها حَقُّ أخذها بالشفعة، وهذا قول الحنفية، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وجماعة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «معالم السنن» (٥/١٦٩).

<sup>(</sup>٢) «الهداية مع تكملة فتح القدير» (٩/ ٣٦٩)، «المغنى» (٧/ ٤٣٧).

واستدلوا بأحاديث الباب، حيث دلت على أن الجار أحق بالدار من غيره لقربه، فدل ذلك على استحقاق الجار للشفعة في عقار جاره بسبب الجوار.

قالوا: ولأن حق الأصيل وهو الجار أسبق من حق الدخيل، وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق الجار، والناس يتفاوتون في الجوار تفاوتاً فاحشاً، ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود، والضرر من ذلك دائم متأبد، ولا يندفع إلا برضى الجار، إن شاء أقر الدخيل على جواره، وإن شاء انتزع الملك بثمنه، واستراح من المجاورة ومفسدتها.

القول الثاني: أن الشفعة لا تثبت للجار مطلقاً، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر، وجماعة من السلف(١).

واستدلوا بحديث جابر المتقدم: (قضى رسول الله على بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؛ فلا شفعة)، ورواه البخاري بلفظ: (إنما جعل النبي على الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).

ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على إثبات الشفعة في غير المقسوم، ونفيها بعد القسمة، لوقوع الحدود، وتصريف الطرق، والحدود بين الجارين واقعة، والطرق مصروفة، فتكون الشفعة منتفية.

قالوا: ولأن الشفعة تثبت للشريك نظراً لوجود الضرر اللاحق بالشركة، أما إذا قسمت الأرض فلا شفعة لانتفاء الضرر، فإن حصل ضرر بسبب الجوار أمكن إزالته بالمرافعة إلى السلطان.

وأجابوا عن أدلة الأولين: بأن المراد بالجار: الشريك؛ لأنه يجاور شريكه ويساكنه في الدار المشتركة بينهما، جمعاً بين هذه الأدلة والأدلة التي تقدمت أول الباب.

<sup>(</sup>۱) «الكافى» لابن عبد البر (٢/٥٥٦)، «المهذب» (١/٣٧٧)، «المغنى» (٧/٤٣٦).

القول الثالث: أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة من طريق واحد، أو حوش، أو مسيل، أو بثر مشتركة، أو نحو ذلك، ولا تثبت إذا لم يكن شيء من ذلك، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشيخ عبد الرحمٰن السعدي<sup>(۱)</sup>.

واستدلوا بحديث جابر ﷺ: (الجار أحق بشفعة جاره... إذا كان طريقهما واحداً) فدل الحديث على إثبات الشفعة للجار مع اتحاد الطريق.

كما استدلوا بحديث أبي رافع - المتقدم - في قصته مع سعد وللهم حيث عرض عليه شراء البيتين اللذين في دار سعد، والطريق كان واحداً بلا ريب، مع أن حديث أبي رافع في غير الشفعة؛ لأن أبا رافع لم يبع، والشفعة إنما تكون بعد البيع بمثل الثمن، لكن قال الصنعاني: (إن الحديث وإن ذكره أبو رافع في البيع فهو يعم الشفعة بالجوار)(٢)، ولهذا ذكره البخاري في كتاب «الشفعة»، وبوّب له بما تقدم.

قالوا: ولأن الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الملك بسبب كثرة المخالطة، ووجود الضرر بين الشركاء، وقد يؤدي ذلك إلى حصول النزاع فيما بينهم، والشفعة شرعت لإزالة الضرر.

وهذا القول أرجح الأقوال؛ لأنه يجمع الأدلة كلها، ويحمل مطلقها على مقيدها، فإن حديث جابر شهه: (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق) منطوقه انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حَدَّهُ، وحديث: (إذا كان طريقهما واحداً..) منطوقه إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق وانتفاؤها عند تصريف الطريق.

وإذا كانت الشفعة لا تثبت للجار إلا بالاشتراك في المرافق التي تكون بين الجيران خاصة، فقد يكون الحكم داخلاً فيما لم يقسم، ويغلّب

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» (٦/ ٢٥٥)، «إعلام الموقعين» (١/ ١٣١)، «بهجة قلوب الأبرار» ص(١١٩).

<sup>(</sup>٢) «سبل السلام» (٥/٢٤٦).

معنى الاشتراك، وتثبت فيه الشفعة لمعنى الشركة لا لمعنى الجوار.

وأما حمل أصحاب القول الثاني أحاديث الباب على أن المراد بالجار الشريك ففيه نظر، لوجود الفرق بينهما، فالملك في الشركة مختلط، وفي الجوار متميز، وأيضاً أحكام الشركة غير أحكام الجوار (١١)، ثم إن آخر الحديث يأبى حمله على الشريك، فإنه قال في آخره: (إن كان طريقهما واحداً) وفي حمله على الشريك إلغاء لهذا القيد، فإن الشركة تستحق الشفعة، سواء أكان الطريق واحداً أم لا.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية انتظار بيع الجار عقاره حتى يحضر جاره الغائب؛ لأن هذا من حقوق الجار على جاره، ولأن في بيع العقار على شخص آخر تفويتاً لكثير من مصالح جاره، وإلحاق ضرر به قد لا يتمكن من تلافيه، وهذا قول أكثر أهل العلم.

وحكم المريض، والمحبوس، وسائر من لم يعلم البيع لعذر حكم الغائب، والله أعلم.

 <sup>«</sup>إعلام الموقعين» (٢/ ١٢٩).





٥/٩٠٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْمِيَّالِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: «وَلَا شُفْعَةَ لِغَاثِبٍ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الشفعة»، باب «طلب الشفعة» (٢/ ٨٣٥)، وابن عدي (٦/ ١٧٧)، والبيهقي (٦/ ١٠٨)، والبزار (١) من طريق محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر في قال: قال رسول الله على «الشفعة كحل العقال» زاد البيهقي وابن عدي في أوله: «لا شفعة لغائب، ولا صغير، ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء».

وهذا الحديث إسناده ضعيف جداً، بل هو إلى الوضع أقرب، قال ابن حبان: (لا أصل له). وقال أبو زرعة: (هذا حديث منكر)، وقال البيهقي: (ليس بثابت)، وقال الحافظ: (إسناده ضعيف جداً)(٢)؛ لأن فيه محمد بن الحارث بن زياد البصري، وهو متروك، وشيخه محمد بن عبد الرحمٰن البيلماني ضعيف جداً، قال ابن عدي: (كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روى

<sup>(</sup>۱) عزاه الحافظ للبزار هنا، وفي «التلخيص» ومن قبله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ ۱۳۰)، وليس في «مسند البزار» المطبوع، فإن الأجزاء الأولى ليس فيها مسند ابن عمر، وطبع جزء من مسنده في الجزء الثاني عشر وليس فيه هذا الحديث، ويبدو أن المخطوط من مسنده مفقود، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) «العلل» (١/ ٤٧٩)، «التلخيص» (٣/ ٦٥).

عنه محمد بن الحارث فجميعاً ضعيفان). وقال: (حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به، ولا أذكره إلا على وجه التعجب)(١).

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (الشفعة كَحَلِّ العِقال) الحَلُّ: بالفتح والتشديد، هو ضَد الشَّدِّ، والعِقال: بكسر العين، هو الحبل الذي يعقل به البعير، وغالباً ما يكون أنشوطة: وهي عقدة يسهل انحلالها، إذا مدت بأحد طرفيها انفتحت، وحَلُّ عقال البعير: إطلاقه.

والحديث فيه تشبيه طلب الشفعة بحل العقال، بجامع الفوات في كل، والمعنى: أن الشفعة تفوت إذا لم يبادر إليها؛ كالبعير الشرود يحل عقاله (٢).

○ الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن الشفعة تثبت على الفور بمجرد علم الشريك ببيع الشقص، وتبطل بالتأخير.

ووجه الاستدلال: أن الشفعة تفوت بترك المبادرة، كما يفوت البعير الشرود عند حلِّ العقال إذا لم يبادر إليه، وهذا قول الحنفية، وهو الأظهر عند الشافعية، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (٣).

قالوا: ولأن الشفعة خيار يثبت بنفسه لدفع الضرر عن المال، فكان على الفور، كخيار الرد بالعيب.

والقول الثاني: أن الشفعة تثبت للشفيع على التراخي، وبه قالت المالكية، وهو قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة(٤٠).

واستدلوا بحديث جابر المتقدم: (قضى رسول الله على بالشفعة في كل ما لم يقسم) فالنبي على أثبت الشفعة للشريك، ولم يعلق هذا الإثبات بمدة.

<sup>(</sup>۱) «الكامل» (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>۲) «شرح سنن ابن ماجه» (۲/۹٥).

<sup>(</sup>٣) «الهداية» (٤/ ٣٧)، «المغنى» (٧/ ٤٥٣)، «روضة الطالبين» (٥/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) «المغني» (٧/ ٤٥٤)، «الكاني» لابن عبد البر (٢/ ٨٦٠)، «نهاية المحتاج» (٥/ ٢١٤).

قالوا: ولأن الشفعة حق من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها بما يدل على الرضا من قول أو فعل.

ولأن إلجاء الشفيع إلى الفورية وعدم إعطائه الفرصة للنظر غير مناسب لما شرعت له الشفعة، وقد لا يكون عنده المال الكافي للشقص، فيحتاج إلى مهلة لجمعه أو تكميله.

والقول الثالث: أن للشفيع أن يؤخر الطلب ويحدد له مدة؛ لأجل النظر والتأمل والمشاورة، ويرجع تحديد ذلك إلى العرف.

وهذا قول للشافعية، واختاره الشيخ عبد الرحمٰن السعدي<sup>(۱)</sup>، وهو أعدل الأقوال، لقوة مأخذه، ولا مضرة فيه على المشتري إذا حدد للشفيع مدة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «مغني المحتاج» (۲/ ۳۷۰)، «الفتاوى السعدية» ص(٤٣٦)، «الاختيارات الجلية» ص(٩٣).



القراض لفظ يطلقه أهل الحجاز على شركة المضاربة، وهو لغة: القطع، يقال: قرض قرضاً، أي: قطعه؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله ليتجر فيها بجزء من الربح.

وأما لفظ المضاربة فهو لغة أهل العراق، وهي لغةً: مفاعلة من ضَرَبَ في الأرض بمعنى: سار فيها وخرج تاجراً أو غازياً أو طالباً الرزق، قال تعالى: ﴿وَهَاخُرُونَ بَعْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللهِ المزمل: ٢٠].

وأما القراض أو المضاربة في اصطلاح الفقهاء: فهي عقد على شركة بين اثنين فأكثر يقدم أحدهما مالاً، والآخر عملاً، والربح بينهما على ما شرطاه.

والمقارض \_ بالكسر \_: رب المال، وبالفتح: العامل، والمضارب \_ بالكسر \_: العامل، عكس الأول؛ لأنه هو الذي يضرب بالمال، قال بعض علماء اللغة: ليس لرب المال اسم من المضاربة بخلاف القراض (١٠).

والمضاربة تشبه الإجارة؛ لأن العامل فيها يستحق حصته من الربح جزاء عمله في المال، وعفى فيها عن جهالة الأجرة.

وقد دل على جواز القراض الكتاب، والإجماع، أما الكتاب فعمومات الآيات الدالة على الحث على الابتغاء من فضل الله تعالى والسير في الأرض لطلب الرزق، وجواز التجارة إذا كانت عن تراض، كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَالْبَعُوا مِن فَضَلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠] وقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) «القراض في الفقه الإسلامي» ص(٥).

﴿ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠].

وأما الإجماع فقد نقل ابن قدامة وغيره قول ابن المنذر: (أجمع العلماء على جواز المضاربة في الجملة)(١).

وجواز المضاربة من محاسن الشريعة الإسلامية؛ لأن من الناس من يكون عنده المال وليس عنده خبرة أو قدرة لتنميته والتصرف فيه ولا سيما في زماننا هذا، ومن الناس من ليس عنده مال، وهو قادر على التصرف، فجوز الشرع هذا النوع من المعاملة ليستفيد الفقير من مال الغني، ويستفيد الغني من خبرة الفقير، فيحصل بذلك خير كثير وفوائد عظيمة، فتتسع الأرزاق، وتكثر أبواب الكسب وموارد الخير، ويستفاد من الطاقات والقدرات المعطلة، وفي المضاربة استثمار الأموال وزيادتها حتى لا تضيع أو تأكلها الصدقة، كما أن في تشريع المضاربة سداً منيعاً لأبواب كثيرة من أبواب الربا عن طريق تنمية الأموال في المصارف الربوية.

وقد كان القراض موجوداً في الجاهلية وأقره الإسلام، وقد ضارب النبي على قبل البعثة بمال خديجة الله حيث سافر به إلى الشام فربح ربحاً عظيماً (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الإجماع» لابن المندر ص(١٢٤)، «بداية المجتهد» (٣/ ٤٥١)، «المغني» (١٣٣/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح السيرة النبوية» للطرهوني (١/ ١٦٤، ٣٢١).

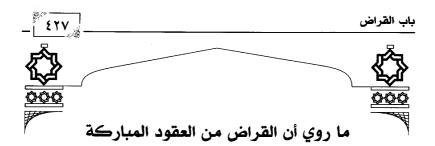

1/٩٠٦ \_ عَنْ صُهَيْبٍ رَهِهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو يحيى صهيب بن سنان بن مالك بن النَّمِر بن قاسط النَّمَرِي، صحابي جليل، من السابقين إلى الإسلام، كان أبوه من أشراف الجاهليين، ولاه كسرى على الأبُلّة (البصرة) فسبت الروم صهيباً وهو غلام في إغارة لهم على ناحية أهله، فنشأ بينهم، فكان ألكن (۱۱)، فاشتراه منهم أحد بني كلب وقدم به مكة، فابتاعه عبد الله بن جدعان التيمي، ثم أعتقه، وقيل: بل هرب إلى مكة، فحالف ابن جدعان، كان صهيب من المستضعفين، وممن عُذّب في الله تعالى، هاجر إلى المدينة وأدرك النبي في قباء، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، وقد ذكر ابن كثير في «تفسيره» عن ابن عباس وأنس وأنس والمشركون أن يهاجر بماله، فقال: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم، قال: فإني قد جعلت لكم مالي، فبلغ ذلك النبي في ققال: «ربح صهيب»، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَقْسَهُ أَبْوَمَاكَةً

<sup>(</sup>١) اللُّكْنَة: عِيٌّ وثقل في اللسان وصعوبة الإفصاح بالعربية. [«المعجم الوسيط» ص(٨٣٧)].

#### O الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «التجارات»، باب «الشركة والمضاربة» (٧٦٨/٢) من طريق نصر بن القاسم، عن عبد الرحمٰن (عبد الرحيم) بن داود، عن صالح بن صهيب، عن أبيه مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لأن فيه ثلاثة مجاهيل:

١ \_ نصر بن القاسم، قال الذهبي: (من صغار التابعين، لا يكاد يعرف) (٣).

٢ - عبد الرحمن أو عبد الرحيم بن داود، قال العقيلي: (مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به) ثم ذكر حديثه هذا<sup>(3)</sup>.

٣ ـ صالح بن صهيب مجهول الحال، كما في «التقريب».

 الوجه الثالث: هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفاً، لكن معناه صحيح، وقد اشتمل على ثلاث مسائل:

البيع إلى أجل، وهو إما أن يكون عن طريق السلم، أو عن طريق تقسيط قيمة المبيع على المشتري، والبركة في ذلك ما فيه من تسهيل المعاملة وإعانة المشتري على تسليم الثمن بلا إرهاق.

Y ـ المقارضة، وهي المضاربة، فهي من العقود المباركة مع النصح والصدق لما فيها من انتفاع الناس بعضهم من بعض، فهذا منه المال، وهذا منه العمل، فاستفاد صاحب المال الذي قد لا يقدر على العمل بتنمية ماله، واستفاد العامل الذي لا عمل عنده، كما تقدم.

<sup>(</sup>١) انظر: «فقه السيرة» بتعليق الألباني ص(١٦٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «طبقات ابن سعد» (۳/۲۲۲)، «الاستيعاب» (٥/١٤٧)، «الإصابة» (٥/١٦٠)،
 «تفسير ابن كثير» (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) «الميزان» (٤/ ٢٥٣). (٤) «الضعفاء» (٣/ ٨٠).

" حلط البر والشعير طعاماً للبيت، ولعل وجه البركة فيه التوفير في النفقة؛ لأن الشعير رخيص، فإذا خلط بالبر حصل اقتصاد في إنفاق البر، وفيه تواضع في المأكل يضاد السرف والتمادي في التنعم، كما أن فيه مشاركة الطبقة الفقيرة في نوع طعامهم، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجود البركة في ذلك، وإنما هو من الأمور المباحة التي يرجع فيها إلى أعراف الناس وعوائدهم، فإن كان الخلط لأجل البيع لم يجز؛ لأنه قد يكون فيه غرر وغش للمشتري، والله تعالى أعلم.



٢/٩٠٧ ـ عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ وَ الله كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً: ألا تَجْعَلَ مَالِي في كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ في بَحْرٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ في بَحْرٍ، وَلَا تَخْمِلَهُ في بَحْرٍ، وَلَا تَخْمِلَهُ في بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ في بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِن ذلك فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَقَالَ مَالِكَ في «المُوطَّا»: عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ في مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو العلاء بن عبد الرحمٰن بن يعقوب الحُرَقي، أبو شبل المدني، مولى الحُرَقَةِ، فَخِذٌ من جهينة، روى عن أبيه وعن ابن عمر وأنس وغيرهم في وروى عنه ابن جريج ومالك وعبيد الله بن عمر وابن إسحاق وآخرون، وهو من رجال مسلم، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: (ثقة، لم أسمع أحداً ذكره بسوء)، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق ربما وَهِمَ). وقد أنكروا عليه أحاديث، ومنها حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»، لكن مسلماً أخرج له من حديث المشاهير دون الشواذ، مات سنة تسع وثلاثين ومائة كَاللهُ(١).

وأبوه عبد الرحمٰن بن يعقوب المدنى، روى عن أبيه، وعن أبي هريرة

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۸/۱٦٦).

وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الثقات»، وأبي سعيد وابن عبان في «الثقات»، وقال العجلي: (تابعي ثقة)(١).

وجده يعقوب روى عن عمر وحذيفة الله وعنه ابنه عبد الرحمن والوليد بن أبي الوليد، قال الترمذي: (هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه)، وقد أخرج له بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب قال: (لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين) وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) (٢).

وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول)<sup>(٣)</sup>.

## الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه الدارقطني (٦٣/٣)، والبيهقي (١١١/٦) من طريق حيوة وابن لهيعة، قالا: حدثنا أبو الأسود، عن عروة بن الزبير، وعن غيره: أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله عليه كان يشترط. . . فذكره.

قال الحافظ: (إسناده قوي)(٤).

وأما أثر يعقوب الحرقي أنه عمل في مال لعثمان في فقد أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٢٨٨) في كتاب «القراض»، ومن طريقه البيهقي (١١١/١) وهو موقوف صحيح، كما قال الحافظ، ومالك ممن روى عن العلاء بن عبد الرحمٰن بن يعقوب، كما تقدم (٥٠)، ولفظ «البلوغ» هو لفظ «الموطأ» برواية أبي مصعب الزهري (٢٠).

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (في كبد رطبة) أي: لا تشتر به شيئاً من بهيمة الأنعام؛ لأن ما

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱۱۱/٦).

<sup>(</sup>۲) «جامع الترمذي» (۲/ ۳۵۷) رقم (٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب التهذيب» (١١/ ٣٥٠). (٤) «التلخيص» (٣/٧٢).

<sup>(</sup>٥) روى عنه في أحد عشر موضعاً من «الموطأ» (١٦/١).

<sup>(</sup>r) (r\·Pr).

كان ذا روح عرضة للهلاك، مع ما يحتاج إليه من المؤنة وزيادة الكلفة.

قوله: (ولا تحمله في بحر) أي: لا تنقله بواسطة السفن والمراكب البحرية؛ لئلا يتعرض للغرق.

قوله: (ولا تنزل به في بطن مسيل) أي: بطون الأودية ومجرى مياه الأمطار لما في ذلك من تغريق المال؛ لأنه يحمله السيل أو يفسده.

قوله: (على أن الربح بينهما) أي: مناصفة؛ لأنه أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية، كما لو قال: هذه الدار بيني وبينك، أو هذه الكتب بيني وبينك.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على ثبوت شركة المضاربة وأن الصحابة في قد تعاملوا بها من غير نكير، كما ورد عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام وغيرهم في، وهذا إجماع منهم على جوازها، وقطع ابن حزم أن القراض كان في عصر النبي في فعلم به وأقره، ولولا ذلك ما جاز<sup>(۱)</sup>، ثم إن المعنى يؤيد ذلك فإن تنمية المال واستثماره مقصد شرعي، ولا ينمو المال إلا بالعمل والتجارة، وليس كل من يملك المال يحسن التجارة، ولا كل من يحسن التجارة يملك المال، فاحتيج إلى المضاربة من الجانبين، فشرعها الله تعالى تحقيقاً لذلك.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط على المضارب ما يراه صالحاً لحفظ المال وصيانته من الفساد، كأن يشترط ألا يسافر بالمال، أو ألا يتجر إلا في بلد بعينه، أو يشترط عليه نوعاً معيناً من السلع، أو يشترط ألا يضع ماله في تجارة يخشى تلفها أو تحتاج زيادة مؤنة كتجارة الماشية، فهذا شرط صحيح، وعلى العامل أن يلتزم بذلك، فإن خالف وفسد المال فإنه يضمن.

فإن شرط رب المال على العامل جزءاً من الربح مجهولاً أو مقطوعاً،

<sup>(</sup>١) «مراتب الإجماع» ص(١٠٦).

أو ربح إحدى السفرتين أو نحو ذلك فسد الشرط بلا نزاع، ويصح العقد على الراجح (١)، مراعاة لاستقرار المعاملات.

O الوجه السادس: دل الحديث على أن رأس المال أمانة في يد المضارب، فلا يضمنه إن تلف؛ لأنه أمين، والأمين لا ضمان عليه، كما تقدم. إلا إن قصر في حفظه أو خالف شرط صاحب رأس المال.

وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس للمضارب أن يتعامل في المحرمات كشراء الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والمسكرات والتعامل بالربا أو الآت اللهو والطرب باختلاف أنواعها.

O الوجه السابع: من الشروط التي لا بد منها لصحة المضاربة بيان مقدار الربح لكل من المالك والمضارب، ويكون توزيعه بينهما على ما شرطاه في عقد المضاربة، كأن يقول رب المال: لك الثلث أو الربع ونحو ذلك، فإن قالا: الربح بيننا، فهو نصفان بينهما، لما تقدم، وإذا علم نصيب أحدهما فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. فإن لم يعين الربح فسدت المضاربة؛ لأن الربح مقصود أصلي، وجهالته توجب فساد العقد.

أما الخسارة فهي من رأس المال على المالك، وأما العامل فخسارته ضياع عمله وجهده، وليس عليه شيء منها، ولو شرط رب المال على العامل إشراك العامل في الخسارة بطل الشرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الصنائع» (٦/ ١٠٨)، «المغنى» (٧/ ١٤٢).



جمع المصنف بين المساقاة والإجارة وكذا المزارعة في باب واحد للتشابه بينهما من جهة اللزوم على قول الجمهور والتوقيت بمدة معينة، وقد تابع الحافظ في هذا ابن عبد الهادي في «المحرر» ولو جعل كلاً منهما في باب مستقل، كما فعل المجد ابن تيمية في «المنتقى» وابن دقيق العيد في «الإلمام»، لكان أولى.

والمساقاة لغة: مصدر ساقى يساقي، بمعنى: الإشراب، وهي مأخوذة من أهم أعمالها، وهو السقى؛ لأن الحاجة إليه أكثر.

وشرعاً: دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره.

والمزارعة: مصدر زارع من الزرع، وهو طرح البذر والقيام عليه، وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها.

والإجارة: بكسر الهمزة مصدر أُجَرَهُ يأْجُرُه أجراً وإجارة. وشرعاً: عقد على منفعة عين أو عمل.

والمساقاة والمزارعة من عقود الشركات القائمة على العدل بين الشريكين، فإن صاحبي الشجر والأرض كصاحب النقود يدفعها للمضارب في التجارة، والمساقي والمزارع كالمضارب الذي يتجر بالمال، فكل منهما يعمل في المال بجزء من نمائه، والغنم بينهما، والغرم عليهما.

والمساقاة تختلف عن الإجارة؛ لأن صاحب الشجر في الإجارة تسلم له الأجرة، وأما المستأجر فقد يحصل له الثمر وقد لا يحصل، وعلى هذا

<sup>(</sup>١) أي: والمزارعة والإجارة.

فليست المساقاة على خلاف القياس وأنها من باب الإجارة التي يشترط فيها العلم بالعمل والأجرة.

وجواز المساقاة والمزارعة من محاسن الشريعة الإسلامية وعنايتها بتيسير الأسباب لتنمية أموال الناس والاستفادة منها، والحاجة داعية إلى جوازهما؛ لأن من الناس من يكون عنده شجر ولا يحسن تعهده أو لا يتفرغ له، لا سيما عند إقبال الثمر ومواسم جمعه وزمن تسويقه، ومن الناس من يحسن تعهد الشجر وهو متفرغ لذلك ولا يملك الشجر، وبجواز هذه المعاملة يستفيد كل منهما من الآخر، ولو أن المالك اكترى لشجره لزمته الأجرة في الحال، وقد يتهاون العامل أو لا يحصل شيء من الثمار، فدعت الحاجة إلى تجويزهما.



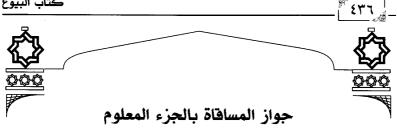

١/٩٠٨ ـ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَى أَجْلاهُمْ عُمَرُ.

وَلِمُسْلِم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الحرث والمزارعة»، باب «إذا لم يشترط السنين في المزارعة» (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١) من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن ابن عمر ﴿ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله

ورواه البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (١٥٥١)، من طريق ابن جريج، قال: حدثنى موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب را أجلى اليهود والنصاري من أرض الحجاز، وكان رسول الله على الله على الله على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ﷺ ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: "نقركم بها على ذلك ما شئناً فقروا بها حتى أجلاهم عمر ﷺ إلى تيماء وأريحاء.

ورواه مسلم (١٥٥١) (٥) من طريق الليث، عن محمد بن عبد الرحمٰن، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رسول الله على أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر... الحديث. وهو عند البخاري (٢٣٣١، ٢٧٢٠) بنحوه.

### الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (عامل أهل خيبر) المعاملة: التعامل مع الغير، وهي عند فقهاء أهل العراق: المساقاة، قال النووي: (المزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها)(١).

وخيبر: بلدة زراعية شمال المدينة، كان يسكنها طائفة من اليهود، فتحت في المحرم، سنة سبع من الهجرة، كما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن إسحاق، ونسبه ابن القيم إلى الجمهور (٢٠).

قوله: (بشطر ما يخرج منها) الشطر يطلق على معانٍ منها: النصف، وهو المراد هنا، وجمعه أشطر وشطور، والمعنى: أنه عاملهم بنصف ما يخرج من ثمرها وزرعها مقابل عملهم ونفقتهم، والنصف الآخر للمسلمين لكونهم أصحاب الأصل.

قوله: (من ثمر أو زرع) (من) بيانية لقوله: (ما يخرج منها)، والثمر: بالثاء المثلثة لفظ عام لثمر النخل والعنب وغيرهما.

قوله: (فَقَرَوا بها) بفتح القاف وتشديد الراء؛ أي: ثبتوا بها واستقروا.

قوله: (أن يعتملوها من أموالهم) أي: يقوموا بالعمل في خدمتها وتكون جميع نفقتها عليهم من أموالهم، يقال: اعتمل فلان: عمل لنفسه، وتصرف في العمل.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز المساقاة والمزارعة،

<sup>(</sup>١) «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(٢١٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «زاد المعاد» (۳۱٦/۳)، «فتح الباري» (٧/٤٦٤).

وذلك لأن المسلمين كانوا مشغولين بالجهاد وليس عندهم الفراغ حتى يقوموا على أرض خيبر وشجرها، واليهود فارغون لهذا، وهم أبصر بهذا العمل من المسلمين، فلهذا اقتضت المصلحة الشرعية بقاءهم في ذلك الوقت وإن كانوا أعداء، واستمروا على ذلك إلى أن أخرجهم عمر في في خلافته بسبب أحداث أحدثوها (٢)، وتنفيذاً لأمر النبي في فيما رواه عنه عمر مشه أنه سمع رسول الله في يقول: «الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى الا أدع إلا مسلماً» (٣).

ولأن عمر رهي تفرغ لهذا الشيء وطالت مدة خلافته، بخلاف الصديق رهي فإن خلافته كانت قصيرة، وشغل بقتال أهل الردة.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز المساقاة في النخيل والعنب وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم من الثمرة يجعل للعامل، وهذا مذهب الإمام أحمد، قد ورد في بعض ألفاظ الحديث (بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر)، وفي رواية: (على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر)، وهذا يدل على أن الحكم شامل لكل ما فيه نفع مقصود من الأشجار؛ لأن الحديث جاء بلفظ الثمرة، وهو عام في كل ثمر، ومن خصصه بثمر معين كالنخل، كما هو قول الظاهرية، أو النخل والعنب، كما هو قول الشافعي في الجديد، فهو قول مرجوح؛ لأنه تخصيص يحتاج إلى دليل.

والقول بجواز المساقاة هو قول الصحابة والتابعين، وهو مذهب

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱۳/۵).

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب «الشروط» من «صحيح البخاري» (٥/ ٣٢٧ «فتح»).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٦٧)، وسيأتي شرحه في كتاب «الجهاد» إن شاء الله تعالى.

الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة؛ لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة، وهذا قول ضعيف مصادم للدليل من جهة، ومعتمد على قياس غير صحيح من جهة أخرى، فإن المساقاة عقد على عمل في المال ببعض نمائه، فهي كالمضاربة، فإن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه، وهو معدوم مجهول، ومن أباح المضاربة دون المساقاة فقد فرق بين متماثلين.

وهذا الحديث يدل على جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر ويزارعه على الأرض.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم كالثلث مما يخرج منها أو الربع ونحو ذلك، فإن شرط أحدهما ثمرة شجرة معينة لم يصح؛ لأنه قد لا يحمل غيرها، أو لا تحمل فيحصل الضرر والغرر، أو شرط آصعاً معلومة كمائة صاع لم يصح؛ لأنه قد لا تخرج إلا ذلك، فلا يكون للآخر شيء.

O الوجه السادس: ظاهر الحديث أن المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة عند الإطلاق، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد (١)، لقوله على: «نقركم بها ما شئنا»، ووجه الدلالة: أنه لو كان هذا العقد لازماً لم يجز بغير تقدير مدة، ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم، والنبي على لم ينقل عنه أنه قدر لهم ذلك بمدة.

فإن حددت المساقاة أو المزارعة بمدة فهي عقد لازم كالإجارة، فإن لم يحدد مدة فهما على تراضيهما، وللمالك أن يخرج العامل متى شاء، وللعامل أن يخرج متى شاء على وجه لا يضر بالآخر، لعموم قوله على الله فروس ولا ضرور (٢)

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۷/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في باب «ما جاء في الحمى» إن شاء الله.

فإن كان الفسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه عند العقد، ويلزم العامل إتمام العمل؛ كالمضارب يلزمه بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح.

وإن كان الفسخ قبل ظهور الثمرة وقد جاء من قبل رب المال فعليه للعامل أجرة المثل؛ لأنه منعه إتمام عمله الذي يستحق به العوض.

وإن كان الفسخ من قبل العامل فلا شيء له؛ لأنه رضي بإسقاط حقه فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح.

وذهب الجمهور من العلماء إلى أن المساقاة والمزارعة من العقود اللازمة، وعلى هذا فلا بد من تحديد مدة معلومة، قالوا: لأنه عقد معاوضة فكان لازماً كالإجارة، ولأنه لو كان جائزاً لجاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل، فيحصل له الضرر.

وأجابوا عن قصة خيبر بأجوبة غير ناهضة، كقولهم: باحتمال أن المدة كانت مذكورة ولم تنقل(١١).

والقول الأول أرجح، وهو أنه عقد جائز، إلا إن حدد مدة فهو عقد لازم، وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة، وفيه الجمع بين النصوص والقواعد الشرعية، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز.

وأما قولهم بالقياس على الإجارة، فهو غير صحيح؛ لأن الإجارة بيع المنافع فكانت لازمة كبيع الأعيان، ولأن عوضها مقدر معلوم فأشبهت البيع، ثم إن هذا القياس منقوض بالمضاربة، وهي أشبه بالمساقاة من الإجارة، فقياسها عليها أولى.

وأما قولهم: إنه يفضي إلى أن رب المال يفسخ بعد إدراك الثمرة، فقد تقدم ما يدل على الجواب عنه.

O الوجه السابع: ظاهر قوله: (على أن يعتملوها من أموالهم) أنه لا

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (٥/ ٣٢٧).

يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، فيجوز كونه من العامل؛ لأن النبي على جعل عملها من أموالهم (۱). والنبي الله لم يذكر أن البذر على المسلمين، ولو كان شرطاً ما أخل بذكره، ولو فعله لنقل، ولأن عمر الناس على الأمرين جميعاً، فقد جاء في الصحيح البخاري معلقاً: (وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا) (۱). وهذا القول رواية عن أحمد، وهو القول الصحيح \_ إن شاء الله \_، والمشهور في المذهب أنه يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، والعمل من العامل، وهو قول الشافعية (۱)؛ لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمساقاة والمضاربة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۳/ ۳٤٥).

<sup>(</sup>۲) "فتح الباري» (۵/ ۱۰).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٧/ ٥٦٢)، «مغني المحتاج» (٢/ ٣٤٢).



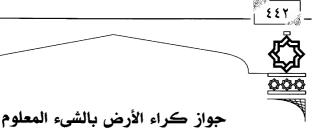

7/٩٠٩ ـ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﴿ عَنْ عَنْ حَدِيجٍ ﴿ عَنْ كَرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُواجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، ولَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءً إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءً مَعْلُومٌ مضمونٌ فَلَا يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءً إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءً مَعْلُومٌ مضمونٌ فَلَا يَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.

٣/٩١٠ \_ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُوَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الزرقي المدني، نقل ابن سعد عن الواقدي أنه قال: (كان ثقة قليل الحديث)، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (رأى عمر وعثمان على)، وذكره ابن عبد البر في الصحابة، جانحاً لقول الواقدي: إنه ولد على عهد النبي على. وحكى ابن سعد عن الزهري أنه قال: (ما رأيت من الأنصار أحزم ولا أجود رأياً من حنظلة بن قيس) روى عن عمر وعثمان ورافع بن خديج وغيرهم، وروى عنه ربيعة قيس) روى عن عمر وعثمان ورافع بن خديج وغيرهم، وروى عنه ربيعة

ويحيى بن سعيد والزهري وغيرهم(١).

وأما ثابت فهو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي الأوسي، أبو زيد المدني في كان ممن بايع تحت الشجرة (٢)، وكان رديف النبي يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد. قال البخاري والترمذي: شهد بدراً، وروى عنه عبد الله بن معقل بن مقرن المزني، وأبو قلابة، توفي سنة خمس وأربعين على أحد الأقوال (٣).

## الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث حنظلة على فقد أخرجه مسلم في كتاب «البيوع»، باب «كراء الأرض بالذهب والورق» (١٥٤٧) (١١٦) من طريق الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض... الحديث.

وأما حديث ثابت على فقد أخرجه مسلم \_ أيضاً \_ بابٌ «في المزارعة والمؤاجرة» (١٥٤٩) (١١٩) من طريق عبد الله بن السائب، قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن النبي على نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها.

واعلم أن أحاديث المزارعة معظمها من رواية رافع بن خديج رضي وقد جاء بروايات كثيرة صارت سبباً لاختلاف العلماء، حتى فهم منها بعض العلماء أن المزارعة ممنوعة، لكن إذا ضم بعضها إلى بعض \_ كما قال الخطابي (٤) وتبعه الحافظ \_ فإن المفصّل منها يبين ما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر، وتتضح دلالتها على المراد.

ومن أهل العلم من حكم عليها بالاضطراب في متونها وأسانيدها، حتى قال الإمام أحمد لما سئل عنه: (عن رافع ألوان): (حديث رافع كثير الألوان)<sup>(ه)</sup>. وقد

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (٥/ ٧٣)، «الاستيعاب» (٩٨ /٩)، «تهذيب التهذيب» (٩/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) كما ثبت في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٥) انظر: «مسائل أبي داود» ص(٢٠٠)، «مختصر السنن» للمنذري (٥/ ٦١).

أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، كما بسط ذلك العلامة ابن القيم (١٠).

### الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (عن كراء الأرض) أي: تأجير الأرض للزراعة، تقول: أكريته الدار والأرض وغيرهما إكراء فاكتراها، بمعنى: آجرته فاستأجر.

قوله: (لا بأس به) أي: لا مانع، وأصل البأس: الشدة في الحرب، والحرب، والعذاب الشديد، والخوف، يقال: لا بأس عليه، ويقال: لا بأس به: لا مانع، ولا بأس فيه: لا حرج (٢٠).

قوله: (الماذيانات) بذال معجمة مكسورة، ثم ياء مثناة، ثم ألف ونون، ثم بعدها ألف \_ أيضاً \_: هي مسايل الماء، وقيل: ما ينبت حول السواقي، وهي من كلام العجم الذي استعملته العرب<sup>(٣)</sup>.

قوله: (وأقبال الجداول) بفتح الهمزة، والأقبال: الأواثل، والجداول: جمع جدول، وهو النهر الصغير، ويطلق عليها السواقي (١٤).

قوله: (وأشياء من الزرع)أي: وقطعة أو جهة من الزرع تكون مختارة طيبة.

قوله: (ولم يكن للناس كراء إلا هذا) أي: ولم يكن لأهل المدينة طريقة لتأجير الأراضي الزراعية إلا هذه الطريقة المشتملة على الجهالة والغرر والمخاطرة.

قوله: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به) أي: فأما كراء الأرض للزراعة بأجر معلوم مضمون من الذهب والفضة ونحوهما، فهذا جائز ولا بأس به، لعدم الجهالة والغرر.

قوله: (زعم ثابت) أي: قال، فالزعم هو القول.

قوله: (نهى عن المزارعة) أي: إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها على الطريقة التي كانت مستعملة عندهم، وهي القائمة على الجهالة والغرر

<sup>(</sup>۱) «تهذیب مختصر السنن» (٥٨/٥). (۲) «المعجم الوسیط» ص(٣٦).

<sup>(</sup>۳) "إكمال المعلم" (٥/١٩٧ \_ ١٩٨)، "النهاية" (١٩٨٤).

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» (٥/ ١٩٨).

والظلم لأحد الطرفين، دون المزارعة التي فعلها النبي ﷺ وأصحابه من بعده.

قوله: (وأمر بالمؤلجرة) أي: كراء الأرض بشيء معلوم من الذهب أو الفضة يدفعه مستأجر الأرض لصاحبها.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز إجارة الأرض للزراعة، وهذا قول جمهور الفقهاء، بشرط أن تكون الأجرة معلومة، لكن اختلفوا في نوع الأجرة، فذهب الجمهور إلى جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض، لقوله: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس) وفي رواية قال رافع: (وأما الورق فلم ينهنا)(١).

وأما إجارتها بالطعام كالبر أو الشعير فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يؤجرها بطعام معلوم غير خارج منها، فهذا يجوز على قول الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة، سواء أكان من جنس ما يخرج منها أم لا، واستدلوا بعموم قوله: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)، ولأن الطعام عوض معلوم مضمون لا يتخذ وسيلة إلى الربا، فجازت إجارتها به كالأثمان.

وذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أنه لا يجوز إجارتها بالطعام وإن لم يكن خارجاً منها، واستدلوا بما روى رافع بن خديج، قال: (كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله على فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله على عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يَزْرَعها، أو يُزْرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك) (٢). ولعل هذا محمول على ما إذا كان الطعام خارجاً منها.

الحال الثانية: إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها، وهذا فيه قولان:

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۳۲۷)، «صحيح مسلم» (۱۵٤۷) (۱۱۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۵٤۸).

الأول: المنع، وهذا قول مالك، ورواية عن أحمد ذكرها القاضي مذهباً.

الثاني: الجواز، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها أبو الخطاب<sup>(۱)</sup>، لعموم: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به).

الحالة الثالثة: إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها؛ كنصف أو ربع، كآجرتك هذه الأرض بربع ما تزرع فيها من بر ونحوه، فالجمهور على أنها لا تصح؛ لأن الأجرة مجهولة لكون ما تخرجه الأرض غير مرئي، ومجهول الصفة والقدر، فهو ليس بمعلوم ولا مضمون، وهذا فيه غرر يمكن تجنبه بكراء الأرض بأجر معلوم.

**والقول الثاني**: الجواز، وهذا هو المنصوص عن أحمد، وهو قول أكثر الأصحاب.

ورجع أبو الخطاب وابن قدامة قول الجمهور، وحمل ابن قدامة نص أحمد في الجواز على المزارعة بلفظ الإجارة، فيكون حكمها حكم المزارعة في جوازها ولزومها وسائر أحكامها(٢).

وهذا هو الصواب \_ إن شاء الله \_ فإن الجهالة موجودة في أجرة تكون مما يخرج من الأرض، مما يؤدي إلى النزاع.

○ الوجه الخامس: الفرق بين المزارعة والإجارة: أن المزارعة من جنس الشركة، ويستويان في الغنم والغرم، فهي كالمضاربة؛ لأن كلاً منهما له جزء مشاع معلوم إن جاد الزرع كثر، وإن كان رديئاً قَلَّ.

وأما الإجارة فإن المؤجر على يقين من الغنم وهو الأجرة، والمستأجر على رجاء، وقد يصيب الزرع جائحة من نار أو قحط أو غرق فيكون المستأجر قد دفع ماله ولم ينتفع بشيء، ولهذا كان أحد القولين لمجوزي المزارعة أنها أحل من الإجارة وأولى بالجواز، فالمزارعة بجزء مشاع معلوم،

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۷/ ۵۷۰).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» (٧/ ٥٧٢)، «تهذيب مختصر السنن» (٥/ ٦٠).

والمؤاجرة بشيء معلوم، شأنها في ذلك كسائر الإجارات.

والمزارعة قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، فالصحيحة ما كانت واضحة وسليمة من الغرر، وهي أن تكون بجزء مشاع معلوم، كنصف الزرع أو ربعه، كما فعل النبي على مع أهل خيبر.

والمزارعة الفاسدة: ما كان فيها غرر وظلم لأحد الطرفين، كاشتراط جانب معين من الزرع.

وأما المؤاجرة فإن كانت بشيء معلوم مضمون من نقود أو طعام أو عروض فهي جائزة، وهي التي أذن فيها النبي ﷺ.

وأما ما كان فيه غرر وجهالة كأن يجعل لصاحب الأرض ما على الجداول والسواقي، أو جانباً معيناً من الزرع فهذا هو الذي نُهي عنه، وهو الإجارة الفاسدة، وهو الذي كان معروفاً عندهم فنهوا عنه، وعليه يحمل الإطلاق في النهي عن كراء الأرض، كما في حديث جابر رفيه الثابت في «الصحيحين».

يقول الليث بن سعد: (وكان الذي نُهي من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة)(١). وقال ابن المنذر: (قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل)(٢)، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>١) "فتح الباري" (٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) «تهذّيب السنن» (٥/ ٦٠).

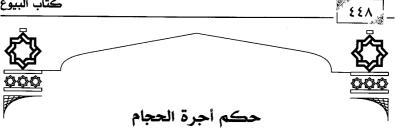

٥/٩١١ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٥/٩١٢ ـ وعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عباس عليها فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»، باب «ذكر الحجام» (٢١٠٣) من طريق خالد \_ هو ابن عبد الله(١) \_: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي ولفظه: (وأعطى الذي حجمه) بحذف المفعول الثاني.

وأخرجه \_ أيضاً \_ في «الإجارة» (٢٢٧٩) من طريق يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، به، وفيه: (وأعطى الحجام أجره) بذكر المفعول الثاني.

وأما حديث رافع فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»، باب «تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، (١٥٦٨) (٤١) من طريق يحيى بن أبى كثير، حدثني إبراهيم بن قارظ، عن السائب بن يزيد: حدثني رافع بن خديج، عن رسول الله على، قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغى خبيث، وكسب الحجام خبيث».

<sup>(</sup>١) هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطى، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء البصري.

O الوجه الثاني: حديث ابن عباس الله العلى جواز أخذ الأجرة على الحجامة وأنه كسب مباح؛ لأن النبي العلمي أعطى الحجام أجرته، ولو كان حراماً لم يعطه، إذ لا يعطيه ما يحرم عليه، والقائل ذلك هو ابن عباس كأنه يريد الرد على من زعم أنه لا يحل إعطاء الحجام أجرته وأنه حرام.

هذا من جهة النص، وأما من جهة المعنى فلأن الناس في حاجة إليها، ولا يوجد من يتبرع بها، فجاز الاستئجار عليها كالرضاع.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز التداوي بالاحتجام، وقد ورد في «الصحيحين» عن حميد الطويل، عن أنس رهائه، أن رسول الله الله على حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلَّمَ مواليه، فخففوا عنه من ضريبته، وقال: «إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقُسط البحرى...» الحديث (١).

ومن فوائد الحجامة: علاج أمراض الرأس والصداع، وتخفيف آلام الروماتزم، وأوجاع الصدر، وكل أثر في البدن سببه كثرة الدم أو فساده أو هما معاً.

O الموجه الرابع: دلَّ حديث أبي رافع على أن كسب الحجام من المكاسب الرديئة التي يكون تركها أولى؛ لأن النبي على وصف كسب الحجام بأنه خبيث، والمراد بالخبيث هنا: الرديء؛ لأن الخبيث يطلق على الحرام؛ كمهر البغي وثمن الكلب، ويطلق على الشيء الرديء والكسب الدنيء كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمُّوا ٱلخَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وقد ذكر المفسرون كابن كثير أن المراد بالخبيث في الآية: الرديء، كالحشف والشيص من التمر ونحو ذلك (٢).

وقد سمى النبي ﷺ الثوم والبصل خبيثين (٣) مع إباحتهما (٤). وعلى هذا فأجرة الحجام ليست حراماً، وإنما هي من المكاسب الرديئة التي ينبغي التنزه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٠٢)، ومسلم (١٥٧٧).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ٤٧٣).(۳) أخرجه مسلم (٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغنى» (٨/ ١١٨، ١١٩).

عنها لما ورد فيها من الأخبار، ولأن فيها دناءة (۱). وما ورد عن الأثمة وأهل العلم يحمل على هذا المعنى، وقد قال النبي على نصب الحجام: «أطعمه ناضحك ورقيقك» (۲). وهذا دليل على إباحته، إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله؛ لأن ما يحرم على الحر يحرم على الرقيق.

أما استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد، وحلق الشعر، والختان، ونحو ذلك، فهذا جائز، وكسبه ليس خبيثاً بلا خلاف؛ لأن الحديث ورد في كسب الحجام بالحجامة، فيختص بالمحل الذي ورد فيه (٣).

O الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز استعمال الأجير من غير تسمية الأجرة، وعلى جواز إعطائه قدر أجرته أو أكثر؛ لأن النبي الله لم يشارطه على أجرته، ولعل هذا محمول على أنهم كانوا يعلمون مقدارها، فيكون ذلك مما يُرجع فيه إلى العرف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳٤۲۲)، والترمذي (۱۲۷۷)، وابن ماجه (۲۱٦٦)، وأحمد (۳۹ /۹۹)، وإسناده صحيح، وفيه كلام من جهة إرساله.

<sup>(</sup>۳) «المغنى» (۸/ ۱۲۰).

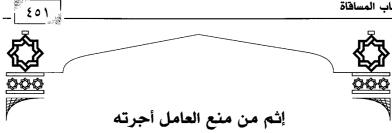

٦/٩١٣ ـ عَــنْ أَبِــى هُــرَيْــرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ «قَالَ اللهُ ﷺ: ثَلَاثَةٌ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِبَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أُجْرَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»، باب «إثم من باع حراً» (٢٢٢٧) من طريق يحيى بن سُليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة ﴿ اللهُ عِنْهُ مُ مُوفِعاً .

وأخرجه \_ أيضاً \_ في «الإجارة»، باب «إثم من منع أجر الأجير» (٢٢٧٠) بالإسناد المذكور مع اختلاف شيخه.

وأما عزوه إلى مسلم فالظاهر أنه وهم من الحافظ، أو من النساخ، وقد عزاه المزي إلى البخاري وابن ماجه (١)، وعزاه الحافظ نفسه في «التلخيص» إلى البخاري(٢).

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (قال الله ﷺ) هذه إحدى صيغ الحديث القدسي، وهو ما رواه النبي ﷺ عن ربه تعالى، وهو منسوب إلى الله تعالى معنى لا لفظاً على أحد القولين، والقول

 <sup>(</sup>١) «تحفة الأشراف» (٩/ ٤٧٠). (٢) «التلخيص» (٣/ ٦٩).

الثاني: أن الحديث القدسي كلام الله تعالى بلفظه ومعناه. وهو قول مرجوح (١١).

قوله: (ثلاثة أنا خصمهم) أي: ثلاثة أنفس، وهو مبتدأ، وجملة «أنا خصمهم» خبر، وذكر الثلاثة ليس للتخصيص؛ لأن الله تعالى خصم لجميع الظالمين، ولكن لما أراد التشديد على هؤلاء صرح بها. والخصم: مصدر خصمته أخصمه خصماً، نُعت به للمبالغة كما يقال: رجل عدل، والخصومة: هي المنازعة والجدل، ومعنى (أنا خصمهم)، أي: إن الله تعالى يخصم هؤلاء يوم القيامة نيابة عمن ظلموا، يقع على الواحد والاثنين والجماعة، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، قال تعالى: ﴿وَهَلَ أَتَنكَ نَبُواً الْخَصْمِ إِذْ شَوَرُواً الْمِحْرابَ﴾ [ص: ٢١]. ولا خلاف بين المفسرين أن المراد بالخصم هنا: الملكان.

وقد يثنى ويجمع، فيقال: خصمان، كقوله تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

قوله: (أعطى بي) إما أن المعنى: حلف بي، أو أن مفعول أعطى محذوف، والتقدير: أعطى يمينه بي؛ أي: عاهد عهداً وحلف عليه بالله ثم نقضه، والدليل على هذا المفعول المحذوف قوله: (غدر) فهو يدل على تخصيصه بالعهد.

قوله: (ثم غدر) أي: نقض العهد ونكثه، وهو ضد الوفاء، والغدر: مصدر غدر يغدر غدراً، وهو الإخلال بالشيء وتركه، يقول ابن فارس: (الغين والدال والراء أصل صحيح يدل على ترك الشيء)(٣).

قوله: (باع حراً) أي: باع إنساناً على أنه عبد مع أنه في الواقع ليس رقيقاً، وإنما هو حر.

قوله: (فأكل ثمنه) خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود وإلا فالمراد

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة «الأحاديث القدسية في دائرة الجرح والتعديل».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۷۰۵)، ومسلم (۱۵۵۷).

<sup>(</sup>٣) «معجم مقاييس اللغة» (٤١٣/٤).

الحصول على الثمن، سواء اشترى به طعاماً، أو لباساً، أو سيارة، أو غير ذلك.

قوله: (فاستوفى منه) أي: فحصل من الأجير على العمل الذي استأجره من أجله. وذكر الأكل والاستيفاء فيه مزيد من التوبيخ والتقريع والتهجين للأمر.

قوله: (ولم يعطه أجره) الأجر في اللغة: الجزاء على العمل، وفي اصطلاح الفقهاء: العوض الذي يُعطى مقابل منفعة، وتسمى الأجرة. وذكر الرجل في الحديث لا مفهوم له، وإنما جرى مجرى الغالب.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الغدر، وهو نقض العهد والإخلال بالشيء وتركه، وهو من أكبر الكبائر، وهو صفة ذميمة تدل على خسة النفس وحقارتها، ولا يتصف بها إلا ناقص الإيمان. والغادر شخص ممقوت لا يطمئن الناس إلى مخالطته ولا جيرته ولا معاملته، ويكفيه سخطاً وغضباً أن الله تعالى يكون خصمه يوم القيامة.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن استرقاق الحر وبيعه وأكل ثمنه من أكبر الكبائر. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل)<sup>(۱)</sup>. قال المهلب: (وإنما كان إثمه شديداً؛ لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه)<sup>(۲)</sup>.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم أكل أجرة العامل وعدم إعطائها إياه بعد استيفاء العمل، وهذا من كبائر الذنوب، وهذا أمر مستقبح شرعاً وعقلاً، فإن العامل أخوك في الإسلام، وحقوق الإخوان على الإخوان كثيرة، فكيف إذا أدى لمستأجره عملاً يعود على ماله بالنماء وعلى تجارته أو صناعته بالازدهار والسعة؟!. وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وأداء الأمانة إلى أهلها، وأجرة العامل داخلة في هذا العموم.

O الوجه السادس: الحديث دليل على عناية الإسلام بحقوق العمال

<sup>(</sup>۱) «الإجماع» ص(۱۱٤). (۲) «فتح الباري» (۱۸/٤).

وإيصالها إليهم كاملة غير منقوصة، حيث توعد من جحد أجرة العامل بعد استيفاء عمله بهذا الوعيد العظيم، فضمن الإسلام لهم حقوقهم وحماهم من تسويف صاحب العمل أو جشعه حينما يريد جحد الأجرة؛ لأن هذه الأجرة فيها حاجة العامل وحاجة أسرته ومن يمون. والله تعالى أعلم.





## حكم أخذ الأجرة على الرقية وتعليم القرآن

٧/٩١٤ \_ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ». أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث علقه البخاري في كتاب «الإجارة» (٤/٢٥٤ «فتح») ووصله في كتاب «الطب»، باب «الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب» (٥٧٣٧) من طريق عبيد الله بن الأخنس أبي مالك، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن نفراً من أصحاب النبي المحمد من راق؟ إن في الماء رجلاً فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل منكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله المحابة،

O الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن كما تؤخذ الأجرة على العلاج بالأدوية الأخرى، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وهذا الأخذ ليس على مجرد التلاوة، وإنما هو على المعالجة والمداواة؛ لأن القراءة والنفث على المريض من الأفعال المباحة، فيكون المأخوذ على المعالجة لا على مجرد التلاوة (۱).

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (۸/ ۲٦۸).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهذا قول المالكية، والشافعية، وأحمد في رواية عنه، والمتأخرين من الحنفية، وابن حزم الظاهري(١١).

والقول الثاني: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهذا قول متقدمي الحنفية، ورواية عن أحمد أخذ بها أكثر أصحابه، وكذا قالوا في تعليم العلم من تفسير وحديث وغيرهما، وكذا الإمامة والأذان (٢). واستدلوا بما يأتى:

أولاً: الأدلة التي تدل على أن الأجرة لا تؤخذ على تبليغ الإسلام والقرآن، كقوله تعالى: ﴿ قُلُ لا ٓ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الأنعام: ٩٠] وقوله تعالى: ﴿ وَيَقَوِر لا آسَنُكُمُ عَلَيْهِ الْإِلَى عَلَى اللَّهِ الْمود: ٢٩].

ثانياً: حديث عبادة بن الصامت رها، قال: علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوساً، قلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله على، لآتين رسول الله على فلأسألنه، فأتيته، فقلت: يا رسول الله أهدي إلي قوس ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله، قال: «إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها» (٣).

كما استدلوا بأن التلاوة من الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، وهذا العمل قربة لله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليه؛ لأن تعليم القرآن عبادة، والأجر فيه على الله تعالى.

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة غير ناهضة؛ كقولهم: إن المراد بالأجر المذكور في الحديث: الثواب الأخروي، ويرد هذا سياق الحديث كما

<sup>(</sup>۱) «الكافي» لابن عبد البر (۲/ ۷۰۵)، «مغني المحتاج» (۲/ ۳٤٤)، «المغني» (٦/ ١٤)، «الهداية» (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) «الهداية» (٣/ ٢٤٠)، «المغنى» (٦/ ١٣٩، ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٤١٦)، وابن ماجه (٢١٥٧)، والبيهقي (٦/ ١٢٥) من طريق مغيرة بن زياد، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت على .

تقدم. وكقولهم: إنه منسوخ، وهذا مردود بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال(١٠).

والقول الثالث: أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة دون الغنى، وهذا وجه في مذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

وهذا قول وجيه فيه جمع بين الأدلة، ويؤيده قوله تعالى في ولي اليتيم: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُهُونِ ﴾ [النساء: ٦] (٣)، ولأن المحتاج يمكنه أن ينوي عمله لله، ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة وينفق على من يجب الإنفاق عليه، فيؤدي الواجب بهذه الأجرة، بخلاف الغني فإنه لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجة تدعوه إلى أن يأخذ أجرة.

وأما حديث عبادة ولله فهو حديث ضعيف؛ لأن في إسناده الأسود بن ثعلبة، وهو مجهول كما في «التقريب»، والمغيرة بن زياد الموصلي وثقه وكيع وابن معين والعجلي وغيرهم، وضعفه أحمد وأبو زرعة، قال أحمد: مضطرب الحديث ومنكر الحديث، وقال في «التقريب»: (صدوق له أوهام)، ومثل هذا الحديث لا يقاوم ما ورد من الأحاديث الصحيحة.

وعلى فرض صحته فهو محمول على أن عبادة بن الصامت الله كان متبرعاً بالتعليم ناوياً للاحتساب فيه، فكره رسول الله على أن يضيع أجره ويبطل حسنته بما يأخذ من هدية (٤٠).

وهذا الخلاف إنما هو في حكم أخذ الأجرة إذا كانت باشتراط، أما إذا أُعطي بدون اشتراط فالظاهر من كلام أصحاب المذاهب الأربعة وابن حزم الاتفاق على الجواز؛ لأن من أجاز باشتراط \_ كما تقدم \_ أجاز هنا من باب أولى، ومن منع باشتراط وهم متقدمو الحنفية فقد أجازوا الأخذ

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (٤/٣٥٤).

<sup>(</sup>۲) «الفروع» (٤/ ٤٣٥)، «الفتاوى» (٣٠/ ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٥).

<sup>(</sup>۳) «الفتاوى» (۳۰/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٤) «شرح السنة» (٨/ ٢٦٨)، «شرح الطيبي» (٦/ ١٥٩).

بدون اشتراط<sup>(۱)</sup>.

أما أخذ الرِّزق من بيت المال \_ وهو الراتب \_ على تعليم القرآن وعلى الأذان والإقامة والإمامة وتعليم العلم فجوازه محل اتفاق بين أهل العلم (٢)؛ لأن ما يؤخذ من بيت المال لهذه الأعمال ليس عوضاً وأجرة بل هو رزق للإعانة على الطاعة، وهو حق ثابت في بيت المال، وبيت المال معد للمصالح، إلا أن بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة يقيدون جواز أخذ الرزق بعدم وجود متطوع، حمايةً لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إلى صرفه. والله المستعان.

O الوجه الرابع: ظاهر هذا الحديث العموم، وأنه يجوز أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى تعليماً وعلاجاً وتلاوة، ولكن هذا العموم غير مراد، وقد خصه أهل العلم بالعلاج والتعليم، وأما أخذ الأجرة على مجرد التلاوة فهو غير داخل في هذا العموم، بل هو مستثنى منه بدليلين:

الأول: ما ورد من الأحاديث الدالة على النهي عن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، ومن ذلك حديث عبد الرحمٰن بن شبل الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرأوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه» (٣).

الثاني: جاء في «الاختيارات» قول ابن تيمية: (الاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم)(1).

ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لا ثواب

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» (۱۲/ ۹۷). (۲) «الشرح الكبير» (۲/ ۷۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٨٨/٢٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٠/١)، والطبراني في «الأوسط» (٢٥٩٥)، وإسناده قوي كما قال الحافظ في «فتح الباري» (٢٠١٩)، وقال الألباني: (إسناده صحيح)، «السلسلة الصحيحة» رقم (٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) ص(١٥٢).

للقارئ ولا للميت، وهذا من البدع التي انتشرت في بعض بلاد المسلمين، والآخذ والمعطي آثمان، والقارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهدى إلى الميت؟!. والله تعالى أعلم.





وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجره

٨/٩١٥ ـ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وفي الباب عن أبي هريرة ﴿ عند أبي يعلى والبيهقي، وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الرهون»، باب «أجر الأُجراء» (٢٤٤٣) من طريق عبد الله بن عمر من طريق عبد الله بن عمر من مؤوعاً.

وهذا سند ضعيف جداً، آفته عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، وهو متفق على ضعفه، ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم (١).

وقد خالفه من هو خير منه، عثمان بن عثمان الغطفاني، فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي ﷺ، مرسلاً.

أخرجه ابن زنجويه في كتاب «الأموال» (٢٠٩١) وهو مرسل حسن.

والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة المرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (١٢١/٨)، وابن عدي (١٧٣/٥)، والبيهقي (١٢١/٦) من طريق محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري (٢)، عن أبي هريرة المؤذن، مرفوعاً. وفي سنده مقال، ورواه أبو يعلى (١٣٦/٦)، وابن عدي (١٧٣/٥)، والبيهقي

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (٦/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) كتبت في «الإرواء»: (المغبري)، وصوابه: (المقبري).

(١٢١/٦) من طريق عبد الله بن جعفر، أخبرني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ﷺ، به. وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر.

وله شاهد - أيضاً - من حديث أبي الزبير، عن جابر الشه أخرجه الطبراني في «الصغير» (٢٠/١، ٢١)، والخطيب في «تاريخه» (٣٣/٥) وفي سنده محمد بن زياد بن زبار الكلبي، وشَرَقِي بن القُطامَى، وكلاهما ضعيف. قال الطبراني: (لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي، تفرد به محمد بن زياد) وهذا مراد الحافظ بقوله: (وفي الباب عن أبي هريرة على عند أبي يعلى والبيهقي، وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف) وهذه الجملة موجودة في معظم طبعات «البلوغ»، وفي النسخ التي عليها الشروح، ومحذوفة في بعضها، ولذا لم أعتمدها في الترقيم.

O الوجه الثاني: هذا الحديث وإن كان سنده ضعيفاً لكن معناه صحيح، ويؤيد معناه حديث أبي هريرة عن النبي عن النبي عن النبي عن الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة... ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يعطه أجره (٢). وهو دليل على وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجرته فور انتهائه من عمله الذي استؤجر عليه، وعدم تأخيرها أو المماطلة في أدائها؛ لأنه لم يعمل إلا من أجل الحاجة إلى هذه الأجرة، ولأن نفسه تائقة إلى أخذ عوض عمله وجهده. وقوله في الحديث: «قبل أن يجف عرقه» كناية عن سرعة إعطائه حقه، وعدم تأخيره.

فإن كان بين الأجير والمستأجر اتفاق في تأخير الأجرة مدة معينة أو بعضها، أو يسمح العامل بتأخيرها مدة فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «نصب الراية» (۱۲۹/٤).



9/917 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَنَهُ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وفيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٥) (١٥٠٢٣) من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما رضي النبي على قال: . . . وذكر الحديث (١).

وهذا سند فيه انقطاع، فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة، كما قال ذلك ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما(٢).

ورواه البيهقي (٦/ ١٢٠) موضولاً من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة عليه.

وإسناده ضعيف؛ لضعف الإمام أبي حنيفة، وقد تقدم الكلام عليه عند الحديث (٨٠١) من البيوع.

ورواه النسائي (٧/ ٣١) موقوفاً من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد عليه قال: (إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره).

<sup>(</sup>۱) وقع في «المصنّف» المطبوع: «فليس له إجارة» واستظهر المعلق أن الصواب: «فليسمّ» كما في الحديث الذي يليه.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب التهذيب» (١/٥٥١).

وتابع شعبة على وقفه الثوري، فقال عبد الرزاق في «المصنف» (١٥٠٢٤): (قلت للثوري: أسمعت حماداً يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد، أن النبي على قال: «من استأجر أجيراً فليسم له إجاره»، قال: نعم). وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي على.

وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال: (الصحيح موقوف على أبي سعيد؛ لأن الثوري أحفظ)(١).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب معرفة قدر الأجرة، وهذا شرط من شروط صحة الإجارة المتفق عليها بين الفقهاء، قال الموفق: (لا نعلم في ذلك خلافاً)(٢). لأن الجهالة بالأجرة يفضي إلى النزاع والخصام بين المؤجر والمستأجر، ولأن الإجارة عقد معاوضة، فوجب أن يكون الأجر معلوماً كالثمن في المبيع.

وقد استدل الإمام مالك وتبعه البيهقي على وجوب تسمية الأجرة بنهي النبي على عن بيع الغرر، والإجارة نوع من البيع، والجهالة بالأجرة غرر (٣).

فإذا أجره الدار بألف ريال في الشهر، أو بعشرة أكياس من الرز، أو أجره الدار بدار أخرى يسكنها؛ صح ذلك كله؛ لأن العوض معلوم، ويجوز أن يكون منفعة.

فإن أجره الدار بإصلاح ما انهدم منها لم يصح للجهالة، ولو قال: أجرتك الدار بعشرة آلاف في السنة وإصلاح ما انهدم منها من الأجرة صح؟ لأن الأجرة معلومة.

ويستثنى من شرط معرفة الأجرة ما تعارف عليه الناس من الأجرة، فإنه يجري مجرى التقدير؛ لأن شاهد الحال يقتضيه، والشارع أجرى الشرط

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱/ ٣٧٦) رقم (۱۱۱۸). (۲) «المغنى» (۸/ ۱٤).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (٢/٦/٢)، «السنن الكبرى» (٦/ ١٢٠).

العرفي كاللفظي، ومثل هذا وإن كان فيه نوع جهالة لكنها يسيرة لا تفضي في الغالب إلى المنازعة، كأجرة سيارة أو ركوب سفينة إلى مكان معلوم، وكاستئجار الأجير بطعامه وشرابه المتعارف عليه.

وتجوز الإجارة بجزء شائع من الإنتاج \_ على الراجح من قولي أهل العلم \_ كأن يحصد الزرع بثلث ما يخرج منه، أو يَخُرُفَ النخل بربع ثمرته، أو يجني العنب بنصفه، أو يعصر كمية من الزيتون بربع الزيت المستخرج، ونحو ذلك؛ لأنه إذا شاهده فقد علمه بالرؤية، وهي أعلى طرق العلم، ومن علم شيئاً علم جزءه المشاع، فيكون أجراً معلوماً، والله تعالى أعلم (1).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (۸/ ۷۲).



الموات: بفتح الميم والواو المخففة، مشتق من الموت، وهي عدم الحياة، والمراد به: الأرض التي لا حياة فيها من بناء أو زرع وغيرهما، ولا مالك لها من الآدميين.

وعند الفقهاء: الأرض التي لم يملكها أحد، ولا يتعلق بها منافع مشتركة.

وهذا التعريف يدل على أن الأرض الموات لها وصفان:

الأول: ألا يكون لها مالك، والمراد به المعصوم الذي لا يجوز قتله، وهو المسلم أو الذمي المعاهد. فإن كان لها مالك معين بشراء أو عطية لم يجز إحياؤها، ومثله ما مُلك بالإحياء ثم دُثِرَ وعاد مواتاً فلا يملك.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف ملكاً لمالك غير منقطع، أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحدٍ غير أربابه(١).

الثاني: ألا يتعلق بها مصلحة عامة أو منافع مشتركة، كالطرق ومسايل المياه والمحتطبات والبقاع المرصدة لصلاة العيدين، والبقاع المرصدة لدفن الموتى ولو قبل الدفن، وكذا الغابات والمناطق السياحية وأماكن طرح القمامة، ونحو ذلك. فكل هذا لا يجوز إحياؤه؛ لأن في إحيائه مصلحة شخص واحد وتضرر مصالح العامة.

والإحياء: مصدر أحيا بمعنى: بث الحياة...، والمراد هنا: جعل الأرض الميتة منتفعاً بها بوجه من الوجوه الآتية في هذا الباب.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۲۲/ ۲۸٥).



شبهت العمارة بالحياة، وتعطيلها بالموت، لعدم الانتفاع بالأرض الميتة إلا بعد إحيائها.







# من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها

١/٩١٧ \_ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَمَرَ أَرْضَاً لَيْسَتْ لأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُ بِهَا» قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلاَفَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢/٩١٨ ـ وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ النَّلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسلاً، وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّه، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرِو، وَالرَّاجِعُ الأَوَّلُ.

### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عائشة الله فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحرث والمزارعة»، باب «من أحيا أرضاً مواتاً» (٢٣٣٥) من طريق محمد بن عبد الرحمن (١٠)، عن عروة، عن عائشة الله عن النبي على قال: «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق».

وليس عند البخاري لفظ: «بها» وإنما هي عند الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري(٢).

وقوله: (قال عروة..) هو موصول بالإسناد المذكور، لكن عروة، عن عمر مرسلاً؛ لأنه ولد في آخر خلافة عمر ﷺ.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الرحمٰن أبو الأسود، يتيم عروة.

<sup>(</sup>۲) "فتح الباري" (٥/ ۲٠).

أما حديث سعيد بن زيد ره فقد تقدم تخريجه والكلام عليه في باب «الغصب» عند الحديث (٨٩٩).

وقد اختلف في هذا الحديث فروي موصولاً عن عروة، عن سعيد بن زيد، وروي مرسلاً عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي على الذي رجحه الحفاظ، كالبزار، والدارقطني وابن عبد البر وغيرهم، كما تقدم.

واختلف \_ أيضاً \_ في تعيين صحابي هذا الحديث، فقيل: عن عائشة على أن النبي على قال: «العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له، وليس لعرق ظالم حق».

وإسناده ضعيف لضعف زمعة، قال أبو حاتم: (هذا حديث منكر، إنما روي من غير حديث الزهري، عن عروة مرسلاً)(١).

وقيل: جابر هي، أخرجه الترمذي (١٣٧٩)، وأحمد (٢٢/ ١٧٠)، وابن حبان (٦١٣/١) من طريق هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر هي، عن النبي على قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له».

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وقال الألباني: (هو على شرط الشيخين، وعلقه البخاري في «صحيحه»)(٢). وله طرق أحرى.

وقيل: صحابيه عبد الله بن عمرو، كما أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٠٥) من طريق مسلم بن خالد الزَّنجي (٣)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ﷺ، مرفوعاً.

قال الحافظ: (رجال إسناده ثقات)(٤). وهذا فيه نظر، فإن مسلماً الزُّنجي

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱٤٢٢).

<sup>(</sup>۲) «الإرواء» (٦/٤)، «فتح الباري» (٥/٨١).

<sup>(</sup>٣) بفتح المعجمة. انظر: «الأنساب» للسمعاني (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) «الدراية» (٢/ ٢٤٤).

ضعيف كما تقدم عند الحديث (٨١٩)، بل الحافظ نفسه قال في «التقريب»: (صدوق كثير الأوهام). ورجح الحافظ أن صحابي الحديث هو سعيد بن زيد.

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (من عَمَرَ) هذا لفظ «البلوغ»، ولفظ البخاري: «من أعمر»، قال القاضي عياض: كذا وقع، والصواب: (عمر) ثلاثياً، قال تعالى: ﴿وَعَمَرُوهِكَا أَصَابُرُ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ [الروم: ٩]، وقال غيره: قد سمع فيه الرباعي، يقال: أعمر الله بك منزلاً". وهذا مفسر لحديث: «من أحيا».

قوله: (ليست لأحد) هذا يفسر اللفظ الثاني: (أرضاً ميتة)، فمعنى (ميتة): ليس فيها علامة ملك.

قوله: (فهو أحق بها) أي: من غيره، وحذف متعلق أفعل للعلم به.

قوله: (وقضى به عمر رفيه) أي: قضى بأن الإحياء ملك شرعي، وقد جاء في كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم سبب ذلك(٢).

قوله: (أرضاً ميتة) بسكون الياء، ويجوز تشديدها، وذكر أهل اللغة أن ميتة الأناسي بالتشديد، وميتة غير الأناسي بالتخفيف للتفريق بينهما، وكأن التشديد في الأناسي؛ لأنه الأصل، والتخفيف في غير الأناسي؛ لأنه يكثر استعمالها، فكانت أولى به (٢). والأرض الميتة: هي الموات، فهي على أصل خلقتها، ليست ملكاً لأحد.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من أحيا أرضاً وعمرها فهو أحق بها من غيره ويملكها ملكاً شرعياً، لقوله: «فهي له» وليس في الحديث تحديد الإحياء بمساحة معينة، فمن أحيا أرضاً فهي له قلت مساحتها أو كثرت.

O الوجه الرابع: دل الحديث على جواز الإحياء وأنه من أسباب الملك الشرعي، ولم تُبَيَّنُ صفة الإحياء وكيفيته مما يدل على أن المرجع فيه إلى

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري" (۰/ ۲۰). (۲) "الخراج" ص(۸۹).

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ص(٥٨٤).

العرف، فكل ما تعارف عليه أهل بلد فهو إحياء، وهو يحصل بأشياء، منها:

ا \_ أن يبني حول الأرض حائطاً منيعاً، يبنيه بما جرت به عادة أهل البلد من طوب أو لبن أو حجر أو نحو ذلك، وسيأتي هذا \_ إن شاء الله \_ في حديث سمرة عليه الم

٢ ـ سوق الماء وإجراؤه إلى الأرض الموات من عين أو نهر ونحوهما،
 أو حفر بثر بداخلها؛ لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط، لكن إن حفر
 بئراً لم يملك إلا حريمها، وهو حماها، كما سيأتى إن شاء الله.

٣ ـ أن يمنع أو يزيل عنها ما لا يمكن زرعها معه، فإن كان المانع من زرعها كثرة الأحجار فإحياؤها بقلع أحجارها وتنقيتها، وإن كان أشجاراً فبأن يقلع أشجارها ويزيل عروقها المانعة من الزرع والغرس.

وهذا بخلاف التحجير الذي هو منع الغير من إحياء الأرض الموات، بوضع علامة كأحجار أو تراب، أو يبني جداراً قصيراً، أو يضع شبكاً، أو لوحات، ونحو ذلك، فهذا ليس بإحياء، وإنما هو تحجير يفيد الاختصاص لا التملك، فيكون أحق بها من غيره، وورثته من بعده كذلك. فيعطى مهلة، فإن أحياها وإلا أعطيت إلى من يريد إحياءها.

O الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا يشترط في إحياء الموات إذن الإمام، وهذا مذهب جمهور العلماء؛ لأن الرسول على حكم بملكية الموات لمن أحياه ولم يذكر إذن الإمام.

وقد استدلوا \_ أيضاً \_ بأن الأرض الموات ليست ملكاً لبيت المال، بل هي مال مباح، كالاحتشاش والاحتطاب، والمباح لمن سبقت يده إليه، وقد سبقت اليد إليه بالإحياء، فهو لمن أحياه (١).

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يشترط إذن الإمام، لأمرين:

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتاوى الشيخ ابن إبراهيم» (۸/ ۱۹۷، ۲۰۱).

الأول: أن الأرض الموات في سلطان الإمام ويعتبر بولايته على البلدان واضع اليد عليها، فلا يُستولى على ما تحت يده إلا بإذنه.

الثاني: أن الإحياء من غير إذن الإمام قد يدفع إلى التزاحم والنزاع، فلأجل الفصل بين الناس ولمنع النزاع بإزالة أسبابه يكون الإحياء بإذن الإمام لتثبت الملكية بالإحياء (١).

والذي يظهر رجحانه \_ والله أعلم \_ هو قول أبي حنيفة، وهو أنه لا بد من إذن الإمام، لا سيما في زماننا هذا، لا من أجل ذات الأرض التي يراد إحياؤها، وإنما لوجود عارض، وهو ما يترتب على عدم الإذن من المفاسد من حصول النزاع، وتوارد الأيدي، وقد يكون الموات مملوكاً يجهل مالكه، وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، نظراً للمصلحة، والله تعالى أعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» (۲۳/ ۱۸۱)، «الملكية ونظرية العقد» ص(١٢٦).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوي» (۸/ ۲۰۷ ـ ۲۱۸).

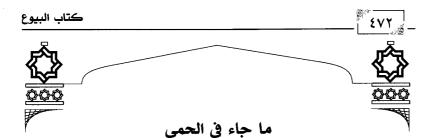

٣/٩١٩ ـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبَّامَةً ﴿ الْجُنَامَةَ الْجُبَرَهُ أَنَّ اللَّبِي اللهِ عَلَى الْجُنَامَةَ النَّبِي اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٤/٩٢٠ ـ وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وابْنُ مَاجَهْ.

0/9٢١ ـ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ في «الْمُوطَّإِ» مُرْسَلٌ.

## 🗖 الكلام عليها من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث الصعب بن جثامة الله فقد أخرجه البخاري في كتاب «المساقاة»، باب «لا حمى إلا لله ولرسوله الله» (۲۳۷۰) من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة، عن ابن عباس الله وفي آخره: وقال: بلغنا أن النبي الله حمى النقيع، وأن عمر حمى الشَّرَفَ والرَّبَذَة.

وهو من كلام الزهري، وهو مرسل أو معضل، كما قال الحافظ (۱۱). ورواه أبو داود (۳۰۸٤) موصولاً بعد رواية المرسل عن الصعب بن جثامة الله بن أن النبي على حمى النقيع. وفيه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، قال عنه في «التقريب» (صدوق له أوهام) ولا يقبل تفرده عن ابن شهاب بمثل ذلك، فالظاهر أن هذه الرواية معلولة بالإرسال.

وقد ورد في «الإلمام» لابن دقيق العيد أن الحديث من المتفق عليه، وهذا وهم، ولعله من الساخ<sup>(۲)</sup>.

 <sup>(</sup>١) «فتح الباري» (٥/٥٤).

وأما الحديث الثاني فقد أخرجه أحمد (٥/٥٥)، وابن ماجه في كتاب «الأحكام»، باب «إذا بنى في حقه ما يضر بجاره» (٢٣٤١) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً، وهذا لفظ ابن ماجه. وزاد أحمد في آخره: «وللرجل أن يجعل خشبه في حائط جاره، والطريق الميتاءُ(١) سبعةُ أذرع».

وهذا سند ضعيف جداً، فيه جابر بن يزيد الجعفي كذبه ابن معين والجوزجاني وأبو حنيفة وغيرهم، وقال الدارقطني: (متروك)، وقال البيهقي: (لا يحتج به)(٢).

لكنه لم يتفرد به فقد تابعه داود بن الحصين، عن عكرمة به، رواه الدارقطني (٢٢٨/٤) وداود بن الحصين احتج به الشيخان، وقد ضُعف في روايته عن عكرمة من قِبل حفظه، ورواه سماك بن حرب، عن عكرمة به، رواه ابن أبي شيبة (٣). وسماك كداود بن الحصين في روايته عن عكرمة خاصة، فهي مضطربة، وقد تغير بأَخَرَةً، فكان ربما يلقن.

والحديث له شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة ألله، ومنها حديث عبادة بن الصامت، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وحديث أبي سعيد الآتي، قال النووي: (وله طرق يقوي بعضها بعضاً) قال ابن رجب: (وهو كما قال) وقد احتج به الإمام مالك، وجزم بنسبته إلى رسول الله على على على على وحسنه ابن الصلاح، والعلائي .

وأما حديث أبي سعيد رواه الدارقطني (٢٢٨/٤)، والحاكم ٥٨ ، ٥٧ من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي

<sup>(</sup>١) أي: الذي يأتيه الناس كثيراً.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب التهذيب» (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) ذكره في «نصب الراية» (٣٨٤/٤)، ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: والموطأ» (٢/ ٨٠٥)، (فيض القدير» (٦/ ٥٥٩)، (جامع العلوم والحكم» حديث (٣٢).

عبد الرحمٰن: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رفي أن النبي على قال: «لا ضرر ولا ضرار»، زاد الحاكم: «من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه».

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي.

وهذا وهم، لأن عثمان بن محمد لم يخرج له مسلم أصلاً، وهو متكلم فيه، وقد نقل الذهبي نفسه عن عبد الحق أنه قال: (الغالب على حديثه الوهم)(۱)، وتابعه عبد الملك بن معاذ النصبي، عن الدراوردي، به. أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۰/ ۱۵۹)، قال ابن القطان: (عبد الملك هذا لا تعرف له حال، ولا أعرف من ذكره)(۲).

ورواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٥٤) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رسول الله على قال: «لا ضرر ولا ضرار».

وهذا هو الصواب، وهو أن الحديث مرسل، لأن الدراوردي وإن كان من رجال مسلم فإن فيه كلاماً يسيراً من قبل حفظه، فلا تقبل مخالفته للإمام مالك. وسأذكر \_ إن شاء الله \_ غرض الحافظ من ذكر هذا الحديث في هذا الباب.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (لا حمى) الحمى: بكسر الحاء وفتح الميم المخففة بعدها ألف اسم مقصور، والحمى: المنع والدفع، قال أهل اللغة: حَمَى المكان من الناس يحميه حمياً وحماية، من باب رمى: منعه عنهم، ويقال: كلأ حمى كرضى: محميّ.

والحمى: أن يحمي الشخص أرضاً من الموات يمنع الناس رعي ما فيها

 <sup>«</sup>الميزان» (٣/ ٥٣)، «الإرواء» (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) «بيان الوهم والإيهام» (١٠٣/٥).

من الكلأ ليختص بها دونهم، فإن كان الحمى للأموال العامة للأمة كخيل المجاهدين وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظها، وماشية الضعيف من الناس، فهذا هو الحمى المأذون فيه شرعاً، بشرطه الآتي.

قوله: (إلا شه ولرسوله) هذا أسلوب من أساليب القصر، طريقه الاستثناء بعد النفي، يفيد قصر الحمى على الله تعالى وعلى رسوله هيه والمعنى: لا حمى إلا ما حُمي لخيل الناس وركابهم المرصدة لجهاد المشركين والحمل عليها في سبيل الله تعالى (۱).

وليس لأحد أن يحمي من مراعي الكلأ ـ التي الناس فيها سواء ـ حمى تستأثر برعيه ماشيته ودوابه.

وظاهر الحديث أنه ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي ﷺ. وهذا هو والقول الثاني: أن معناه: إلا على مثل ما حماه النبي ﷺ، وهذا هو الأقرب، بدليل أن عمر ﷺ حمى بعد النبي ﷺ وكذا عثمان ﷺ.

وقيل الضرر: ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار: ما تضر به صاحبك من غير أن تنتفع به، قال ابن عبد البر: (وهذا وجه حسن المعنى في الحديث، والله أعلم) (٣).

الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ
 وليس لأحد أن يحمي شيئاً من الأرض عن المسلمين فيمنعهم من رعي

<sup>(</sup>۱) «المغنى» لابن باطيش (٢/ ٤٢٦). (٢) «سبل السلام» (٥/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>۳) «التمهيد» (۲۰/ ۱٥۸)، «جامع العلوم والحكم» حديث (۳۲).

مواشيهم، وقد كانت هذه عادة جاهلية، فقد كان الشريف منهم إذا نزل أرضاً مخصبة استعوى كلبه على مكان عال، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره، ويرعى هو مع غيره فيما سواه، فنهى النبي عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس ومنعهم من الانتفاع بشيء لهم فيه حق، وأضاف الحمى إلى الله ورسوله (۱).

ولم يحم النبي ﷺ لنفسه شيئاً وإنما جمى للمسلمين، فقد روى ابن عمر ﷺ أن النبي ﷺ حمى النقيع للخيل، قال حماد \_ أحد رواته \_: فقلت له \_ لعبد الله العمري \_: لخيله؟ قال: لا، لخيل المسلمين (٢).

O الوجه الرابع: على الراجح من قولي أهل العلم أن ولي الأمر يقوم مقام النبي على جواز الحمى، فله أن يحمي ما يرى فيه مصلحة للمسلمين لإبلهم ودوابهم، وأموال الصدقة، وهذا هو الحمى الشرعي، وإذا رأى المصلحة في ترك ذلك تركه.

وهذا بشرط ألا يضر بالناس، فإن كان الحمى يضر بالناس لم يحم واشترك معهم، كأن يكون وقت جدب أو قحط أو قلة في العلف، لعموم قوله على: «لا ضرر ولا ضرار». ولعل هذا هو غرض الحافظ من إيراد هذا الحديث في هذا الباب.

وقد حمى عمر في الرَّبَدَة (٣)، واستعمل عليها مولى له يدعى هُنيّاً على الحمى، فقال: (يا هُنيُ اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المسلمين، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل ربَّ الصَّريمة ورب الغُنيمة، وإياي ونَعَم ابن عوف ونَعَم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة وربَّ الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه، فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسر عليَّ من الذهب

<sup>(</sup>١) انظر: «الأم» للشافعي (٤٨/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٠/ ٤٧٦)، وأبو عبيد في «الأموال» (٢٩٨)، والبيهقي (٢/ ١٤٦)، وفيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، وقد تابعه عاصم بن عمر العمري عند ابن حبان (٢٠/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) مكان شرق المدينة بِمَيْلِ نحو الجنوب. [«المغانم المطابة» ص(١٥١ ـ ١٥٢)].

والورق، وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم، فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً)(١).

فهذا عمر الله يقول: (لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً)، وهذا نص صريح في أن الإمام لا يحمي لنفسه، ثم هو يوصي غلامه القائم على الحمى ألا يمنع الفقراء إذا جاءوا أن يستفيدوا من الحمى برعي مواشيهم ودوابهم، ولكن يمنع الأغنياء لأنهم لا ضرر عليهم في المنع، فإنه باستطاعتهم أن ينفقوا على مواشيهم ويعلفوها، ولم يرد بذلك منع الأغنياء البتة، وإنما أراد أنه إذا لم يَسَعِ المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى، والله المستعان!.

فيدخل في هذه القاعدة: التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها، وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه، وهكذا جميع المعاملات كما يدخل في ذلك: مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره والغريم لغريمه، وكذا إضرار الزوج بزوجته، والمضارة في الوصية، وفي الرضاع، ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جداً، وما ذُكر تمثيل لا حصر (٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «صنحيح البخاري» (۳۰۵۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الموافقات» (۳/ ۱٦)، «جامع العلوم والحكم» حديث ((77))، «بهجة قلوب الأبرار» (50).

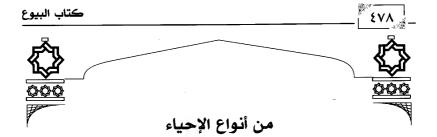

7/9۲۲ \_ عَنْ سمُرةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَاطَ حَاثِطاً عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابنُ الْجَارُودِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء»، باب «في إحياء الموات» (٣٠٧٧)، وابن الجارود (١٠١٥) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة الم

وهذا سند ضعيف، فيه الحسن البصري، وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع من سمرة.

والحديث له شواهد تؤيد معناه، وهي ما تقدم أول الباب.

○ الوجه الثاني: الحديث دليل على نوع من أنواع الإحياء وهو إحاطة الأرض الموات بحائط، فإذا أحاطها فقد ملكها ملكاً شرعياً، لقوله: «فهي له»، لكن لا بد من تقييد الأرض بأنه لا حق فيها لأحد، كما تقدم.

وظاهر الحديث أن الإحاطة كافية للتمليك، وهو قول الإمام أحمد في أشهر الروايات عنه في صفة الإحياء، وهي أن التحويط إحياء لكل أرض، والرواية الثانية: تقدمت وهي أنه ليس للإحياء صفة معينة وإنما المرجع إلى العرف.

قال الفقهاء: ولا بد أن يكون الحائط منيعاً يمنع ما وراءه، ويكون مما

جرت العادة بمثله، ويختلف باختلاف البلدان (۱)، وقد ذكر الشيخ عبد الله البسام: أن المعتبر في محاكم المملكة أنه إذا كان الجدار متراً ونصف المتر فهو إحياء؛ لأنه يمنع، وما كان دون ذلك فهو تحجير وليس بإحياء (۲)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۸/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) «توضيح الأحكام» (٤/ ٢٢٧).

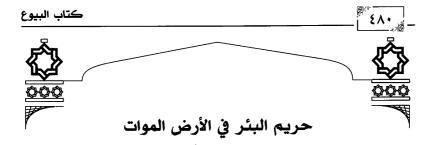

٧/٩٢٣ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ، أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِثْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً عَطَناً لِمَاشِيَتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الرهون»، باب «حريم البئر» (٢/ ٨٣١) بإسنادين، والدارمي (٢/ ١٨٦) كلاهما من طريق إسماعيل المكي، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل را الله عن عبد الله بن مغفل الله عن الله عن الله عن عبد الله بن مغفل الله عن ال

وهذا إسناد ضعيف، له علتان:

الأولى: عنعنة الحسن وهو البصري، فإنه مدلس كما تقدم مراراً.

الثانية: ضعف إسماعيل بن مسلم المكي، فقد قال عنه أحمد: (منكر الحديث)، وقال ابن معين: (ليس بشيء)، وقد تركه يحيى القطان وعبد الرحمٰن بن مهدي، وقال ابن عدي: (أحاديثه غير محفوظة، إلا أنه ممن يكتب حديثه) (۱). لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه أشعث، عن الحسن، عند الطبراني، كما ذكر الحافظ في «التلخيص» (۲) فتزول العلة الثانية وتبقى الأولى. قال الألباني: (فهذا شاهد لا بأس به، فالحديث به حسن عندي، والله أعلم) (۳).

وله شاهد من حديث أبي هريرة رها أخرجه أحمد (١٦/ ٢٥٩)،

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱/ ۲۸۹). (۲) (۳/ ۷۲)).

<sup>(</sup>٣) «الصحيحة» رقم (٢٥١).

والبيهقي (٦/ ١٥٥) من طريق عوف، عن رجل حدثه، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله على: «حريم البئر أربعون ذراعاً من حواليها، كلها لأعطان الإبل والغنم...»، ورواه البيهقي من طريق مسدد، عن هشيم، أخبرنا عوف، حدثنا محمد بن سيرين، به، وقد يكون هذا المبهم في الإسناد الأول هو محمد بن سيرين، وقد صوب الدارقطني روايته بالمبهم (١).

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (فله أربعون ذراعاً) إما أن المراد أربعون ذراعاً من الجوانب كلها، فيكون كل جانب عشرة أذرع، لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك. وقيل: له أربعون من كل جانب، ذكر هذا السندي(٢).

والمراد بذلك البئر التي تحفر في الأرض الموات للتمليك، فلا يملك إلا حريم البئر وهو حماها، وما عدا ذلك فهو والناس سواء<sup>(٣)</sup>.

قوله: (عطناً) العطن: بالتحريك هو موطن الإبل ومبركها حول الحوض، ومربض الغنم حول الماء.

O الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن حريم البئر إذا حفرها لسقي ماشيته أربعون ذراعاً، وما عدا ذلك يكون هو والناس فيه سواء. والمراد بحريمها: ما حولها من مرافقها وحقوقها، وهو ما يحتاج إليه لترقية الماء وسقي الماشية، ونحو ذلك من المصالح. قال ابن الأثير: (وسمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه)(3). وهذا قول الجمهور.

والقول الثاني: أن حريم البئر خمسة وعشرون ذراعاً إن كانت بئراً جديدة، وخمسون ذراعاً إن كانت بئراً قديمة أثرية، وهذا قول الإمام أحمد، واختاره ابن قدامة، والشيخ عبد العزيز بن باز (٥).

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۲/۱۰ ـ ٤٧). (۲) «شرح سنن ابن ماجه» (۹٦/۲).

<sup>(</sup>۳) (النهآية) (۱/ ۲۸۶).(۱/ ۳۷۵).

<sup>(</sup>٥) «المغنى» (٨/ ١٧٩، ١٨٠).

واستدلوا بحديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة هي، عن النبي على الله الله البير البدي خمسة وعشرون ذراعاً، وحريم البئر العادية خمسون ذراعاً، (١).

وجعلت القديمة أكثر حرماً؛ لأن ماءها يكون في الغالب أكثر، فحاجتها إلى الساحة أكثر.

والقول الثالث: أن ما ورد في الأحاديث ليس تحديداً، وإنما حريم البئر ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها، وهذا قول القاضي وأبي الخطاب<sup>(٢)</sup>.

فإن كانت البئر يراد بها إحياء الأرض بالزراعة فأكثر العلماء على أن حريمها ستمائة ذراع، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: (له ما حواليه مقدار الزرع؛ لأنه جاء ليزرع، فما كان حواليه فلا يعترضه أحد) (٣).

وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين، فمن أهل العلم من قال بترجيح حديث أبي هريرة، وتضعيف حديث ابن مغفل المناز ابن قدامة (١٤)، وتبعه ابن باز.

ومنهم من جمع بينهما، وهو حمل حديث ابن مغفل على أن المراد بالحريم ما يحتاج إليه صاحب البئر عند سقي إبله لاجتماعها على الماء، وحديث أبي هريرة على أن المراد ما يحتاج إليه البئر؛ لئلا تحصل المضرة عليها بقرب الإحياء منها، ولذلك اختلفت الحال في البئر الجديدة عن القديمة. وهذا رأي المغربي صاحب «البدر التمام»(٥)، وتبعه عليه الصنعاني في «السبل».

أما إن كانت البئر محاطة من جميع جوانبها بأملاك الغير فهذه ليس لها حريم ولا مرافق، وإنما كل واحد ينتفع بما جرت به العادة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني (۲۰۰/۶) وقال: (الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم)، وانظر: «العلل» (۱/۹۳/۹)، وقد رواه مرسلاً أبو داود في «المراسيل» ص(٤٤٧)، ومراسيل سعيد جيدة عند أهل العلم.

 <sup>(</sup>۲) «المغني» (۸/ ۱۷۹).
 (۳) «الفتاوي» (۸/ ۲۷۶).

<sup>.(\(\</sup>tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\tau\)\(\t

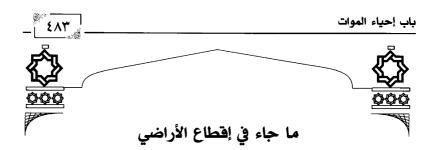

٨/٩٢٤ ـ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِل، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضاً بحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

9/970 ـ وعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ انَّ النَّبِيَ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو علقمة بن وائل بن حُجر بن ربيعة الحضرمي الكندي الكوفي، روى عن أبيه، والمغيرة بن شعبة، وروى عنه أخوه عبد الجبار بن وائل، وابن أخيه سعيد بن عبد الجبار، وسماك بن حرب وغيرهم. قال ابن سعد: (كان ثقة قليل الحديث)، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقد نص البخاري في «تاريخه» على أنه سمع أباه، وقال الترمذي: (علقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه) وحكى العسكري عن ابن معين أنه قال: (علقمة بن وائل، عن أبيه مرسل)، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه) وهذا فيه نظر، والصواب ما قاله البخاري والترمذي، فقد صرح بالتحديث عن أبيه في غير ما حديث عند مسلم وغيره، قال الذهبي:

 <sup>(</sup>١) «جامع الترمذي» (٤٦/٤).

(روى له الجماعة سوى البخاري)(١).

## الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث وائل بن حجر فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء»، بابٌ «في إقطاع الأرضين» (٣٠٥٨)، والترمذي (١٣٨١)، وابن حبان (١٨٢/١٦)، وأحمد (٢١٢/٤٥) من طريق شعبة، عن سماك، قال: سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه، أن النبي على أقطعه أرضاً بحضرموت.

وهذا سند حسن من أجل سماك بن حرب فإنه متكلم فيه، بسبب ضعفه من قِبل حفظه، وخصوصاً في روايته عن عكرمة، فيكون حسن الحديث في غير روايته عن عكرمة.

وقد توبع، تابعه جامع بن مطر، عن علقمة بن وائل، كما عند أبي داود (٣٠٥٩)، وجامع بن مطر هو الحَبَطي، لا بأس به، كما قال أحمد وأبو حاتم، ووثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان (٢)، والحديث صححه الترمذي.

وأما حديث ابن عمر الله فقد أخرجه أبو داود في الباب المذكور (٣٠٧٢)، وأحمد (٤٨٥/١٠) من طريق حماد بن خالد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر الله مرفوعاً.

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر، وهو ضعيف، وبه أعله ابن القطان والحافظ (٣).

لكن له أصل في «الصحيحين» من حديث أسماء بنت أبي بكر رضاً النبي على أقطع الزبير أرضاً (٤) وورد عند البخاري معلقاً بصيغة الجزم أنها من أموال بنى النضير.

<sup>(</sup>۱) انظر: "صحيح مسلم" رقم (٤٠١) (١٦٨٠)، "سنن النسائي" (٢/ ١٩٤)، "التاريخ الكبير" (٧/ ٤١)، "تهذيب التهذيب" (٧/ ٢٤٧)، "سير أعلام النبلاء" (٢/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب التهذیب» (۲/ ۵۰).

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ١٩٩، ٢٠٠)، «التلخيص» (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣١٥١) (٥٢٢٤)، ومسلم (٢١٨٢).

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (اقطعه أرضاً) أي: منحه وملكه أرضاً ينفرد بها، والإقطاع: ما يعطيه الإمام لبعض الرعية من أراضي الموات، فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه، وذلك بأن يملكه إياه فيعمره، أو يجعل له غلته مدة.

قوله: (بحضرموت) بفتح الحاء وسكون الضاد، اسم لا ينصرف للعلمية والتركيب المزجى، اسم بلد باليمن.

قوله: (أقطع الزبير) أي: الزبير بن العوام القرشي، الصحابي الشجاع، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، تقدم له ذكر في باب «اللباس». وهذه الأرض التي أقطعه النبي على كانت مما أفاء الله على رسوله على من أموال بني النضير، وكان ذلك في أول قدومه المدينة (١).

قوله: (حُضْرَ فرسه) بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة، وهو شوط الفرس الذي ينتهي إليه عدوه، والمراد: أنه أقطعه مسافة قدرها عدو فرسه عدوة واحدة.

قوله: (حتى قام) أي: انتهى عدو الفرس ووقف.

قوله: (ثم رمى سوطه) أي: رمى الزبير سوطه إلى الأرض، ولفظ أبي داود: (بسوطه) بإثبات الباء، فتكون زائدة.

قوله: (فقال: أعطوه حيث بلغ السوط) أي: فأمر النبي ﷺ بإعطائه إلى المكان الذي رمى فيه السوط، فجعل مكان السوط حداً لآخر عدو الفرس.

قوله: (حيث بلغ السوط) هكذا في نسخ «البلوغ»، وفي أبي داود: (من حيث بلغ السوط) بإثبات (من)، وثبوتها مشكل؛ لأن ظاهرها أنها لابتداء الغاية، وهذا ليس بمراد، إلا إن كان المراد أعطوه من مكان السوط إلى هنا؛ أي: المكان الذي فيه الرسول على أو من أنابه في إعطاء الزبير، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (٩/ ٣٢٣).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يجوز للإمام أو نائبه إقطاع بعض الأراضي الموات لبعض الناس إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كانوا يحتاجونها للسكن أو للحرث والزراعة ونحو ذلك.

والإقطاع خاص بالإمام أو نائبه ولا يكون لغيرهما ممن هو دونهما من آحاد الناس؛ لأن الإقطاع يرجع إلى اجتهاد الإمام والمصلحة العامة.

الوجه الخامس: ذكر الفقهاء أن لإقطاع الإمام شرطين:

الأول: ألا يقطع أحداً من الناس إلا ما يمكنه إحياؤه؛ لأن في إقطاع أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم، ولأن عمر التعليم المترجع من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من إقطاع العقيق الذي أقطعه النبي على كما سيأتي.

الثاني: ألا يقطع الإمام ما لا يجوز إحياؤه، وهو ما قرب من عامر البلد وتعلق بمصالحه، كما تقدم أول الباب؛ لأن هذا في حكم المملوك لأهل العامر، ولأن في إقطاعه تضييقاً على الناس<sup>(۱)</sup>؛ لأن النبي في أقطع أبيض بن حمال معدن الملح، فلما قبل للنبي في إنما قطعت له الماء العِدَّ، انتزعه منه (۲).

الوجه السادس: اختلف العلماء هل المُقطع يملك بمجرد الإقطاع أو
 لا بد من الإحياء، على قولين:

الأول: أن المقطع لا يملك بالإقطاع، فلا يجوز أن يبيع ما أقطع، ولكنه يصير أحق به من غيره، كالمتحجر الشارع في الإحياء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد (٣)، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم (٤).

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۸/ ۱۲۶، ۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٠٦٤)، والترمذي (١٣٨٠)، وابن ماجه (٢٤٧٥)، وهو حديث حسن بطرقه، و«الماء العِدَّ» بكسر العين وتشديد الدال: هو الدائم الذي لا ينقطع، والعدُّ: المهيأ.

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٨/ ١٥٣)، «المهذب» (١/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) «الفتاوى» (٨/ ٢٩٧).

فإن أحيا ما أُقطع ملكه، وإن لم يحي أعطي مدة فإن أحيا فيها وإلا انتزع منه، وأعطى غيره ممن يحييها وينتفع بها.

والقول الثاني: أن المقطع يملك بمجرد الإقطاع، فله التصرف بالبيع ونحوه، وهذا قول مالك<sup>(٢)</sup>، واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. قال الشيخ عبد الله البسام: (وبهذا القول أفتت الهيئة القضائية في الديار السعودية)<sup>(٣)</sup>.

وحتى على هذا القول فإن لولي الأمر أن يأخذ ما عجز عن إحيائه؛ لأن في ذلك مصلحة للمسلمين، كما فعل عمر ﷺ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو عبيد في «الأموال» ص(٣٠٢)، والبيهقي (٦/ ١٤٩).

<sup>(</sup>Y) «حاشية الدسوقى» (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) «توضيح الأحكام» (٢٣٣/٤).

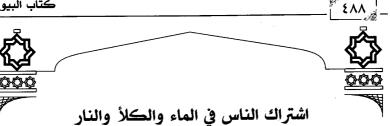

١٠/٩٢٦ ـ عَنْ رَجُل مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النبيِّ عَيْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلا، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثُقَاتُ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٣٨/ ١٧٤)، وأبو داود في كتاب «البيوع»، بابٌ «في منع الماء» (٣٤٧٧) من طريق حَريز بن عثمان، عن أبي خِدَاش<sup>(١)</sup>، عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي على، قال: غزوت مع النبي على ثلاثاً أسمعه يقول: «المسلمون شركاء في ثلاث...» الحديث، وهذا لفظ أبي داود، وعند أحمد: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار».

والحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات، حريز بن عثمان: هو الرحبي الحمصي، وأبو خداش: هو حِبَّان بن زيد الشرعبي، وهو ثقة، من شيوخ حريز بن عثمان، قال أبو داود: (شيوخ حريز كلهم ثقات)(٢).

قال الألباني: (السند صحيح، ولا يضره أن صحابيه لم يسمُّ؛ لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة، لا سيما وفي رواية بعضهم أنه من المهاجرين)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٩٦٥).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب التهذیب» (۲۰۸/۲). (٣) «الإرواء» (٦/٨).

والحديث له شواهد، منها حديث أبي هريرة رها النبي الله قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار»(١).

وله شواهد أخرى كلها ضعيفة (٢)، وقد ورد أحاديث في الماء بخصوصه بالنهي عن بيعه، ومنها حديث جابر شيء قال: نهى النبي على عن بيع فضل الماء (٣). وتقدم شرحه في أول «البيوع».

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (غزوت مع النبي ﷺ) لفظ أبي داود: (غزوت مع النبي ﷺ ثلاثاً . . .) أي: ثلاث غزوات، فيبدو أن كلمة (ثلاثاً) سقطت من «البلوغ».

قوله: (الناس شركاء) هذا وهم من الحافظ، فإن الحديث عند أحمد وأبي داود بلفظ: «المسلمون»، وإنما وقع بلفظ: «الناس» عند أبي عبيد وحده، من طريق يزيد بن هارون (١٤)، وهو بهذا اللفظ شاذ، لمخالفته للفظ الجماعة، فهو المحفوظ؛ لأن مخرج الحديث واحد، ورواية الجماعة أصح (٥٠). وقد أورده الحافظ في «التلخيص» بلفظ: «المسلمون» بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود (٢٠).

قوله: (في ثلاث) هذا لفظ أبي داود، وفي بعض نسخ «البلوغ»: «في ثلاثة».

قوله: (في الكلا) بدل من (ثلاث) بإعادة الجار، والكلا: بالفتح والهمز، هو العشب رطباً كان أم يابساً، بخلاف الحشيش فهو مختص باليابس، والمراد هنا: ما ينبت في الأرض الموات، ولا يختص به أحد.

قوله: (والماء) أي: ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲٤٧٣) وإسناده صحيح، كما قال الحافظ في «التلخيص» (۲۲۲/۷)، والبوصيري في «الزوائد» (۲۲۲/۷).

<sup>(</sup>٤) «الأموال» ص(٣٠٦). (٥) «الإرواء» (٦/٨).

<sup>.(</sup>V0/T) (T)

قوله: (والنار) أي: الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر المباح فيوقدونه، وكذا الحجارة التي توري النار ويقدح بها. وقيل: إن اللفظ على ظاهره، والمراد بالاشتراك في النار ألا يمنع الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها إذا كان ذلك لا يضره.

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على عدم اختصاص أحد من المسلمين بأحد هذه الأشياء الثلاثة، وإنما هي مشتركة بين عامة الناس ينتفعون بها ويستفيدون منها، وهي:

1 ـ الكلأ المباح الذي ينبت في الأرض الموات أو في الجبال التي لم يحرزها أحد، فلا يمنع أحد من ذلك. أما ما ينبت في أرض مملوكة فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: ليس له أن يمنع الناس عنه لعموم الحديث، وله أن يمنعهم من دخول أرضه؛ لأنها ملكه إذا كانوا يجدون الكلأ في غيرها، فإن لم يجدوا في غيرها وهم في حاجة إليه رخص لهم في دخول الأرض أو قطعه وأعطاهم إياه.

وقال آخرون: إنه يكون ملكاً لصاحب الأرض، ويجوز له بيعه ومنع الناس منه؛ لأنه تابع للأرض، وحملوا حديث الباب على الأرض غير المملوكة.

والقول الثالث: أنه إن نبت بنفسه فليس ملكاً له، وإن استنبته بأن حرث الأرض بحيث تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر فهو له، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية (۱).

٢ ـ ماء السماء الذي يجتمع من الأمطار في غدير ونحوه، وكذا ماء العيون والأنهار العامة، فليس أحد أحق بها من أحد إلا لقرب أرضه فيكون أولى بها من غيره سقياً وشرباً.

٣ ـ المصادر العامة للوقود من الشجر والحطب، أو النار ذاتها، فيجب

<sup>(</sup>۱) «الاختيارات» ص(١٢١).

بذل الوقود للمحتاج، وكذا جذوة النار كالقبس \_ وهو الشعلة من النار \_ أو الاستدفاء بها.

أما ما كان من هذه الأشياء الثلاثة مملوكاً ملكاً فردياً ومحرزاً فإنه يكون لصاحبه، كما لو أحرز ماء في قربة أو في إناء أو نحو ذلك من الوسائل الحديثة، فإنه يكون ملكاً لمن أحرزه بالإجماع (١٠). لكن لا يحق له بحال أن يمنع فضله المحتاج إليه، بل يجب أن يواسي به المحتاج من فقير أو ابن سبيل دون أن يأخذ منه مقابلاً أو عوضاً.

فهذا الحديث يدل على جواز ملكية بعض هذه الأشياء الثلاثة وهو الماء لقوله: «رجل كان له فضل ماء»، قال ابن بطال: (فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة، فإذا أخذ صاحب البئر حاجته لم يجز له منع ابن السبيل)(٣).

ومثل ذلك الحطب فما دام في منابته فالناس فيه شركاء، لكن من احتطب شيئاً منه وحازه في سيارة ونحوها فقد ملكه، وله بيعه والتصرف فيه، والله تعالى أعلم.

انتهى الجزء السادس ويليه \_ بعون الله وتوفيقه \_ الجزء السابع، وأوله: «باب الوقف»

<sup>(</sup>١) «نيل الأوطار» (٥/ ٣٤٢، ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨)، وسيأتي بتمامه مع شرحه في كتاب «الدعوى والبينات» إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) «شرح ابن بطال» (٦/ ٤٩٩).

# فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة

# مرتبة على حروف المعجم

| لصفحة        | الحديث                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٥           | «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ»                                                    |
| ۳۷۳          | «أَدُّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»                                                                |
| ١٠٥          | «أَدْرِكُهُمَا، فَارْتَجِغُهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعاً»                                                                  |
| ۲۷۸          | «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً»                                                                             |
| 401          | ﴿إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً»                                                          |
| ۱۸           | «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَنَارَكَانِ». |
| 109          | «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ».                                                                                               |
|              | «إِذَا نَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرْ        |
|              | أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ                                     |
| 101          | الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، ولَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».            |
|              | ﴿إِذَا تَبَايِعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخِذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْع، وَتَركُتُمُ الْجِهَادَ،                 |
| 194          | سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لا يَنْزِعُهُ حَتَى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»َ                                                     |
|              | ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ                           |
| 30           | مَايِعاً فلا تَقْرَبُوهُ»                                                                                                            |
| ٣٣           | أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبَاعَهُ                |
| <b>7 1 1</b> | «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسُ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».                                                                  |
| ٤٦٠          | «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»                                                                           |
| ٤٨٣          | «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ»                                                                                                  |
| ۲۳۲          | «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟»                                                                                                                 |
| ۱۸۰          | «أَكُلُّ تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا؟»                                                                                                    |

| صفحة | الحديث ال                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٥   | <br>«أَلقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ»، وَزَادَ أَحْمَدُ، والنَّسَائِيُّ: في سَمْنِ جَامِدٍ                                 |
| ٥٥٤  | «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ»                                                                  |
|      | ﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأُمْوَالَٰكُمْ وأَعْرَاضِكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، في                          |
| ٤٠٢  | بَلَدِكُمْ هذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا»                                                                                           |
|      | أَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ﴿ عَلَى مَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً: ألا                     |
|      | تُجْعَلَ مَالِي في كَبِدِ رَطْبَةٍ، وَلا تَحْمِلهُ في بَحْرٍ، وَلا تَنْزِلَ بِهِ في بَطْنِ                                     |
| ٤٣٠  | مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِن ذلك فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي.                                                               |
|      | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزُ جَيْشاً فَنَفِدَتِ الإِبلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ علَى                        |
| 197  | قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ البَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَينِ إلى إِبْلِ الصَّدَقَةِ                                 |
| 300  | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ، يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً الْحَدِيثَ                                          |
| 794  | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍّ مَالَهُ، وَبَاعَهُ في دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ                                        |
|      | أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا                      |
| ٤٣٦  | مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا                                                                                    |
|      | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ، أَوْ                         |
| 777  | فِي حَمْسُهِ أُوسُقٍ                                                                                                           |
|      | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ                          |
| 777  | في الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً                                       |
| ٤٣٦  | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثُمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ                           |
|      | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفِّي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: ﴿هَلْ تَرِكَ                      |
|      | لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ؟» فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا                       |
|      | عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ                      |
| ٣٣٧  | أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ السَّنِينَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ السَّنِينِ |
|      | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بلَلاً،                    |
|      | فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامُ؟»، قَالَ: أَصَابَتْهُ السَمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ،                                  |
| 170  | قَالَ: ﴿ أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ ؛ كُنْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي "                           |
|      | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ:              |
| ۳٥   | كَانَ الرَّجُلُ يَبْنَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا                        |

| الصفحة | الحديث                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07     | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ                                                     |
| ٤٤٢    | أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ                                                |
|        | "إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ                 |
| 1.9    | تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ في دَمِ وَلاَ مَاَّلٍ»                                        |
|        | "إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنَّزِيرِ، وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا           |
|        | رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَعً بِهَا السَّفُنُ، وَتُدْيِّمَنُ بِهَا                   |
|        | الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ                                      |
|        | رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ                          |
| 11     | شُخُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»                                                               |
|        | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارِاً يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ            |
|        | إحْدَاهُمَا بدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بالْبَرِكَةِ في بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ                  |
| 140    | اشْتَرَى تُرَاباً لَرَبِيْحَ فِيهِ.                                                                                      |
| ٤٨٣    | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضاً بِحَضْرَمَوْتَ                                                                      |
| 734    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.                                                                         |
| ٧      | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَظْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيعٍ مَبْرُودٍ»         |
| ٠,٣٦   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِياً أَنْ يَذْبَحَ الْبَأَقِيَ الْحَدِيَّكَ                    |
|        | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الثُّمَارِ حَتَى تُزْهِيَ. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قالَ: «تَحْمَارُ                 |
| ۲۳۳    | وَتَصْفَارُّ»                                                                                                            |
| 197    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بالْحَيَوانِ نسينةً                                                    |
| ۲۳۳    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ                 |
| 188    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ، والْمَلاقِيح                                                         |
|        | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ شِرَاءِ مَا في بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا في                     |
|        | ضُّرُوعِهَا، وَعَنْ شِراءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَى تُقْسَمَ،                           |
| 144    | وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ                                                   |
| ۸۹     | أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَىٰ عنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ |
| 771    | أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِيءِ بِالْكَالِيءِ؛ يَعْنِي: الدَّينَ بِالدِّينِ                             |

| صفحة        | الحديث                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوْاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ                                                                                                                                              |
|             | الْجَدَاوِكِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هِذَا وَيَسْلُّمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا                                                                                                                                                     |
|             | وَيَهْلِكُ هَذَا، ولَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ                                                                                                                                           |
| 133         | مَعْلُومٌ مضمونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ                                                                                                                                                                                                                 |
|             | «إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلَّا لأَحَدِ ثلاثَة: رَجُلِ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ                                                                                                                                     |
|             | حَتَّى يُصِيبَها، ثُمَّ يُمْسِك، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ                                                                                                                                                   |
|             | الْمَسْأَلَةُ حَتَى يُصيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُل أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَى يَقُومَ ثَلاثَةٌ                                                                                                                                                |
| ۳.۷         | مِنْ ذَوي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَّابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ»                                                                                                                                                  |
|             | «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِض الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً،                                                                                                                                |
|             | فَوَجَدٌّ مَتَّاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ                                                                                                                                               |
| ۲۸۰         | أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٤٨         | احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ                                                                                                                                                 |
| 489         | اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ الْحَدِيثَ                                                                                                                                                                      |
|             | «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ لَهُ                                                                                                                               |
| 107         | أَنْ يُفارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلُهُ» وَفي رَوَايَة: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا»                                                                                                                                                |
| <b>70</b> V | بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ الْحَدِيثَ                                                                                                                                                                                         |
| 70          | «بغنيه بوقيَّة»                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۷۸         | «بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ»                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۷۸         | «بَلْ عَارِيةٌ مَضْمُونَةٌ»                                                                                                                                                                                                                        |
| 79.         | .ن بِ عَلَيْهِ». «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٢٧         | «ثَلاثٌ فِيهِ: الْنُدُّ الْنُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال                                                                                                                                     |
| ٤١٤         | «ثَلاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ». «الْجَارُ أَحَقُ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُتْتَظَرُ بِهَا ـ وإنْ كَانَ غَايْباً ـ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُما وَاحِداً» |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 313         | «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ».                                                                                                                                                                                                                     |
| 313         | «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ».                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۳۲         | «حَقَّ الْغَرِيمِ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيّْتُ؟»، قَالَ: «نَعَمْ»، فَصَلَّى عَلَيْهِ                                                                                                                                                             |
| 44.         | «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذلِكَ»                                                                                                                                                                                              |

| لصفحة | الحديث                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳۲   | الأخاحُ الثَّ مَانِيَ                                                                                                                                                                                                                             |
|       | «الرِّبا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَاباً، أَيْسَرُهَا مِثْلَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وإنَّ أَرْبَى الرِّبَا                                                                                                                                  |
| 170   | عرض الرحا المسلم».                                                                                                                                                                                                                                |
|       | سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمنِ السَّنَوْرِ وَالْكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. وَزَادَ:                                                                                                                                           |
| ٤٠    | الأكلت صَنْد.                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ. فَقَالَ: «أَينُقُصُ الرُّطَبُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذلِكَ                                                                                  |
| 111   | إِذَا يَسِسَ؟"، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                              |
| 277   | «الشَّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ».                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸٥   | «الطَّعَامُ بِالطَّعَام مِثْلاً بِمِثْلِ»                                                                                                                                                                                                         |
| 441   | «طَعَامٌ بِطَعَام، وَإِنَاءٌ بإِنَاءٍ».                                                                                                                                                                                                           |
|       | ﴿الطُّهُرُ يُرْكَبُ ۚ بِنَفَقَتِهِ إِذًا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً،                                                                                                                        |
| 777   | مُعَلِّدُ الَّذِي يَوْجُنُ مِنَدُّيَ ثُنِّ النَّفَقَقَةِ»                                                                                                                                                                                         |
|       | وَصَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِ النَّهِ النَّبِيِّ النَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ النَّبِيِّ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُنِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. وَفِي وَعُنِ الْبُنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. وَفِي |
|       | وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازُنِي. وَيْيِ                                                                                                                                                |
| 797   | روايه، قلم يجِربي ولم يربي بلغت،                                                                                                                                                                                                                  |
|       | عُرضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُمِّرِيْظَةً، فَكِيانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّي                                                                                                                                      |
| ٠٠٠   | سَبِيلهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلي.                                                                                                                                                                                      |
| 419   | «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»                                                                                                                                                                                                   |
|       | فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيثُ تُبْتَاعُ، حتى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى                                                                                                                                           |
| ٧٨    | رِحَالِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40    | فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَدَعَا لي، وَضَرَبُهُ. فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ                                                                                                                                                            |
|       | ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : ثَلَاثُةٌ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ                                                                                                                           |
| ٤٥١   | حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»                                                                                                                                             |
|       | «قَالَ اللهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ                                                                                                                                         |
| 337   | مِنْ بَيْنِهِمَا»                                                                                                                                                                                                                                 |

| لصفحة        | الحديث ا                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في النَّاسِ خطيباً فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ،<br>مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ ﷺ؟ مَا كَانَ مِنْ |
| ٤٢           | شَرْطِ لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»                                                          |
|              | قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: بالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ                                                                                                       |
|              | وَصُرُّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. وَفِي دِوَايَةِ: «الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ: في                                                                                                           |
|              | أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبيعَ حَتِي يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ».                                                                                                      |
| ٤٠٦          | وَفِي رِوَايَةِ أُخْرَى: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ                                                                                                                         |
| 415          | «قُلِ الحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرَّاً»                                                                                                                                                               |
| ٤٤٨          | «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيكٌ»                                                                                                                                                                      |
| 478          | «كُلُّ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً»                                                                                                                                                      |
| ٤٧           | كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا؛ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبَيُّ ﷺ حَيٌّ، لا نَرَى بِذَلِكَ بَأْساً                                                                                               |
|              | كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّام،                                                                                            |
| <b>U</b> ( A | فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَّى أَ                                                                                              |
| 789          | أَجَلِ مُسَمَّى، قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالاً: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ                                                                                                        |
| ۸۲           | ﴿لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيءٌ»                                                                                                        |
| ۱۸۷          | «لَا تُبَاعُ حَتى نُفْطَّلَ».                                                                                                                                                                     |
| 189          | «لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ»                                                                                                                                           |
|              | ﴿لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وِالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بعدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا،                                                                             |
| 119          | إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ»                                                                                                                               |
| ۱۸۰          | «لا تَفْعل، بِعِ الْجَمْعَ بِالدِّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً»                                                                                                                 |
| 98           | «لا تَلَقُّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّي فَأَشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ»                                                                               |
| 98           | «لا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»                                                                                                                                        |
| 444          | «لَا كَفَالَة فِي حَدًّ».                                                                                                                                                                         |
| ۳٠٣          | «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».                                                                                                                                      |
| ۳٠٣          | «لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عَصْمَتَهَا»                                                                                                                    |

| لصفحة       | الحديث                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118         | «لا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ»                                                                                                                                                                                         |
|             | لَّ يَحْرُونِ مِنْ سَلَفُ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا<br>آنُ مَ مِنْدَاوَهِ                                                                                 |
| 79          | ليس عِندك،                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۲۲         | «لا يَحِلُّ لامْرِئِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسِ مِنْهُ»                                                                                                                                       |
| ለናሃ         | «لا يَحِلُّ لامْرِيْ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ"«<br>«لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذي رَهَنَه، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»                                         |
| ۳۱۷         | «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرَزَ خَشَبةً فِي جِدَارِهِ»                                                                                                                                                       |
| 717         | لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَ                                                                                                                                                                     |
| ١٦٥         | لَعَنَ رَسُولُ الله عِلَيْ : آكِلَ الرِّنَا ، وَهُو كِلَهُ ، وَكَاتِنَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : (هُمْ سَوَاءً».                                                                                                   |
|             | لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: آكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» «لَوْ بِغْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فأصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئاً، بِمَ |
| 749         | تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟»                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۷         | «لَيُّ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»                                                                                                                                                                      |
| ۳۹۸         | " لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم حَقًّ »                                                                                                                                                                                       |
| ۳٤٦         | **ن َ بِرُوفِ - بِهِ<br>*مَوْحَباً بِأَخِي وَشَرِيْكِي»                                                                                                                                                                |
| ۳۲۸         | "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ". وَفِي رِوَايَةٍ: "فَلْيَحْتَلْ"                                                                                                     |
| ٤٧٨         | «مَنْ أَحَاطَ حَاثِطاً عَلَى أَرْضِ فَهِيَ لَهُ»                                                                                                                                                                       |
| • • • •     | "هَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُريدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِنْلافَهَا،                                                                                                          |
| Y 0 Y       | "من الحد الموال الناس يريد اداءها، الذي الله عنه، ومن الحداثا يريد إمار فها،<br>أَتْلَفُهُ اللهُ»                                                                                                                      |
| ۲۸۰         |                                                                                                                                                                                                                        |
| 174         | «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»<br>«مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».         |
| 7           | "مَن اسْلُفَ فِي نَمْرِ قَلْيُسْلِفَ فِي قَيْلٍ مُعْلَومٍ، وَوَرَثٍ مُعْلُومٍ، إِلَى الْجَلِّ مُعْلُومٍ<br>وفي رواية: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ»                                                                       |
| ۲۸۰         |                                                                                                                                                                                                                        |
| 129         | «مَنْ أَفْلَسَ أَو مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»                                                                                                                                     |
|             | "مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بيعته، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتُهُ»                                                                                                                                                             |
| 737         | "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبِّر، فَنَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَها، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ"                                                                                           |
| 277         | «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ»                                                                                                                                                                |
| 11          | «مَنْ اشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِغُهُ حَتَى يَكْتَالُهُ»                                                                                                                                                              |
| <b>"</b> ለ۷ | «مَن اقْتَطَعَ شِبْراً مِنَ الأَرْضَ ظُلْماً ، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ»                                                                                                      |

| لصفحة | الحديث                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70    | "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةِ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا»                                                                                                                                                  |
|       | اللَّهُ عَبِّسَ الْعِنْبُ أَيَّامَ الْقطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، فَقدْ تَقَحَّمَ النَّارَ                                                                                                       |
| 179   | عَلَى بَصِيرَةٍ».                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨٠   | «مَنْ حَفَرَ بِثْراً فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً عَطَناً لِمَاشِيَتِهِ».                                                                                                                                                   |
| 490   | الْمَنْ زَرَعَ فَي أَرْضِ فَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ»<br>الْمَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ |
|       | ا مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، ۖ فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ                                                                                                               |
| 7.7   | أَبْوَابِ الرِّبَا»                                                                                                                                                                                                        |
| 1.0   | امَنْ فَرَّقَ بَيْن وَالِدَةٍ وَوَلَلِهَا، فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»                                                                                                                 |
| ٤٨٨   | «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلا، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ»                                                                                                                                                    |
| ٤٣٦   | النُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ [أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ] مَا شِثْنَا»                                                                                                                          |
|       | نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَى تُطْعِمَ، وَلا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهرٍ، وَلا                                                                                                                        |
| 188   | لَبَنٌ في ضَرْع                                                                                                                                                                                                            |
|       | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى                                                                                                                       |
|       | بَيْعٍ أُخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا                                                                                                                           |
| 1.1   | لِتَكْفَأُ ما فِي إِنَاثِهَا. وَلِمُسْلِم: «لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ»                                                                                                                                |
|       | نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بِنْعِ الثُّمَارِ حَتَى يَبْدُو صَلَاحُهَا، نَهَىٰ الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.                                                                                                                   |
| ۲۳۳   | وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا. قَالَ: حَتَى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ                                                                                                                                      |
| ٥٨    | نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ                                                                                                                                                   |
|       | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ - لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا - بِالْكَيْلِ                                                                                                                       |
| ۱۸۳   | الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٤    | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.                                                                                                                                                                           |
| ۰     | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ.                                                                                                                |
| ٥٢    | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ يَيْعَتَيْنِ فَي يَيْعَةٍ.                                                                                                                                                                     |
| ٥٠    | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.                                                                                                                                                                              |
|       | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ،                                                                                                                           |
| ۸٩    | وَالْمُزَابَنَةِ                                                                                                                                                                                                           |

| صفحة |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717  | َنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرِ كَيْلاً،<br>وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بَكَيْلِ طَعَامٍ،<br>نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ |
| ۸٥   | نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّجْشِ                                                                                                                                                                                                                        |
|      | نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ،                                                                                                                                                        |
| ٤٧   | لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ                                                                                                                                                                                           |
| 79   | نَهى عن بَيْع وشَرْطٍنهى عن بَيْع وشَرْطٍ                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۱   | «نَهَى عَنْ ثَمَّنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»                                                                                                                                                                                 |
| 771  | وراغ أن                                                                                                                                                                                                                 |
|      | الواعد يا اليس على امراهِ هذا، قَلِنَ اعْتَرْفَ قَالِمَ اعْتَرْفَ قَارَجُمُهُ العَدِيك<br>يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلاناً قَدِمَ لَهُ بَزُّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ                                            |
| 77.  | بسيبه إلى ميسره، قارسل إليها قامنع،                                                                                                                                                                                                                         |
|      | «الذَّهَبُ بالذهبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْل، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْل،                                                                                                                                            |
| 171  | فَمَنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَهُوَ رِباً»                                                                                                                                                                                                                   |
|      | «الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ                                                                                                                                              |
|      | بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ                                                                                                                                                |
| 111  | هَٰذِهِ ٱلأَصْنَافُ فَيِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمُ إِذًا كَانَ يَداً بِيَد»                                                                                                                                                                                      |
|      | «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلالًا، وَأَحَلَّ حَرَاماً،                                                                                                                                                                |
| ۱۱۳  | وَٱلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حلالًا، وَأَحَلَّ حَرَاماً»                                                                                                                                                                       |
|      | «لا تبيعوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلِ، ولَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، وَلا                                                                                                                                                        |
|      | تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقَ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلِّ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا                                                                                                                                                       |
| ۱۷۱  | تَبِيعُوا مِنْهَا غَاثِبًا بِنَاجِزِ»أسسَّ                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٧٢  | «لَا حِمَى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ»                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٧٢  | «لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٦٧  | «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦٧  | سَّ عَمَّ أَرْضًا لَّسَتُ لأَحَل فَقُمَ أَحَتُّ بِهَا»                                                                                                                                                                                                      |

## فهرس الموضوعات



| لصفحة | الموضوع ا                                             | الصفحة                                 | الموضوع                   |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 79    | من مسائل البيع                                        | 0 * 5 4                                | * كتاب البي               |
| ٧٤    | حكم بيع العربون                                       |                                        |                           |
| ٧٨    | النهي عن بيع السلعة قبل قبضها                         |                                        | باب شروطه وما نُهي        |
| ۸۲    | حكمُ اقتضاءِ الذهب فضةً                               | 1                                      | فضل البيع المبرور         |
| ٨٥    | النهى عن النجش                                        | 1                                      | ما نُهي عن بيعه           |
| ۸٩    | النهي عن بعض المعاملات                                |                                        | الحكم في اختلا            |
|       | النهي عن تلقي الركبان وبيع                            | ١٨                                     | والمشتري                  |
| 4 5   | الحاضر للبادي                                         | 71                                     | من المكاسب الخبيثة        |
|       |                                                       | مبيع ٢٥                                | حكم اشتراط منفعة ال       |
|       | النهي عن البيع على بيع أخيه أو سومه على سومه على سومه | ٣٣                                     | حكم بيع المُدَبَّرِ       |
|       | 2                                                     |                                        | حكم السمن تقع فيه ا       |
|       | النهي عن التفريق بين الأقارب                          |                                        | حكم بيع الكلب والسِّ      |
|       | حكم التسعير                                           | Į.                                     | صحة الشروط المشرو         |
|       | •                                                     |                                        | غيرها                     |
|       | النهي عن الاحتكار                                     | 1                                      | ير<br>حكم بيع أمهات الأوا |
|       | نهي البائع عن التصرية                                 |                                        |                           |
|       | النهي عن الغش                                         |                                        | النهي عن بيع فضل          |
|       | تحريم بيع العنب ممن يتخذه                             |                                        |                           |
|       | - خمراً                                               |                                        | من البيوع المنهي عنها     |
| 147   | ما جاء في أن الخراج بالضمان                           | 1                                      | النهي عن بيع الولاء و     |
| 140   | حكم تصرف الفضولي                                      | ٥٨                                     | النهي عن بيع الغرر        |
| 189   | من مسائل بيوع الغرر                                   | نبل قبضه ٢١٠ ا                         | النهي عن بيع الطعام ا     |
| ١٤٤   | من مسائل بيوع الغرر أيضاً                             | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | حكم البيعتين في بيعة      |

| الصفحة                 | الموضوع           | الصفحة       | الموضوع                |
|------------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 777                    |                   | 1            | پ باب الخيار           |
| عمار قبل ظهور          |                   | في البيع ١٤٩ | استحباب إقالة النادم   |
| <b>۲۳۳</b>             | صلاحها            |              | ثبوت خيار المجلس       |
| ائح۱۲۳۹                |                   | 1            | نهى المتعاقدير         |
| ل إذا بيع بعد          | حكم ثمر النخ      |              | المجلس خشية الا        |
| Y & T                  | التأبير           | 1            | حكم الخيار لمن يُخد    |
| ض والرهن ۲٤٧           |                   |              | پ باب الربا            |
| بیان شروطه ۲٤۹         | مشروعية السلم و   | 1            | تحريم الربا وما جاء في |
| وال الناس يريد         | جزاء من أخذ أم    | 1            | الأصناف الربوية وك     |
| ۲٥٧ لو                 | أداءها أو إتلافه  | 1٧1          | فيها                   |
| Y1                     |                   | بین نوعی     | تحريم التفاضل          |
| هن بالرهن ۲۶۳          | حكم انتفاع المرت  |              | الجنس الواحد           |
| ىق الرهن بعجز          | المرتهن لا يستح   | ي الربويات   | الجهل بالتساوي في      |
| داء ۸۶۲                | الراهن عن الأد    | ١٨٣          | كالعلم بالتفاضل .      |
| يادة في ردِّ البدل ٢٧١ | جواز القرض والز   | عام۱۸۵       | حكم بيع الطعام بالط    |
| جرَّ منفعة ٢٧٤         | حكم القرض إذا     |              | حكم مبادلة الربوي      |
| يجر ۲۷۸                | باب التفليس والح  |              | غيره                   |
| له عند مفلس ۲۸۰        | حکم من وجد ما     |              | حكم بيع الحيوان بال    |
| جد وما يباح ف <i>ي</i> | تحريم مطل الوا-   | ١٩٨          | حكم بيع العينة         |
| YAV                    |                   | لشفاعة ٢٠٧٠٠ | حكم الهدية في مقابل    |
|                        | قسم مال المفا     |              | تحريم الرشوة           |
| ۲۹۰                    | الصدقة عليه .     |              | النهي عن بيع المزابنا  |
| على المفلس ٢٩٣         | مشروعية الحجر     |              | حكم مبادلة الرطب       |
| غ۲۹٦                   | من علامات البلو   |              | الربويات               |
| ٣٠٠                    | البلوغ بالإنبات . |              | النهي عن بيع الدين     |
| رأة في مالها بلا       |                   |              | ي باب الرخصة في الـ    |
| ٠٠٣                    |                   |              | الأصول والثمار         |
|                        |                   |              |                        |

| الصفحة | <u> </u>                      | الموضو     | الصفحة     | الموضوع                                                        |
|--------|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| تاً    | از الوكالة في الحدود إثبا     | ا جو       | ار لا يثبت | ما جاء في أن الإعس                                             |
|        | استيفاءا                      |            | <b>**V</b> | إلا بشهادة ثلاثة                                               |
|        | الإقرار                       |            | ٣٠٩        | 💸 باب الصلح                                                    |
|        | وب قول الحق وإن كان مرّاً     | 1          | م يخالف    | جواز الصلح ما ل                                                |
|        | العارية                       |            |            | الشريعة                                                        |
|        | وب رد ما أُحد من ملا          |            |            | نهي الجار عن من                                                |
| ۳٦٩    | ف                             | 31         |            | غرز خشبة في جدا                                                |
|        | وب ردِّ الأمانات والعوار:     |            | م إلا بطيب | النهي عن مال المسل                                             |
|        | نحوهانحوها                    |            |            | نفس منه                                                        |
|        | م ضمان العارية                |            |            | <ul> <li>باب الحوالة والضمان</li> </ul>                        |
|        | ،<br>الغصب                    |            |            | مشروعية الحوالة وقبو                                           |
|        | من ظلم شبراً من الأرض         |            |            | جواز ضمان دين الم<br>أ الدرالة                                 |
|        | م من أتلف شيئاً لغيره         |            |            | يبرأ إلا بالأداء                                               |
|        | ١ - ٠<br>م من زرع في أرض غيره |            |            | جواز ضمان دين المي                                             |
|        |                               |            |            | من بيت المال                                                   |
| ۳۹۸    | ﻢ ﻣﻦ ﻏﺮﺱ ﻧﺨﻼً ﻓﻲ ﺃﺭﺿ<br>ﺑﺮﻩب  | غ          |            | حكم الكفالة في الحد                                            |
|        | يظ تحريم الدماء والأموا       |            |            | <ul> <li>باب الشركة والوكال</li> <li>المدما المداكة</li> </ul> |
|        | لأعراضلأعراض                  |            | مع النصح   | الحث على المشاركة<br>وعدم الخيانة                              |
|        | الشفعة                        |            |            | ما جاء في أن الشر                                              |
|        | وعية الشفعة، وما تثبت فيه     |            | 1          | قبل الإسلام                                                    |
|        | م شفعة الجار                  |            |            | حكم شركة الأبدان .                                             |
| ٤٢٢ .  | ، الشفعة                      | وقت        |            | مشروعية الوكالة                                                |
| ٤٢٥.   | القراضا                       | ۔<br>ج باب |            |                                                                |
|        | وي أن القراض من العقو         |            | ٣٥٥        | حكم تصرف الوكيل .<br>موكلهم                                    |
| £7V.   | باركة                         | -<br>J1    |            | -<br>جواز الوكالة في قبض                                       |
|        | <br>ز اشتراط رب المال علم     |            | TOV        | أربابها                                                        |
|        | ر مضارب ما فيه مصلحة          |            | الهدي ٣٦٠  | جواز الوكالة ف <i>ي</i> نحر                                    |

| الصفحة | الموضوع                       | الموضوع الصفحة                  |
|--------|-------------------------------|---------------------------------|
| ٤٦٥    | 💸 باب إحياء الموات            | پ باب المساقاة                  |
| هو     | من عمَّر أرضاً ليست لأحد ف    | جواز المساقاة بالجزء المعلوم٤٣٦ |
| ۲۲     | أحق بها                       | جواز كراء الأرض بالشيء          |
| ٤٧٢    | ما جاء في الحمى               | المعلوم                         |
| ٤٧٨    | من أنواع الإحياء              | حكم أجرة الحجام                 |
| ٤٨٠. د | حريم البئر في الأرض الموات    | إثم من منع العامل أجرته١٤٥      |
| ٤٨٣    | ما جاء في إقطاع الأراضي       | حكم أخذ الأجرة على الرقية       |
| كلأ    | اشتراك الناس في الماء والك    | وتعليم القرآن ٤٥٥               |
|        | والنار                        | وجوب المبادرة بإعطاء الأجير     |
| عة ٤٩٢ | * فهرس لأحاديث البلوغ المشرو- | أجره                            |
| ۰۰۱    | * فهرس الموضوعات              | وجوب معرفة قدر الأجرة ٤٦٢       |